# سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالعرفتي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت

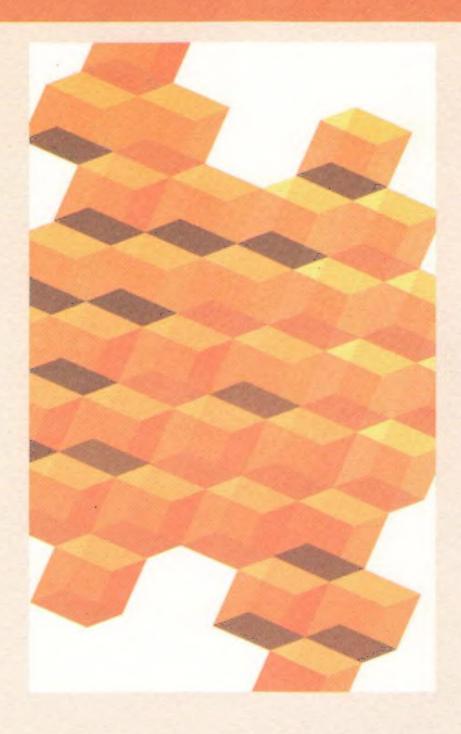

# فكرة حقوق الإنسان

تألیف: تشارلز آر. بیتز

ترجمة: شوقي جلال





## سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالعختى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمـد مشاري العدواني (1923–1990) ود.فؤاد زكريا (1927–2010)

## فكرة حقوق الإنسان

تأليف: تشارلز آر. بيتز

ترجمة: شوقي جلال



فبراير 2015 421

# علاللعفتر

سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب

استها أحمد مشاري العدواني د . فــواد زكــريــــا

المشرف العام

م . علي حسين اليوحة

مستشار التحرير

د . محمد غانم الرميحي rumaihim@outlook.com

هيئة التحرير

أ . جاميم خالد السعيدون

أ. خليل على حيدر

د . علي زيد الزعبي

أ.د. فريدة محمد العوضي

أ . د . ناجي سعود الزيد

مديرة التحرير

شروق عبدالحسن مظفر a.almarifah@nccalkw.com

> سكرتيرة التحرير عالية مجيد الصراف

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي:
السيد الأمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
ص . ب : 28613 - الصفاة
الرمز البريدي 13147
دولة الكويت
تليفون : 22929492 (965)

فاكس :2929412 (965) www.kuwaitculture.org.kw

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 442 - 9

رقم الإيداع (2015/084)

#### العنوان الأصلي للكتاب

## The Idea of Human Rights

By

Charles R. Beitz

Oxford University Press, New York 2009

The Idea of Human Rights, First Edition was originally published in English in 2009. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

© Charles R. Beitz 2009

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

ربيع الأذر 1436 هـ \_ فبراير 2015

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

# المحتوى

| تصدير                                  | 9   |
|----------------------------------------|-----|
| الفصل الأول:<br>تمهيد                  | 13  |
| الغصل الثاني:                          |     |
| الممارسة<br>الفصل الثالث:              | 25  |
| نظريات المذهب الطبيعي                  | 57  |
| الفصل الرابع:<br><b>نظريات الاتفاق</b> | 83  |
| الفصل الخامس:<br>انطلاقة جديدة         | 107 |
| الفصل السادس:                          |     |
| المعتارية                              | 139 |

| 175 | الفصل السابع:<br><b>شأن دوي</b>                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | الفصل الثامن:<br><b>خاتمة</b>                                                                               |
| 231 | ثبت الأعلام والمصطلحات                                                                                      |
| 239 | مختصرات                                                                                                     |
| 241 | هوامش                                                                                                       |
| 287 | ببليوغرافيا                                                                                                 |
|     |                                                                                                             |
|     |                                                                                                             |
|     |                                                                                                             |
|     | 원생님들은 마른 사람들이 가는 전화 되었다. 그는 그렇게 되어 아내리는 생님들이 하는 사람들이 되는 사람들이 하는 사람들이 되는 사람들이 되는 것이다. 그리고 하는 사람들이 나를 하는 것이다. |

### تصدير

شرعت في تسطير كتاب عن حقوق الإنسان منذ قرابة ثلاثين عاما مضت، متوهما أن أنجز ذلك خلال أول إجازة أكاديمية لي، غير أنني بعد أن عكفت على القراءة والتفكير على مدى زهاء عام كامل، خلصت إلى أن موضوع حقوق الإنسان لم يكن الموضوع المناسب للفلسفة السياسية. وذلك لسبب، هو أن القضايا المتنازع عليها بدت في الأغلب الأعم مفتعلة لمصلحة الحرب الباردة. ونظرا إلى دلالتها السياسية، فضلا على هذا، فإن فكرة حق إنساني لأهمية. فضلا على هذا، فإن فكرة حق إنساني كما عبر عنها المبدأ الدولي بدت كأنها تجاوزت ما يكن قبوله عقلا كتراث لفكر فلسفي موقر عن الحقوق الأساسية، وبدت حقوق الإنسان عن الحقوق الأساسية.

«لا نكاد نفهم مقصد الالتزام بحقوق الإنسان الدولية حتى يبين لنا أنه التزام ضروري ولا مناص منه، مع احتمال أن يكون على خلاف مع قيم سياسية أخرى، وأكثر ألفة لنا»

المةلف

أشبه بالتعبير عن فهم للعدالة الاجتماعية. غير أنه في هذه الحالة سيكون الموضوع خو الاهتمام الحقيقي هو فكرة العدالة الاجتماعية، ومعها على الأرجح العدالة الكوكبية، وليست فكرة حقوق الإنسان. وإذ شعرت بالعجز عن الإمساك بناصية الموضوع، فقد تحولت إلى أمور أخرى.

ورجا لم يكن هذا خطأ منى وقتذاك، غير أنه قد يكون كذلك اليوم. ذلك لأنه خلال هذه السنوات التي مضت أصبحت لغة حقوق الإنسان هي الموضوع المشترك للنقد الاجتماعي في السياسات الكوكبية، إذ يسود اتفاق على نطاق واسع بشأن المعايير النقدية الكوكبية الخاصة بالمؤسسات السياسية المحلية بحيث عثل كل هذا جانبا مما يعنيه الناس عند حديثهم عن «ثورة حقوق الإنسان»، خلال بضعة عقود خلت. سبب آخر، وهو أن انتهاكات هذه المعايير، أو التهديد بذلك داخل مجتمع ما يمكن أن يتخذها البعض، ولأسباب مقبولة، تبريرا لكي تتخذ قوى خارجية إجراءات علاجية أو وقائية. وليس لأحد أن ينكر أن النشاط الإنساني الدولي له تاريخ طويل يجعلنا نقر بأن هذه الوقائع تمثل علامة فاصلة في تاريخ النظام المعياري الكوكبي. وتتمثل المشكلة في أنه، على الرغم من أن فكرة ولغة حقوق الإنسان، أضحت أكثر فأكثر وضوحا وغلبة في الخطاب العام، غير أنه لم يعد واضحا بعد حقيقة مقاصد حقوق الإنسان، ولا لماذا علينا أن نؤمن بضرورتها للناس، أو ما الذي يترتب على هذا الاعتقاد فيما يختص بالممارسة السياسية. وأحسب أنه ليس لنا أن نفاجأ لهذا، غير أن المشكلة تظل قائمة لأي امرئ عيل إلى الاعتقاد بأن أفكارنا السياسية ينبغي أن تتحلى بقدر أكبر من الوضوح والتمييز عندما نفكر في كيفية العمل. ويصدق هذا بوجه خاص عندما يكون للأفكار دور محوري على هذا النحو عند صياغة أطر للقضايا العامة ذات الأهمية الكري.

وإن أحد الإسهامات التي يمكن أن تسهم بها النظرية السياسية لحياتنا الفكرية بمعناها الواسع هو ضبط وإحكام مراجعنا بشأن هذه الأفكار المهمة. وغة ما هو أكثر من ذلك في حالة حقوق الإنسان: إذ لا نكاد نفهم مقصد الالتزام بحقوق الإنسان الدولية حتى يتبين لنا أنه التزام ضروري ولا مناص منه، مع احتمال أن يكون على خلاف مع قيم سياسية أخرى، وأكثر ألفة لنا - مثال ذلك تلك القيم المقترنة بالتسامح والهوية الثقافية والحكم الذاتي. لهذا تواجه أي نظرية عن حقوق الإنسان تحديا مزدوجا: ليس

فقط في أن توضح معنى وأسس حقوق الإنسان، بل أن توضح أيضا السبل التي يمكن على هديها أن نضعها، وعلى نحو مقبول عقلا، في علاقة مع القيم الأخرى التي يمكن أن تتصارع معها.

إن ما يجعل هذه التحديات صعبة بوجه خاص هو أن «حقوق الإنسان» لا تعبر عن فكرة معيارية مجردة بقدر ما تمثل ممارسة سياسية طارئة. والمعنيون بنظرية حقوق الإنسان ليست لهم حرية تأويل هذه الفكرة بأي وسيلة يجدونها ملائمة لالتزاماتهم الفلسفية. ونعرف أن حقوق الإنسان يستوجب عام وأن من يتصدون لتأويل مبادئها لا بد أن يضعوا أنفسهم موضع المحاسبة إزاء أهدافها وطابعها العام. لذلك يبدو أن أي التزام بفكرة حقوق الإنسان يوجب أيضا الالتزام بطبيعة وأهداف المشروع العام. وهذا في حد ذاته يمثل تحديا مادام أن المشروع تعقده كل من النزعة العقيدية والنزعة السياسية فضلا عن أن أكثر ما كُتب عنه تفسده إما النزعات الاحتفالية أو الشكية.

وهـذا، على أي حال، هو الفكر الحافـز لهذا الكتاب. وشرعت في تقدير دلالاته وتأثيراته تدريجيا. وتمثلت إحدى نتائج ذلك في أن الوضع الذي أرسم معالمه هنا في هـذا الكتاب يختلف على نحو ما عما سبق أن قلته في أوراق بحث لي عن حقوق الإنسـان، التي كتبتها على مدى سنوات عديدة مضت (1). لذلك فإنه على الرغم من أن أجزاء من هذا الكتاب مبنية على أوراق البحث هذه، فإنها جاءت بعد تنقيحها. ويصدق هذا بوجه خاص على طبيعة الممارسـات العقلانية وضروب المعيارية التي تتلاءم مع حقوق الإنسـان، وأهمية التلاقـي العملي والمحتمل بين القوانين الثقافية والأخلاقيـة، والعلاقة بين حقوق الإنسـان والأفكار المميزة عـن العدالة الاجتماعية والكوكبيـة. وعندي أمل في أن يكون الفهم الوارد في هذا الكتاب لحقوق الإنسـان أكثر معقولية من ذلك الفهم الوارد في أوراق البحث السابقة.

وطبيعي أن هذا التاريخ الممتد والمفكك لهذا المشروع يعني أنني راكمت كما كبيرا من الديون على غير العادة، أكثر مما أستطيع أن أتذكره وأعرفه. وإنني بفضل التعليقات والانتقادات والمحادثات الغنية بالمعلومات أجدني مدينا بالفضل إلى كل من إليزابيث آشفورد، وبريان باري، وألين يوكانان، وبوشوا كوهن، وهيثر كوليستر، وريان دافيس، ومايكل دويل، وكريستين هيسلر، وجيمس غريفين، وآمي جوتمان، وجورج

كاتب، وبنيديكت كنغسبري، وسـتيفن ماسيدو، وجامي ماييرفيلد، وليام مورفي، وهانز أوبرديك، وسوزان موللر أوكين، وتوماس بوغ، وجون راولز، وجوزيف راز، ونانسي روزنبلوم، وراهول ساغار، وتوماس سكانلون، وصمويل شيفلر، وهنري شو، ولورانس سيمون، وماريون سمايلي، وجون تاسيولاس، وروبرت تايلور، ودنيس ثومبسون، وتوماس وايس، وديبورا ياشار. وأذكر أيضا ديفيد ميللر، وماثياس ريس، وليف وينار، وكذا قارئان لا أعرف اسميهما من أكسفورد يونيفرسيتي بريس، إذ زودني كل هؤلاء بتفاصيل مسهبة على نحو غير عادي وتعليقات مفيدة مكتوبة على إحدى مسودات الكتاب. وأمدني كل من ريس ووينار عزيد من العون بعد ذلك. وكان دومينيك بيات من نوع المحرر الذي يتمناه كل مؤلف: إذ أدرك تطلعات هذا الكتاب بوضوح أكثر مني، فضلا عما زودني به من اقتراحات تحريرية بأسلوب رقيق أسهمت في تحسين فكر المسودة. وأجدني مدينا بالفضل أيضا لما أبداه لي من اهتمام وقدمه من أسئلة كل من أعضاء الجمهور الأكاديمي الذي عرضت عليهم أفكاري بشأن حقوق الإنسان في مراحل عدة من تطور فكري. وعلى الرغم من أنني قد لا أكون مدركا مكان القصور في الكتاب فإنني أعرف أنه الآن أفضل كثيرا عما لو صدر من دون هذه المساعدات الكريمة الوافرة. وتهيأت لي أول إجازة أكاديمية، وقت أن بدأت العمل في هذا الموضوع، بفضل مؤسسة روكفلر وكلية سوارغور Rockefeller Foundation and Swarthmore College. إن أي استثمار آخر ما كان له أن يستغرق زمنا أطول من ذلك لكي ينضج ويثمر، وحيث إنني قد عدت إلى الموضوع فقد وجدت الدعم من كل من مؤسسة غوغنهايم وكلية باودوين، وجامعة برينستون. وحظيت بكرم ضيافة الرؤساء والزملاء في كلية ميرتون، وأكسفورد، وقسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد ومعهد القانون والعدالة الدوليين في مدرسة القانون بجامعة نيويورك في أثناء عطلة دراسية عندما فرغت من كتابة جزء كبير من مسودة الكتاب. وأنهيت جل المراجعات الأخيرة خلال عطلة تالية في جامعة ستانفورد، حيث كنت ضيفا على برنامج العدالة الكوكبية. وهآنذا أتقدم بالشكر إلى جميع هذه المؤسسات لما أسدته لي من كرم وفير.

#### ئمهيد

مبدأ حقوق الإنسان هو التعبير المحكم في الأخلاقيات العامة للسياسة العالمية عن الفكرة القائلة إن كل شخص هو موضوع اهتمام كوكبي. ليس مهما الموقع الجغرافي للشخص، أو الفصيل السياسي، أو الفريق الاجتماعي الذي ينتمي إليه، إذ كل امرئ له حقوق إنسانية وعليه مسؤوليات حماية واحترام هذه الحقوق، الأمر الذي من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود السياسية والاجتماعية. ويمثل انتشار وذيوع السياسية والاجتماعية. ويمثل انتشار وذيوع الحرب العالمية الثانية. ولنا أن نقول، اقتداء بعبارة ريتشارد رورتي: لقد أصبحت حقوق الإنسان «واقعا عالميا» بحيث بلغ مداها وتأثيرها حدا يثير دهشة من صاغوا إطار المشروع الدولى لحقوق الإنسان". واليوم، إذا

«الفكرة الأساسية هي أن نمايز بين مشكلة وصف حقوق الإنسان ومشكلات تحديد ما قد تستلزمه عن حق وتحديد الأسباب التي قد تبرر لنا العمل بناء عليها»

المؤلف

أمكن القول إن الخطاب العام للمجتمع الكوكبي في زمن السلم أضحت له لغة مشتركة، فإن هذه اللغة هي لغة حقوق الإنسان.

#### 1. لماذا توجد مشكلة؟

هـذا الكتاب إسهام للنظرية السياسية عن حقوق الإنسان. وحفزت إليه ملاحظتان: الأولى أن حقوق الإنسان أضحت ممارسة دولية عامة وشاملة. إذ استُحدثت هذه الممارسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على جبهات عدة: في القانون الدولي، وفي المؤسسات الكوكبية والإقليمية، وفي السياسات الخارجية للدول (وأغلبها دول ديموقراطية ليبرالية)، وفي أنشطة مجموعة متنوعة ومتنامية من المنظمات والشبكات غير الحكومية. وأصبحت هذه الممارسة أكثر وضوحا سياسيا منذ نهاية الحرب الباردة مع اتساع نطاق حقوق الإنسان ومضاعفة رصد الموارد البشرية والسياسية والمادية لحماية وتقدم حقوق الإنسان. ويلاحظ أن المشاركين في هذه الممارسة يأخذون بجد كبير الأفكار الأخلاقية الرئيسية لهذه الحقوق. وأسهموا في تمكين الكثير منها. وثمة من يخاطرون بحياتهم من أجلها. وينظر المستفيدون الفعليون والمحتملون إلى هذه الممارسة باعتبارها مصدر أمل لهم.

والملاحظة الثانية أن خطاب وممارسة حقوق الإنسان يمكن أيضا أن يثيرا نزعة شك معوقة حتى بين صفوف المعجبين بأفكارها الحافزة. وأنا لا أعني هنا نزعة الشك المتطرفة المتمثلة في الرفض الشامل للأسس الأخلاقية أو نزعة الشك المحدودة الداعمة لرفض قبول ما ننظر إليه نحن عادة على أنه اعتبارات أخلاقية وأسباب للعمل النشط في الحياة السياسية الكوكبية. إنني أعني نزعة شك بشأن حقوق الإنسان التي يمكن أن يلتزم بها في صورة أو أخرى، حتى أولئك الذين لم يغتربوا عن القواعد الأخلاقية بعامة أو القواعد الأخلاقية السياسية الكوكبية بخاصة. وقوام هذا النوع من الشك النظر باستخفاف إلى حقوق الإنسان باعتبارها أسسا للعمل السياسي. ويمكن له أن يأخذ صورا متباينة كما يمكن أن تشجعه بعض عناصر مشروع حقوق الإنسان ذاته. مثال ذلك التباس نطاق الاهتمامات التي تحميها حقوق الإنسان، وتعذر النظر إلى مبدأ حقوق الإنسان المعاصر باعتباره «كونيا» حقوق الإنسان، وتعذر النظر إلى مبدأ حقوق الإنسان المعاصر باعتباره «كونيا»

تسمح بها وكذا التكلفة المحتملة للعمل في اتساق على حماية حقوق الإنسان ضد أي انتهاك، وتعزيز الالتزام بها.

ونذكر من بين أسباب تناولنا للنظرية السياسية لحقوق الإنسان الرغبة في استبيان مدى نجاح مقاومة هذا النوع من نزعة الشك. وهذا سبب مهم وإن لم يكن السبب الوحيد. وتبدو ممارسة حقوق الإنسان محيّرة بالضرورة حتى إن نظرنا إليها نظرة تعاطف. مثال ذلك أنه ليس واضحا ما إذا كانت الموضوعات المسماة «حقوق الإنسان» ضمن هذه الممارسة هي حقوقا بأي معني مألوف لنا، ولماذا نعتبر معايير بذاتها من دون غيرها حقوقا إنسانية. وليس واضحا أي المسؤوليات هي المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن الذي تقع عليه من العناصر الفاعلة هذه المسؤوليات، وما نوع الأسباب التي من شأنها أن تحفز هذه العناصر الفاعلة للعمل على رعايتها؟ وليس واضحا لماذا ممارسة ما تستهدف حماية أفراد ضد تهديدات وأخطار متباينة من شأنها أن تعزو المسؤوليات أولا إلى الدول من دون،أي عناصر فاعلة أخرى. وليس واضحا حتى لماذا ينبغي على المرء النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها قواعد للعمل الدولي: إذ يمكن للمرء بدلا من ذلك أن ينظر إليها باعتبارها معايير، وأن أمنها داخل المجتمع هو حصرا مسؤولية حكومة هذا المجتمع. إذ كلما استطعنا أن نقيم بوضوح النطاق الموضوعي لمبدأ حقوق الإنسان الدولية وتباين الأغراض العملية في التطبيق التي صيغت عمليا لتكون عامل جذب لحقوق الإنسان زادت صعوبة تمثلها واستيعابها ضمن أي فكرة أخلاقية عادية. وأكثر من هذا أنه قد يصل الأمر إلى حد أن صديقا مناصرا لحقوق الإنسان قد يجد نفسه في حيرة يتساءل عـما إذا كان المشروع عثل أي شيء متسـق بعضه مع بعض أخلاقيا. وقد يجد المرء بدلا من ذلك ما يغويه على النظر إليه باعتبار أنه ليس أكثر من بناء غير مستقر قابل للتفسير تاريخيا فقط.

#### 2. أشكال نزعة الشك

تتبدى نزعة الشك إزاء حقوق الإنسان في صور كثيرة. يعتقد بعض الفلاسفة أنها جـزء من فكرة عـن أن الحق ينبغي أن تتوافر له آلية مـا من أجل إنفاذه ووضعه موضع التطبيق. بيد أن ممارسـة حقوق الإنسـان الدولية تفتقر بشـكل فاضح إلى

قدرة دائمة على إنفاذ وفرض كثير من حقوق الإنسان المبينة في المعاهدات الكبرى. كذلك فإنه حتى في حالة توافر القدرة التنفيذية، فإن تطبيقها يجري انتقائيا، بل في الأغلب يتم بشكل فيه إكراه لتلك الدول المستخدمة ضدها. ويزيد الطين بلة عدم وضوح كيفية تصورنا لمعنى «الإكراه في التنفيذ» بالنسبة إلى بعض الشروط التي يتطلبها مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلك، ما معنى «الإنفاذ القسري» لحق في مستوى معيشي ملائم؟ (أ) إذ يمكن بطبيعة الحال تصور الإجراءات السياسية التي تكفل الوفاء بهذا الحق، ولكن ليس واضحا أبدا أن التمتع بالحق يمكن فرضه قسرا بشكل مقبول بالطريقة نفسها التي يتحقق بها الاستمتاع بحقوق مألوفة أكثر. وإذا ظن امرؤ أن الحقوق الأصيلة يتعين أن تكون قابلة للتطبيق قسرا وبشكل فعال فإنه بذلك يجد ما يحثه على الاعتقاد، أسوة بما قاله رايموند غوس بأن فكرة حق إنساني بطبيعتها مفهوم فارغ من المعنى (6).

نوع آخر من الشك، ربما وثيق الصلة، نابع من الاعتقاد بأن الوفاء ولو ببعض حقوق الإنسان غير مجد في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة أو المنظورة مستقبلا. وليس واضحا دائما كيف يمكن فهم هذا الاعتقاد: إذ قد يكون الرأي أن الموارد لهذا اللازمة لحماية أو إنجاز حق ما ليست متاحة، أو أن تكلفة تخصيص موارد لهذا الغرض كبيرة على نحو غير معقول، أو أن الحق لا يمكن الوفاء به إلا في ظل أوضاع مؤسسية أو ثقافية لا يمكن توفيرها بسهولة. ونلحظ أن الفكرة الحافزة في هذه الحالات الثلاث هي أنه ليس بالإمكان حساب قيمة باعتبارها حقا إذا لم يوجد العنصر الفاعل الذي يتوافر له إمكان الوفاء بالحق. وإذا قبل المرء هذه الفكرة مع سيغة ما للاعتقاد بأن الوفاء ببعض حقوق الإنسان ليس مجديا أو سيكون مكلفا بطريقة معقولة، فإنه قد يخلص من ذلك إلى أن بعض حقوق الإنسان - على الأقل المقررة في المبدأ الدولي - لا يمكن أن تكون حقوقا واقعية. ونعرف أن قيما من هذا النوع تمثل تطلعات للمستقبل، لكنها لا تهيئ أسبابا للعمل في الحاضر (4). ويناظر وضعها قوانين الطبيعة عند هوبز عند حديثه عن الحالة الطبيعية: «وتقترن برغبة في أن تتحقق» ولكن ليس بالضرورة «وضعها موضع التنفيذ» (5).

ثمة شكلان آخران من نزعة الشك ينبعان من الريبة في أن تكون فكرة حقوق الإنسان «كونية» الطابع بأي طريقة ذات أهمية. والتأويل المباشر لهذه الفكرة

هـو أن حقوق الإنسان تنطبق على كل إنسان أو مكن لأي فـرد كان أن يطالب بها لنفسه. وينبثق الشك عند التفكير لماذا يمكن أن تكون الحال كذلك. وكثيرا ما يقال إن حقوق الإنسان تنتمى للأشخاص «من حيث هم» كذلك أو «فقط بفضل إنسانيتهم». وسوف يبين لنا أنه ليس واضحا فحوى هذه الفكرة، وإن كان لنا أن نقول الآن بشكل عابر إن حقا ما يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك» إذا ما كان أساس أو مبرر الحق يستلزم قسمات متوافرة لدى الأشخاص بغض النظر عن علاقاتهم المحتملة أو وضعهم الاجتماعي. ويؤمن الشكاك بأن أي تفسير معقول لهذه الفكرة لـن يفضى إلى فهم ملائم تماما للطبيعة البشرية بحيث يفي لتبرير أي قائمة للحقوق ذات الأهمية عمليا. وثمة صيغة متطرفة لهذا النمط من الشك تقرر أن لا شيء «نسميه حقا إنسانيا عكن أن نستخلصه من الطبيعة البشرية»؛ ذلك لأن الاستعدادات السلوكية التي نلحظها فعليا لدى البشر شديدة التباين ومتصارعة عا لا يسمح لنا بأي تعميم عثل قاعدة متماسكة (6). وهمة رأى أكثر اعتدالا يفيد بأن المصالح والاهتمامات التي يتقاسمها البشر واقعيا أقل كثيرا من أن تشكل أساسا لأي شيء سـوى أبسـط أنواع التحريات - مثال ذلك القتـل والتعذيب والحرمان المادي شديد القسوة. والإشارة هنا إلى المصالح أمر جوهري: إن الفكرة مناط الشك ليست أن الناس لا يتفقون بشأن حقوق الإنسان (وهذه بدورها فكرة موضع شك، لكنها فكرة مختلفة). بل الأصوب هو أن البشر حين ننتزعهم مجردين من كل ما هـو عرضي وطارئ في ظروفهم التاريخية والاجتماعية لا يتقاسـمون على نحو كاف كثيرا من الرغبات أو الحاجات لتبرير ما هو أكثر قليلا جدا من طائفة محدودة من المعايير (7). والملاحظ أن قبول هذه الفكرة لم يسفر عن شك شامل لحقوق الإنسان، بل أسفر عن شك يتعلق مبدأ حقوق الإنسان الدولي كما هو موجود الآن: إذ سوف يتسع نطاقه ليتجاوز ما يمكن أن نعتبره حقوقا تخص البشر «من حيث هم كذلك». ونجد نوعا آخر من الشك يتضمنه الفكر القائل إن حقوق الإنسان يمكن أن تكون حقوقا «كونية» بمعنى أخلاقي مهم وواضح، ولكن فقط إذا كانت مقبولة لدى جميع وجهات النظر الأخلاقية والثقافية. ويختلف هذا عن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان الأصيلة لا بد أن تخص البشر «من حيث هم بشر»: وإن أي علاقـة بين قوائم الحقوق التي تفي بهـذا المعيار وتلك المقبولـة في كل مكان إنا

تكون علاقة طارئة. وقد تستهوي المرء الفكرة الأخيرة للإقرار بأن انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تفيد كعوامل حفز للتدخل الدولي في مجتمع يعاني الانتهاكات، علاوة على الاعتقاد بأنه من غير المقبول أبدا التدخل دفاعا عن قيم ليست مشتركة فعليا في ثقافة المجتمع المشار إليه (8). وإنه لأمر شائع أن بعض المعايير الموجودة في المعاهدات الدولية الرئيسية تتعارض مع عناصر بعض الأعراف الاجتماعية الأخلاقية الرئيسية الموجودة في العالم (لنتأمل على سبيل المثال بنود المعاهدات التي تشترط المعاملة بالمثل بين الرجال والنساء، أو البنود التي تطالب بحقوق فردية متساوية للمشاركة في العمل السياسي). وإذا كان من المفترض أن حقوق الإنسان من شأنها أن تصوغ أساسا للاتفاق فيما بين المجتمعات أو فيما بين الثقافات فسوف يبين ثانية أن المبدأ الدولي مبدأ جامع شامل. وهكذا نصل عبر طريق آخر إلى وجهة النظر القائلة ان حقوق إنسان «كونية» بالمعنى الأصيل قليلة نسبيا (9).

شكل خامس لنزعة الشك ناتج عن الجمع بين الفكر السابق ونظرة بشأن تأثير تباين واختلاف القوى الماثلة في السياسة الكوكبية فيما يختص عبدأ حقوق الإنسان وممارسته. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث نشأ في أوروبا والولايات المتحدة. ونلحظ أنه أحيانا يُغض الطرف عن دول أصغر، أغلبيتها خارج أوروبا، أدت دورا موضوعيا في نشأة وتكوين حقوق الإنسان خلال فترة ما بعد الحرب. ولكن لم يكن من المرجح أن ينشأ إعلان أو معاهدات من دون التدخل الفعال من جانب القوى العظمى التي شاركت في الحرب. وظهر واضحا خلال الفترة التاريخية التالية للجهود الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان أن الدول القوية بدت محصنة للغاية من أي تدخل سياسي أو عسكري لحماية حقوق الإنسان. علاوة على هذا فإن سجل الأحداث يشير إلى أن البلدان القوية تعتمد على حقوق الإنسان كمبرر عام لاتخاذ إجراءات أغراضها الأولى والأساسية لا علاقة لها بل وربما تناقض هـذه المبررات. وأكثر من هـذا أن البلدان القوية إذا ما اهتمت صادقة بأمر حماية حقوق الإنسان تجد أن اهتماماتها عادة موجهة إلى مناطق لديها فيها مصالح إستراتيجية، بينما لا تأبه عمدا بالمناطق التي لا مصلحة لها فيها. وإذا وضعنا كل هـذه الوقائع معا جملة قد يبدو لنا أن تأثير اختلافات وتباينات القوى السياسية تمثل في تشهوه كل من محتوى وتطبيق مبدأ حقوق الإنسان على النحو الذي يخدم

مصالح الدول القوية على حساب الدول الأخرى. وتبدو حقوق الإنسان في نهاية المطاف آلية هيمنة وليست صك تحرير. ويمكن أن يحفز هذا الفهم إلى درجة ما لإعادة جذرية لصياغة محتوى مبدأ حقوق الإنسان مثلما يحفز إلى مقاومة الجهود الدولية لفرض شروطها قسرا(10).

وثمة أيضا أنواع أخرى من نزعة الشك من بينها شكل براغماتي نابع من الحكم الأمبريقي أو الخبري، ومفاده أنه لا القبول بالتزامات معاهدة حقوق الإنسان ولا الجهود الدولية للتنفيذ القسري تؤثر بشكل واضح وفعال في سلوك الدولة (11). ولكن يكفي هذا لبيان تنوع الأسباب التي تدعو المرء إلى أن يشك في قيمة وأهمية محادثات حقوق الإنسان أو في الدلالة العملية أو قيمة ممارسة حقوق الإنسان الدولية. وقنعت فقط بالإشارة إلى تفاصيل وجهات النظر هذه. وأحسب أن مزيدا من الصياغة الأكثر دقة ربا تكشف عن النواحي التي تكون فيها كل من وجهات النظر عرضة للنقد. بيد أنني أعتقد أن الشك في هذه الأشكال قد تعرض للنقد والتفنيد جملة. وقد يتعذر على المرء أن يمضي قدما مكتفيا ببيان أن آراء كهذه تنبني على مقدمات مغلوطة وحجج فاسدة، إذ إن هذه الآراء تعود إلى الظهور ببساطة في أشكال أخرى أكثر إحكاما. ويحسن المرء صنعا أن يلتمس تفسيرا بنائيا للموضوع والذي تسبب في ضعف مظان إثارة الشك. ومن ثم فإن من أهداف هذا الكتاب بيان ما إذا كانت ممارسة حقوق الإنسان الدولية قابلة لمثل هذا التفسير.

#### 3. النهج

نستطيع النظر إلى المبادئ العملية للعديد من مجالات السلوك المختلفة من خلال إحدى طريقتين. إذ يمكن تصورها على أنها استدلالات من أفكار أعلى مستوى أو مبادئ لنطاق أوسع وتكيفت بحيث تضع بعين الاعتبار خصوصيات المجال موضوع الاهتمام المباشر. أو لنا أن نتصورها مبادئ صيغت افتراضا لهذا المجال بذاته، مع الوضع بعين الاعتبار لتشكيلة غير نسقية من الاعتبارات الأخلاقية والعملية ذات الصلة. ويكون حكمنا على معقوليتها تأسيسا على اتساقها وملاءمتها للغرض واتساعها لقبول أحكام موضوع تأمل مسبق ونشعر بثقة إزاءها. وطبيعي أن كلا من الطريقتين في التفكير لها تأثيراتها في الجوانب المختلفة للمبادئ موضوع أن كلا من الطريقتين في التفكير لها تأثيراتها في الجوانب المختلفة للمبادئ موضوع

البحـث، مثال ذلك محتواها الموضوعي، ونطاق تطبيقها، ومدى ونمط التقديرات التي يحق لها أن تكون أساسا للتبرير.

وعكن أن نجد هذا التمييز في التفكير بشأن حقوق الإنسان (12). وتصور بعض الفلاسفة حقوق الإنسان كأن لها وجودا قائما في النظام الأخلاقي الذي يمكن فهمه مستقلا عن تجسده في مبدأ ومهارسة دولية، كأنه «الحقوق الطبيعية» أو توابعها المدنية، أو مثل الحقوق الأخلاقية الأساسية المتوافرة لدى جميع البشر «من حيث هم بشر»، أو «بحكم إنسانيتهم فقط»، أو باعتبارها شروطا وأوضاعا للمؤسسات الاجتماعية التي تتفق بشأنها جميع القوانين الأخلاقية الاجتماعية في العالم، على سبيل المثال. وهذه الإمكانات لا ينفي أحدها الآخر. والنظرة العادية هي أن حقوق الإنسان الدولية – أي الموضوعات المشار إليها كـ «حقوق إنسان» في المبدأ والمهارسة الدوليين – تعبر عن، وتستمد سلطانها من نظام أعمق للقيم. ولكن بالنسبة إلى من يرتضون قدرا من التباين في مثل هذه النظرة، فسوف تكون مهمة المفكر في حقوق الإنسان الدولية أن يكتشف ويصف نظام القيم الأعمق وأن يقدر مدى تطابق المبدأ الدولي معها.

وسوف أدفع بخطأ التفكير على هذا النحو فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. إن هـذه المفاهيم المألوفة هي ضرب من التسليم جدلا بالأمر على فرض أن أفهم وأنتقد ممارسة معيارية راهنة تأسيسا على فهم هذا أو ذاك من المفاهيم الحاكمة والتي هي ذاتها لا تضع في الحسبان الأدوار المنوطة بفكرة الحق الإنساني لكي تؤديه في الحسبان الأدوار المنوطة بفكرة الحق الإنساني لكي تؤديه في التطبيق وهي لا تؤديه فعلا وعملا. ونرى أيضا أنها تتعلرض مع المبدأ الدولي لحقوق الإنسان. ويتنصل أصحابها من الفكر القائل إن حقوق الإنسان هي التعبير على أي فهم أوحد للطبيعة البشرية أو الخير البشري أو لأي شيء آخر سوى الفهم الأعم لأغراض التنظيم الاجتماعي البشري. ويسلمون كواقع لا محيص عنه وهو أن الناس سيختلفون بشأن هذه القضايا. ومن ثم تطلعوا، لهذا السبب، إلى مبدأ يمكن أن يدعمه كثير من وجهات النظر الأخلاقية والدينية والثقافية المعاصرة والتي تحت ملاءمتها لإنجازها بوسائل خاصة من خلال أشكال حديثة مميزة للتنظيم الاجتماعي. وطبيعي أن النهج الدراسي الذي يرى أن حقوق الإنسان تعبير عن فكرة فلسفية مسلم بها، بل يخاطر بفقدان هذه القسمة المميزة لحقوق الإنسان الدولية.

وأريد أن أستكشف نهجا مختلفا في البحث، والذي يمكن وصفه بأنه نهج عملي. ويستهدف استثمار ملاحظة أن مشروع حقوق الإنسان عثل ممارسة كوكبية. والممارسة هنا ممارسة عقلانية وسياسية. ولنا أن نقول، كمقاربة أولى، إنها تتألف من مجموعة من المعايير لتنظيم سلوك الدول علاوة على طائفة من نماذج أو إستراتيجيات العمل والتي قد تتمثل أسبابها في انتهاكات المعايير. وتوجد الممارسة داخل مجتمع عقلاني كوكبي يقر أعضاؤه بأن معايير الممارسة هي المبرر، ويستخدمونها في تداول الرأي والمحاجاة حول كيفية التصرف. وتشتمل الصكوك الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان على هذه المعايير - الإعلان العالمي للعام 1948 والمعاهدات الكبرى التي تستهدف إضفاء الشرعية على بنودها -هذا على الرغم من أن هذه الصياغات، كما سوف نرى، تسمح بإعادة التفسير والمراجعة في أثناء الممارسة. ويتصف المجتمع العقلاني الذي تكمن فيه الممارسة بأنه مجتمع كوكبي، ويتألف من مجموعة غير متجانسة من القوى الفاعلة عا فيها حكومات الدول وتنظيمات دولية، ومشاركون في عمليات القانون الدولي، وممثلون اقتصاديون من مثل مؤسسات الأعمال، وأعضاء لمنظمات غير حكومية، ومشاركون في شبكات عمل سياسية وحركات اجتماعية محلية وعبر قومية. ويحاول نهج الدراسة الذي أستكشفه الإحاطة مفهوم الحق الإنساني عن طريق فهـم الدور الذي يؤديه هذا المفهوم خلال الممارسـة. وتفترض حقوق الإنسان وفق مطالباتها بأنها مناط التبرير لأنواع مختلفة من العمل السياسي القابل لمدى واسع من القوى الفاعلة. ويتضح لنا مفهوم الحق الإنساني إذا سألنا عن نوعية الأعمال والظروف التي يمكن أن تمثل فيها مطالبات حقوق الإنسان تبريرا معقولا<sup>(13)</sup>.

وسيكون عندي الكثير لأقوله فيما بعد عن تفاصيل ممارسة حقوق الإنسان. وأشير هنا إلى خاصيتين مميزتين. أولا عند القول بأن الممارسة قوامها معايير مقررة على نطاق واسع داخل مجتمع عقلاني فإنني لا أعني أن ثمة اتفاقا داخل المجتمع بشأن نطاق ومحتوى منظومة المعايير جملة. ولا أعني أن ثمة اتفاقا بشأن أهمية أسباب الفعل تأسيسا على هذه المعايير. ولا أعني كذلك كيفية حسم النزاعات بين حقوق الإنسان أو بين حقوق الإنسان وقيم أخرى. وسوف يتضح لنا أن هذا

ليس فقط جانبا حتميا، بل مهم وظيفيا في ممارسة حقوق الإنسان، حيث تفيد معاييرها أساسا لصوغ الاختلاف كأنه اتفاق. وجدير بالذكر أن الممارسة لا تأخذ صورتها التي يلتزم بها المرء بناء على قبوله لها. بل الأصوب تأسيسا على قبول فئة متميزة من المعايير باعتبارها مصدر الأسباب – وإن لم تكن أسبابا حاسمة لمجموعة متنوعة من أناط العمل. ونحن نعتمد على الممارسة للوصول إلى فهم الأدوار المنطقية لحقوق الإنسان وليس لرسم (أو ليس بصورة مباشرة على أي حال) نطاقها أو محتواها.

الخاصية الثانية هي أن ممارسة حقوق الإنسان ممارسة طارئة، ليست مثل المهارسات المعيارية المستقرة والمقررة والراسخة على نحو ما نجد مثلا في منظومة تشريعية كاملة النضج. إذ تحظى الممارسات الاجتماعية الناضجة بموافقة واسعة النطاق داخل المجتمع المحلى فيما يتعلق بالأعمال المقبولة والملائمة كاستجابة إزاء الفشل في الالتزام معايير الممارسة. ويتدعم الاتفاق مع الزمن بفضل تقاليد الحكم على صلاحية هذه الاستجابات(14). ولكن ممارسة حقوق الإنسان ليست ممارسة اجتماعية كاملة النضج. إذ يوجد اختلاف في الرأي بشأن جميع عناصرها الرئيسية - مثال ذلك، بشأن محتوى المعايير، والوسائل الكفيلة بتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ، وتوزيع المسؤوليات لدعمها، والأهمية التي نوليها لأفكار تتعلق بحقوق الإنسان عند تعارضها مع قيم أخرى. ونعرف أن المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الأهلية لحسم النزاعات والفصل فيها بشكل بات وفرض معايير الممارسة قسرا. وإن تقسيم العمل بين مؤسسات عامة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المشاركة في العمليات المؤسسية الدولية تقسيم غير ثابت. ولعل الأمر الأهم بالنسبة إلى أهدافنا أنه لا يوجد أساس غير ملتبس لتعيين حدود المجتمع العقلاني التي تجرى داخله الممارسة. وسبق لي أن قلت إن معنى فكرة حق إنساني يمكن استدلاله من دوره خلال ممارسة عقلانية. ولكن إذا كانت حدود المجتمع العقلاني غير واضحة ولا مميزة - مثال ذلك عدم وجود أساس معتمد للحكم على ضم أو منع المشاركين - إذن ربما يتشوش بالضرورة فهمنا للفكرة. وتعكس هذه القسمات جميعها الطابع الطارئ للممارسة مما يعقد من عملية تحليل الممارسة. ولكن على الرغم من كل مظاهر التعقد، ليس همة ما يدعو إلى إنكار وجود أو إنكار

التعقد المبدئي والمؤسسي لممارسات حقوق الإنسان، إذ إنها تنظم قدرا وافرا من الخطاب المعياري للسياسة العالمية المعاصرة، كما تحقق الحمية والالتزام لأعداد غفيرة من الناس والتنظيمات.

ويلاحظ، كما سيبين لنا، أن النتيجة الأكثر عمومية المترتبة على التزامنا عمليا هي إثارة الشك بشأن المفهومين الشائعين السالفي الذكر – فكرة أن حقوق الإنسان الستحقاقات تخص الناس «بحكم الطبيعة» أو «فقط بسبب إنسانيتهم»، والفكرة المتميزة عن حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق بين مختلف الثقافات الأخلاقية والسياسية. وأود هنا أن أستبق اعتراضا. إن أي نهج عملي يحقق ما هو أكثر من ملاحظة تؤكد ممارسة حقوق الإنسان بالفعل؛ إذ يطالب بأن تتوافر للممارسة سلطة مرجعية ما في توجيه تفكيرنا بشأن طبيعة حقوق الإنسان. ولكن، قد يتساءل امرؤ: لماذا الممارسة التي نعتبرها ظاهرة خبرية حياتية (أمبريقية) ينبغي أن تكون الها مثل تلك السلطة المرجعية. مثال ذلك، لماذا يتعين علينا أن نعتبرها نقيض نظرية فلسفية أخرى تستهوينا عن حقوق الإنسان التي لها فهمها للحق الإنساني والمختلف عن الفهم الماثل في الممارسة، وذلك بموجب أفضل تفسير موجود لها؟ لماذا لا يكون ذلك أسوأ للممارسة؟

صفوة القول، الإجابة التي سوف أقترحها هي الآتي: ثمة أسئلة كثيرة يمكن أن نسألها بشان حقوق الإنسان، إذ يمكن أن نسأل، على سبيل المثال: أي قيم تلك التي يمكن اعتبارها حقوق إنسان، وأي العناصر الفاعلة تتحمل مسؤولية العمل حال انتهاك حق إنساني، وما أنواع الإجراءات التي يحق لهذه العناصر أن تتخذها، ولنا أن نسأل أيضا والسؤال يبرز في الحقيقة مقدما قبل الأسئلة السابقة – ما نوع المدرك الحسي لدينا الممثل لحق الإنسان، أو كما سوف أفسر لاحقا هذا السؤال: من المشارك الأهل عادة في خطاب حقوق الإنسان الذي يرى نفسه ملزما بذلك إذا كان له أن يقر بأن حقا إنسانيا خاصا بكذا وكذا موجود. إن النهج المتبع في هذا الكتاب يهيئ فرصة للممارسة كي تمارس قدرا من السلطة على السؤال الأول من دون ممارستها على الأسئلة الأخرى ولو بطريقة غير مباشرة. والفكرة الأساسية هي أن نمايز بين مشكلة وصف حقوق الإنسان وبين مشكلات تحديد ما قد تستلزمه عن حق وتحديد الأسباب التي قد تبرر لنا العمل بناء عليها. وطبيعي أن هذه الأسئلة مرتبطة بعضها ببعض؛ لأن أي وجهة نظر عن طبيعة

حقوق الإنسان ستكون لها دلالاتها الضمنية بشأن أسسها ومتطلباتها. ولاتزال الأسئلة متمايزة.وقمة اعتباران يفسران لنا لماذا يبدو مشروعا السماح بالممارسة حتى مع هذه الدرجة من السلطة المرجعية. أولا، وكما قلت سابقا، لأن الممارسة قائمة بالفعل: إنها واضحة سواء مبدئيا أو سياسيا، وتستنفد كما كبيرا من الموارد البشرية وغير البشرية، وعيل الناس إلى مراعاة معاييرها بجدية كبيرة. وإذا كانت بؤرة الاهتمام النقدي هي فكرة حقوق الإنسان على نحو ما تتجلى في التأمل والمحاجاة عند العامة إزاء الحياة السياسية الكوكبية، فإن من الأمور البديهية أن نستقى معلوماتنا من الممارسة العامة في الصياغة المفاهيمية لمصطلحاتها المحورية. وليس معنى هذا انتفاء الهدف عند بحث مفاهيم أخرى عن حقوق الإنسان، من مثل تلك المفاهيم التي يمكن استلهامها من العديد من الأفكار المتباينة في تاريخ الفكر. ولكن يتعين علينا فقط ألا نفترض أن البحث سيكون بحثا في حقوق الإنسان بالمعنى الحادث في الخطاب العام المعاصر. النقطة الثانية أن لدينا وللوهلة الأولى السبب لاعتبار ممارسة حقوق الإنسان أمرا ذا قيمة. إذ ندرك أن معاييرها تلتمس حماية المصالح الإنسانية المهمة ضد أخطار الإغفال المتعمد من جانب الدولة أو قهر الدولة، الأمر الذي تؤكد التجربة التاريخية أنه واقع وأن بالإمكان القضاء عليه حال ظهوره وإدراكنا له. وجدير بالذكر، وكما سوف أوضح فيما بعد، أن الممارسة الكوكبية لحقوق الإنسان تعطينا الأمل في ضبط وتقييد أحد الخطرين الرئيسيين لنظام سياسي كوكبي مؤلف من دول مستقلة. (والآخر هو النزوع للحرب). ولا ألمح هنا إلى أن هذه أسباب لقبول محتوى مبدأ حقوق الإنسان الراهن باعتباره محتوى ملزما لنا، ولا أن نوافق على أن الممارسة كما نشهدها هي السبيل الأفضل لكي نحقق الأمل الذي قد نراه فيها كانطباع أولي. إذ هذه مسائل سوف تخضع للدراسة وفقا لاستحقاقها. ولكن أيا من المسألتين لا يمكن معالجتها من دون توافر فهم واضح لفكرة حقوق الإنسان. ونحن لكي يتوافر لنا مثل هذا الفهم لا نفترض أن حقوق الإنسان لا بد أن تعبر عن أو تنبثق عن قيمة أساسية مفردة أو أنها تؤلف فئة أساسية مفردة لاهتمام أخلاقي. ولكن على العكس، نحن نعالج حقوق الإنسان الدولية باعتبارها ممارسة معيارية علينا أن ندركها باعتبارها حدثا فريدا، وأن نفكر كيف تعمل داخلها فكرة الحق الإنساني.

## الممارسة

الفكرة المحورية في حقوق الإنسان الدولية هي أن الدول مسـؤولة عن الوفاء بشروط معينة عند تعاملها مع شـعوبها، وأن حالات الفشـل الفعليـة أو المتوقعة عن تحقيـق ذلك يمكن أن تبرر شـكلا ما من العمـل العلاجي أو الوقائي من جانب المجتمع العالمي أو من جانب من يقومون بهذا الدور. ونجد هـذه الفكرة متضمنة في بنود ومـواد حقوق الإنسان الـواردة في ميثاق الأمم محاكـم الولايات المتحـدة: «إن معاملة أي دولة محاكـم الولايات المتحـدة: «إن معاملة أي دولة شـأن دولي»(1). وأخذت الفكرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية صورة ما سـوف أسـميه الممارسة الطارئة لحقوق الإنسـان. وسـوف أحاول في هذا الفصل عرض العناصر الرئيسية لهذه الممارسة.

«إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط باعتبارها معايير عكن للمجتمع الدولي أن يحاسب على أساسها مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا كأهداف للتغيير السياسي عند عناصر المنظمات غير الحكومية، وكنظير كوكبي للفهم العام للعدالة السائد في المجتمعات المنظمة تنظيما جيدا على المستوى المحلي»

المؤلف

ويحاول العرض هنا أن يكون انتقائيا وموضوعيا أكثر منه عرضا شاملا. وسوف أستهل العرض بموجز تاريخي مخصص لبيان أصول نشأة الممارسة الحديثة لحقوق الإنسان. وسوف أعقب بعد ذلك على العنصرين الرئيسيين في ممارسة حقوق الإنسان – محتواها المبدئي والآليات المختلفة التي تطورت إلى نشر وفرض (أو إنفاذ) حقوق الإنسان. ويبدو كل هذا أمرا أوليا في نظر من اعتادوا الأمر، لكن دارسي الفلسفة ليست لديهم هذه الألفة، لذلك فإن من الضروري فيما يلي النظر إلى حقوق الإنسان على النحو الذي نراها به في السياسة العالمية المعاصرة، إذ تؤلف هنا مشروعا سياسيا عاما له أغراضه الخاصة المميزة وله أشكال العمل والثقافة الخاصة به. وهدفي هنا بيان أهم القسمات المميزة لهذه الممارسة بأسلوب مجمل تخطيطي وميسر. وأسعى إن أمكن إلى أن يخلو العرض من أي أحكام مسبقة بشأن نتاج بعض القضايا التأويلية والمعيارية التي تظهر على السطح عند التفكير فيها نقديا. وسوف أحاول في ختام الفصل أن أستبق هذه القضايا.

وسوف أضطر حتما إلى أن أنحي جانبا بعض الموضوعات التي قد تبدو في صورة ظاهرة تشريعية وسياسية، ضمن عرض أكثر شمولا لحقوق الإنسان. مثال ذلك أنني لن أناقش، إلا إذا جاء ذكرها عرضا، مسألة تطور النظم الإقليمية لحقوق الإنسان وبخاصة في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين. ونعرف أن هذه النظم ذات دلالة مهمة ومتزايدة. وليس غريبا في الحقيقة، إذا وجدنا أن القدرة التشريعية والمؤسسية على حماية حقوق الإنسان قد تطورت بشكل مثير للاهتمام داخل أقاليم (على نحو ما بدأت في أوروبا) أكثر مما حدث لها على الصعيد الكوكبي. وسوف أنحي جانبا أيضا موضوع خطورة قانون الحرب المعروف اصطلاحا بعبارة هانون العمل الخيري» والذي من الأفضل وصفه بعبارة قانون «حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة» (2). وأحسب أن الأهمية العلمية لذلك واضحة، بيد أنها تثير مشكلة خاصة تتعلق بسياق الحرب. وسوف أتجاوز هذه الأمور وأركز على ظاهرة حقوق الإنسان في أكثر تجلياتها شمولا: كممارسة معيارية عامة للنطاق الكوكبي، حقوق الإنسان في أكثر تجلياتها شمولا: كممارسة معيارية عامة للنطاق الكوكبي، والتي يتركز اهتمامها على حماية الأفراد ضد النتائج المترتبة على أعمال بعينها ومظاهر الإهمال من جانب حكوماتهم.

#### 4. أصول النشأة

يرجع تاريخ الممارسة الحديثة لحقوق الإنسان إلى وقت أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. بيد أن فكرتها المحورية لها تاريخ طويل داخل المنظومة الدولية لأوروبا والأطلس. ونجد سلفا لها، وإن لم تكن الفكرة نفسها، متمثلة في معاهدة وستفاليا للسلم (1648) والتي تعود أهميتها التاريخية إلى أنها أرست أساس المنظومة الحديثة للدول الأوروبية ضمن البنود التي حدِّت من الحقوق السياسية للإمارات الألمانية عن طريق ضمان جمعى للتسامح الديني(3). وغمة فكرة مماثلة في الحركة المناهضة للعبودية أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وفي سلسلة من عمليات تدخل الدول العظمى في شؤون الإمبراطورية العثمانية لحماية الأقليات الدينية أواخر القرن التاسع عشر. وأقر كونغرس برلين في العام 1878 مبدأ الحرية الدينية باعتباره شرطا مسبقا للاعتراف بالدول الجديدة (4). وأسقط العهد الدولي لعصبة الأمم وبطريقة لافتة أي إشارة إلى حقوق الإنسان: إذ أخفق وبشكل صارخ جهد برعايـة يابانية لمحاولة تضمين مبدأ عدم التمييز على أساس من عرق أو دين على الرغم من تصويت غالبية الفريق المعني بوضع الصياغة (5). لكن نجد الفكرة في دستور منظمة العمل الدولية، كما أقرها مؤتمر باريس للسلم المنوط به وضع معايير دولية للقضاء على العمل القسري، واستحداث ممارسات منصفة للعمل، وخفض الفقر وحماية حرية التعبير والاجتماع<sup>(6)</sup>. ونجد ذلك أيضا في «المعاهدات المعنية بالأقليات»، وهي عديدة ومختلفة والتي نصت على ضمانات دولية لمختلف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للأقليات القومية في وسط وشرق أوروبا وفي البلقان(7). ومتل هذه جميعا إجراءات اتخذتها الدول للحد من سلطاتها السيادية والتزامها باستخدام نفوذها لحماية مصالح معينة للأفراد. وهكذا وضعت، وبشكل ناجع، كل ما كانت تعامله الدول باعتباره جزءا من تشريعها المحلي موضع شكل أو آخر من الرقابة الدولية.

وقد نشأت عقب الحرب حركة عبر قومية لحقوق الإنسان. وحفز إليها جزئيا النفاق العهد الدولي للعصبة عن تضمينه بنودا لحماية حقوق الإنسان. وانتشرت عبر كل أنحاء أوروبا «عصبات لحقوق الإنسان». وسبق أن تأسس في باريس عام

1922 الاتحاد الدولي لقوانين الدفاع عن الإنسان. واستهل الاتحاد حملة تدعو إلى صياغة إطار لإعلان أو لوثيقة عالمية ملزمة بشأن حقوق الإنسان. كذلك نجد في باريس أيضا أن الأكاديمية الديبلوماسية الدولية الدولية Académie Diplomatique باريس أيضا أن الأكاديمية الديبلوماسية الدولية العام 1926، شكلت لجنة لسها فريق من المحامين في العام 1926، شكلت لجنة لصياغة إعلان دولي لحقوق الإنسان. وأصدرت تقريرا أصبح فيما بعد مصدرا لإعلان حقوق الإنسان الدولي الذي نشره في العام 1929 معهد القانون الدولي في نيويورك. وكان لهذا الإعلان تأثير واسع النطاق بين فقهاء القانون في الثلاثينيات من القرن العشرين، وكذا في صياغة إعلان عام (1948.

انتكست حركة حقوق الإنسان بسبب مرحلة الكساد، ثم دبت فيها الحياة من جديد مع اشتعال الحرب العالمية الثانية. ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها غلبة الاعتقاد بأنه كان بالإمكان تجنب الحرب لو توافرت آليات دولية فعالة لتحديد وقرض جزاءات بسبب انتهاكات ألمانيا النازية لحقوق الإنسان. واستهل إتش. جي. ويلز في بريطانيا حملة دولية تدعو إلى إصدار إعلان «لحقوق الإنسان» أو «وثيقة دولية للحقوق»، يكون ضمن ترتيبات ما بعد الحرب<sup>(9)</sup>. ومارست منظمتا المحامين والمعلمين وغيرهما من المنظمات المهنية ضغوطا لكي تتضمن وثائق السلم إعلانا ولمحقوق الإنسان وكذا تأسيس كيان دولي ذي أهلية لفرض معايير حقوق الإنسان على الحكومات. مثال ذلك مشروع معهد القانون الأمريكي لصياغة وثيقة حقوق دولية الذي أصدر «بيان حقوق الإنسان الجوهرية» عام 1944، والذي أفاد كمصدر دولية الذي أصدر «بيان حقوق الإنسان الجوهرية» عام 1944، والذي أفاد كمصدر الإعلان العالمي.

جدير بالذكر أنه حتى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب أكد فرانكلين روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1941 على أهمية الحريات الأربعة (التعبير والعبادة والتحرر من العوز ومن الخوف). وقرن بين سمو وسيادة حقوق الإنسان في كل مكان والسلم الآمن<sup>(11)</sup>. ونلاحظ بعد ذلك أن بيان أهداف الحرب الصادر موافقة كل من روزفلت وتشرشل في ميثاق الأطلسي (1941) يصف نظام عالم ما بعد الحرب بأنه العالم «الذي تتمتع فيه جميع الشعوب بمجموعة من الحقوق مصن مثل الحكم الذاتي، وتحسن معاير العمل وأيضا (وللمرة الثانية) التحرر من العوز ومن الخوف» (12). ونجد قائمة مماثلة للحقوق في «إعلان الأمم المتحدة» الذي

أصدرته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يناير 1942، وأقرته بعد ذلك كل دول الحلفاء. ومع ذلك، وكما سارت الأمور وفقا لما هو مخطط لها عقب الحرب، تطورت المقاومة داخل القوى العظمى من أجل فكرة وثيقة دولية للحقوق. ونتيجة لذلك، عرضت المقترحات على مؤتمر دومبارتون أوكس (1944) من أجل تأسيس منظمة دولية، واقتصرت هذه المقترحات على إشارة واحدة لحقوق الإنسان من دون أي بند خاص بتعريفها أو فرضها. وكانت الصين هي الوحيدة التي مارست مزيدا من الضغط من بين القوى الأربع المثلة في المؤتمر (13).

وأثارت عملية الإغفال ردة فعل عامة قوية من جانب جماعات دينية ومحامين دوليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وانضم إلى عملية الاحتجاج عدد من الدول الصغيرة من بينها حكومات أمريكا اللاتينية التي تميزت بالنشاط خاصة. ودعمت إدارة روزفلت هذه الحركة. وأضيف عديد من الإشارات إلى حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة خلال عملية الصياغة في فترة لاحقة تلزم المنظمة والدول الأعضاء فيها بالتعاون من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المسادة أو 55). بيد أن هذه البنود لم تبول اهتماما بمحتوى حقوق الإنسان أو بالخطوات التي مكن للأمم المتحدة أن تتخذها في حالة إساءة الاستعمال. وبدلا من ذلك فوض الميثاق أمر حقوق الإنسان إلى لجنة عامة مسؤولة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المواد 62، 68)(14). والأهم من ذلك أن أنشطة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان تستند في حد ذاتها إلى مادة أخرى من الميثاق تنكر عليها سلطة «التدخــل في أمور تدخل جوهريـا في اختصاص التشريع المحلى لأي دولة» (مادة 2 ـ 7). وجديـر بالملاحظة أن الإقرار بأن التشريع المحلى خاص بكل دولة حصريا كان عنصرا حاسما في الحساب السياسي الذي جعل الكثير من الحكومات، ومن بينها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي، تقبل التزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم حقوق الإنسان. ولقد كان حاسها أيضا في إنجاز التصديق على الميثاق داخل مجلس الشيوخ للولايات المتحدة(15).

ولا يتضمن الميثاق أي إشارة صريحة إلى وثيقة أو إعلان حقوق الإنسان. ولكن بفضل دعم الولايات المتحدة الأمريكية تحقق الأمل في المؤتمر التأسيسي في سان فرنسيسكو في أن يكون الاستعداد لإعلان أو معاهدة لحقوق الإنسان ضمن الأولويات

الأولى للمنظمة. وفي العام 1946 أقام المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة المشكّل حديثا لجنة لحقوق الإنسان وطالبها بتقرير عن «وثيقة دولية للحقوق». وكان مفهوما أن هذا ممنزلة صك ذي مكانة دستورية ومن المتوقع أن تكون له قوة القانون الدولي وأن يقترن بتأسيس «وكالة دولية للتنفيذ» لمراقبة التزام الحكومات بحقوق الإنسان (16). ومثلما كان الأمر في السابق كانت الدول الصغيرة والمنظمات غير الحكومية هم الدعاة الرئيسيون لإنجاز وثيقة لحقوق الإنسان قابلة لوضعها موضع التنفيذ. وعارضهم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وتبنت اللجنة، في مواجهة ذلك، إستراتيجية تصاعدية بدأت بإعلان غير ملزم يمكن أن تقره الجمعية العامة لكن من دون اشتراط تصديق الدول عليه. وخططت اللجنة لاستحداث العامة لكن من دون اشتراط تصديق الدول عليه. وخططت اللجنة لاستحداث اتفاقية ملزمة لحقوق الإنسان مع آليات للتنفيذ وذلك بعد إنجاز الإعلان. وقد أنجزت المهمة الأولى مع إقرار الإعلان العالمي في ديسمبر عام 1948 (17).

سـوف أرجئ التعليق عـلى محتوى الإعلان إلى القسـم الثاني، لكن ثمة شيئا يتعين قوله عن طابعه العام وطموحاته. إذ على الرغم من أن الإعلان مؤلف من سلسلة من المواد غالبيتها معنية بصياغة حالات حماية خاصة بشكل أو بآخر، فإنها استهدفت بوضوح تشكيل كل متكامل. يبدأ الإعلان بديباجة تشير إلى «الكرامة الأصلية» للبشر باعتبارها أحد أسس حقوق الإنسان. وتشير إلى أن «إغفال وازدراء حقوق الإنسان» أسفرتا عن وقوع «أحداث وحشية» مكن تجنبها مستقبلا إذا ما أمكن «حماية حقوق الإنسان بالقانون»، وتشير أيضا إلى أن احترام حقوق الإنسان من شأنه أن «يدعم تطوير علاقات ودية بين الأمم». وتصف الديباجة الإعلان بأنه إقرار «معيار عام للإنجاز خاص بجميع الشعوب وكل الأمم». وتناشد جميع الأفراد والمنظمات «لإجراء تدابير مرحلية على الصعيدين القومي والدولي» واتخاذ خطوات لتأمين وكفالة حقوق الإنسان. تتبع ذلك بقائمة حقوق جرى تنظيمها بشكل تقريبي وفقا لطبيعة الاهتمامات التي استهدفوا حمايتها. وتتركز هذه الاهتمامات بشكل أساسي في الأمن الشخصي والحرية الشـخصية والشخصية القانونية، وحرية التعبير والاجتماع، والمشاركة في العملية السياسية والأمن الاقتصادي والاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية. ويطالب الإعلان «بنظام اجتماعي ودولي» يكفل حقوق الإنسان بشكل تام وكامل. ويختم بالتنبيه على أن كل شخص عليه واجبات إزاء المجتمع

والتي بموجبها وحدها يمكن أن يتحقق التطوير الحر والكامل للشخصية (18). وجدير الذكر أن الفهم السياسي المبين هنا تضمنه وصف ماري آن غلندون للوثيقة باعتبارها حسب وصفها «إعلان تكافل... الناس والأمم والحقوق» (19).

وإذا تحدثنًا بشكل عام نقول توجد فكرتان متمايزتان في التشخيص الوارد في ديباجـة الإعلان تبريرا لأهدافها: أن الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان ضروري لحماية الكرامة المتكافئة لجميع الأشخاص، وأن احترام حقوق الإنسان شرط لقيام علاقات ودية بين الدول. ومع نهاية الحرب كان الأمر الثاني يحتل الخلفية الأساسية صراحة على الرغم من أن سجلات لجنة حقوق الإنسان لم تثبت ذلك ولا في روايات المشاركين. ويبدو أن وجهة نظر المسؤولين عن الصياغة كانت ترى أن النظم التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إنما تهدد أيضا على الأرجح الأمن والسلم الدوليين. وحقيقة الأمر أن حالة ألمانيا النازية أفادت ضمنا بأن كلا النوعين من السلوك يمكن أن يتولد من الخصائص العامة نفسها لأي نظام - وهي في حالة ألمانيا من أيديولوجيا التفوق العرقي التي عمد جهاز الدولة القمعية إلى نشرها وفرضها قسرا(20). وتمثل هاتان الفكرتان طرازين مختلفين من التفكير، وليس ثمة سبب للاعتقاد مسبقا بأن أيا منهما مستقبلا، وفي حدودها هي ذاتها، سوف تتولد عنها قائمة الضمانات نفسها مثل الأخرى، أو النوع نفسه من الممارسة المعيارية. معنى هذا أن التوتر الذي كنا نلحظه أحيانا في ممارسة حقوق الإنسان بين الهدف من حماية المصالح الفردية الأساسية والهدف من حماية الاستقرار والسلم الدوليين، إنما كان له أساس في الإعلان نفسه (على الرغم من أن احتمال النزاع لم يكن كما يبدو أمرا يشغل بال المعنيين بالصياغة)(21).

وحري أن نلحظ، في ارتباط بما سبق، أن الديباجة لا تسعى إلى بيان الطابع الكوني أو أهمية قيمة الكرامة الإنسانية المتكافئة من خلال مزيد من التفكير في الطبيعة البشرية أو الهبة الإلهية. وإنما قنعت ببيانها باعتبارها قيمة أساسية في ذاتها. ويتناقض هذا مع المقاطع الموازية لها في إعلان الاستقلال الأمريكي، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان. إذ يؤكد كل منهما على التوالي أن «الخالق منح الناس» حقوقا معينة، وأن حقوق الإنسان «طبيعية» و«مقدسة» (22). وطبيعي أنه لم يكن ممكنا بحكم الظروف أن تكون غير ذلك. إذ لم يكن المسؤولون عن الصياغة عثلون

بلدانا مختلفة فقط، بل يمثلون أيضا تراثات دينية وفلسفية مختلفة ومواقف سياسية متعددة؛ وعلى الرغم من وجود التزام مشترك بفكرة حقوق الإنسان، فإنه لم تكن هناك وجهة نظر فلسفية مشتركة توضح الأسباب التي من أجلها يتعين الإيمان بأنه من الضروري والملح أن تحظى هذه الحقوق باعتراف وحماية دوليين. إذ لم يكن هناك، على سبيل المثال، اتفاق على النظر إلى حقوق الإنسان كتعبير قانوني لنظام أكثر أساسية لحقوق يمتلكها البشر «بحكم الطبيعة» أو «هبة من الخالق». لقد كانت هذه الأمور موضع اعتبار المسؤولين عن الصياغة على نحو ما فعلت اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي راجعت مسودة الإعلان بكل تفصيلاتها وخلصت إلى أن أيا من الفكرتين ستفضي إلى موقف لاهوتي ضيق الأفق وهو ما لا يتلاءم مع إعلان ينشد قبولا دوليا واسع النطاق (23).

وتمثلت المشكلة في صوغ إطار لمبدأ عام يحشد دعما من رؤى مختلفة أخلاقية وثقافية من دون أن يفترض مسبقا أي نظرية تبريرية وحيدة ومقبولة بعامة غير ما يحكن استخلاصه من التماس مجرد لقيمة الكرامة الإنسانية. وجدير بالذكر أن جاك ماريتان عضو لجنة اليونسكو المعنية بالقواعد النظرية لحقوق الإنسان، أفاد في تقرير له عن ملاحظة زميل له بأننا «نتفق بشأن الحقوق ولكن شريطة ألا يسأل أحد لماذا». ولم يكن يقصد بذلك مجرد السخرية، ذلك أنه استطرد ليصف حقوق الإنسان الدولية بأنها «نتائج عملية يمكن أن يبررها أشخاص مختلفون بطرق مختلفة غير أنها، على الرغم من ذلك، تمثل لكل شخص مبادئ أساسية للعمل على أرض مشتركة» (24). وطبيعي أن هذا الفهم لحقوق الإنسان الدولية باعتبارها مبدأ عاما قابلا للعديد من التبريرات المختلفة أمر لا مناص منه للوصول إلى تقييم سديد لتفرده التاريخي (25).

وكما أشرت في السابق، فإن من بين الأسباب التي جعلت الحكومات ترى إمكانية قبولها لمبدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان توقعها أن الأمم المتحدة سوف تحتم التشريع المحلي للدول بأن تحجم عن التدخل في شؤونها الداخلية (26). ولقد كان الإعلان الدي يفتقر إلى بنود للتنفيذ ولا علك في جميع الأحوال القوة القانونية لمعاهدة، متسقا مع هذا التوقع: إنه عثل للدولة «معيارا مشتركا تطمح إليه» وليس مجموعة مسن الالتزامات القابلة للتنفيذ. لذلك يحق للمرء أن يرى أن الإعلان عثل توفيقا بين

قيم متنافسة لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي، وحقوق السيادة للدول. وسوف نعود إلى السوال عما يمكن عمله بهذا عند تفسير ممارسة حقوق الإنسان على النعو الذي تطورت به لاحقا. وهذا هو ما يمكن أن نقوله كمسألة خاصة بالتاريخ. لقد كانت صياغة الإعلان ونشره ليكون وثيقة قانونية فاعلة جزءا من مشروع أكبر تصور منذ البداية الالتزام عمليا مستقبلا باتفاق دولي يحدد التزامات الدول بحقوق الإنسان بشكل أكثر تحديدا ويؤسس لصلاحية دولية للإنفاذ. وحري أن نشير في الحقيقة إلى أن صياغة عهد دولي بدأت حتى قبل إقرار الإعلان. وجدير بنا ألا ننسى أن فكرة حق الدولة في التشريع المستقل محليا هي ذاتها إحدى نواتج القانون الدولي: إذ يقيد نطاقه التزامات الدولة التشريعية الدولية، كما أن حصانة الدولة إزاء أي تدخل تعمل فقط داخل هذه القيود. وإذا كانت حقوق الإنسان ستصبح أمرا مقررا يعترف بها القانون الدولي فإنها سوف تحد من نطاق سلطة الدولة في التشريع المحلي، ولن تكون في صراع معها الأبواب بذلك التطوير فإنه لم يوصد الأبواب إذاءه، أو أن الأمر بات متروكا للمستقبل. وحسب هذا المنظور فإن أهمية الإعلان وقت تقديم مشروع أهم يعاد عرضه من جديد.

وإليك أخيرا تعقيب بشأن تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ساد اعتقاد بأن هذا يستلزم توفيقا سياسيا لضمان دعم الكتلة السوفييتية. والحاصل أن الإعلان يجسد توليفة غير متوازنة من مفاهيم العدالة الاجتماعية (28). وإذا تركنا جانبا مسألة اتساق وتماسك الرؤية السياسية للإعلان، فإن ما نلحظه هو أن الاستنتاج يرتكز على مقدمة تاريخية زائفة. إذ كانت الحقوق الاقتصادية متضمنة في مسودة الإعلان منذ البداية لأنها تحظى بقبول واسع النطاق – مثال ذلك، نجد «الحريات الأربعة» التي تحدث عنها فرانكلين روزفلت في رسالة حالة الاتحاد عام 1941 الأطلنطي قبل وفي أثناء الحرب. ولقد كان لدفاع وفود أمريكا اللاتينية عن الحقوق الاقتصادية في أثناء المداولات تأثير قوي خاص ما أدى إلى إقرار الجمعية العامة للإعلان (29). وإنها لحقيقة أن الوفد السوفييتي دافع عن تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن وزارة خارجية الولايات المتحدة قاومت في البداية. غير أن غالبية

أعضاء لجنة حقوق الإنسان شاركوا السوفييت الرأي، واقترحت الولايات المتحدة ذاتها في النهاية مسودة إعلان متضمنة الحقوق الاقتصادية (من أجل معيشة لائقة... والعمل.... والصحة، والتعليم والضمان الاجتماعي)<sup>(30)</sup>. ولم تكن هناك أي فرصة لاستثناء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإعلان<sup>(31)</sup>.

ولقد كان النشر الرسمي لإعلان عن حقوق الإنسان أولى المهام الثلاث التي حددتها لنفسها مفوضية حقوق الإنسان. والمهمتان الأخريان هما صياغة معاهدة دولية ملزمة، ووضع آلية للتنفيذ. وسوف أعقب عليهما حسب ترتيب عكسي، لأن مناقشة التنفيذ بدأت في الوقت نفسه مع صياغة الإعلان.

شكلت المفوضية فريق عمل لتحديد وسيلة دولية لنشر حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ. وافترض فريق العمل أن حقوق الإنسان سوف تكون ضمن اتفاقية دولية ملزمة (فقط) للموقعين عليها، كما أنها سوف تتضمن بنودا للتنفيذ. واستحدث الفريق ما يمكن وصفه بأنه نموذج «تشريعي» مؤلف، حسب أفضل فهم له، من طبقتين. الطبقة الأولى محلية: حكومات الدول وعليها المسؤولية الأولى لضمان الالتزام بحقوق الإنسان داخل حدودها. وكان متوقعا أيضا أن تحقق ذلك أولا وأساسا عن طريق سن ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها وقوانينها. وكانت الفكرة هي تمكين الأفراد من التماس سبل تقويم الانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان من خلال منظومات قانونية محلية. غير أن المشكلة الرئيسية بطبيعة الحال تمثلت في غياب أي ضمانات خلفتها الحكومات المحلية لأجهزتها الخاصة التي توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان. وتمت الموافقة بإجماع الآراء وبشكل صريح في الميثاق على أن إخفاق حكومة ما في الالتزام معايير حقوق الإنسان سوف يعتبر شأنا دوليا. وكان السؤال هو كيف يجري التعبير عن الشأن الدولي. وتصور فريق العمل إمكانات عديدة لذلك، من بينها كتابة تقارير بناء على تفويض، أو التماس وتحقيق على أيدى مفوضين خاصين، أو محكمة خاصة لحقوق الإنسان، وكذا في الحالات التي تشهد انتهاكات فعلية، عمل رقابة عامة واتخاذ إجراءات صارمة من بينها استخدام القوة وتوقيع عقوبات(32). واقترح وفد واحد على الأقل عدم اللجوء إلى التدخل العسكري إلا كملاذ أخير في حالات الإساءة الفاضحة(33). واستقر الفريق على مخطط للتنفيذ يجمع بين عناصر الإفادة الدورية بالتقارير والرصد والتفاوض

والتحكيم. وأصبح من المقرر أن تتلقى لجنة خبراء مستقلين المعلومات من الدول بشأن الالتزام وإنفاذ حقوق الإنسان. وتقبل التماسات الأفراد والجماعات (عا في ذلك المنظمات غير الحكومية)، ومن الدول، وتتحرى وتصدر حكمها لبيان ما إذا كانت حدثت انتهاكات أم لا. وتعمل اللجنة في حالات الانتهاك على بحث العلاج مع الدولة المسؤولة عن الانتهاك، ثم تكتب تقريرا إلى مفوضية حقوق الإنسان بشأن الحالات التي لم يتسن التوصل فيها إلى حلول عن طريق التفاوض. وأوصى الفريق أيضا بإنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان تحقق وتصدر حكمها في الحالات التي لم يتسن حسمها بوسائل أخرى. وسيكون مخولا لها التوصل إلى «قرارات نهائية وملزمة» (وليس الاكتفاء بآراء استشارية). غير أن الفريق لم يتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على الدول غير المنصاعة لأحكام محكمة حقوق الإنسان غير الإفادة عن حالات عدم الانصياع من خلال تقارير إلى الجمعية العامة (130).

ولم تتخذ المفوضية الكاملة أي إجراء فيما يتعلق بتوصيات فريق العمل الخاص بها وأقر الإعلان نفسه بالحاجة إلى اتخاذ إجراء للتنفيذ، ولكن بعبارة نظرية مجردة للغاية فقط. معنى هذا أن أمر صياغة بنود بشأن التنفيذ بات متروكا كمهمة للقائمين على صياغة العهود الدولية. وسوف يبين لنا أن هذه الصكوك مع الاتفاقيات تجسد في صور عديدة عناصر كتابة التقارير والرصذ في مخطط التنفيذ الأصلي لفريق العمل. غير أنه لا توجد بنود خاصة بالتحري المستقل عن الشكاوى، ولا عقوبات منظمة لعدم الانصياع، وكذا، بطبيعة الحال، الأمر بالنسبة إلى محكمة حقوق الإنسان. وعارض هذه الآليات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي. وطبيعي أن الفشل في الاتفاق بشأن الآليات الفعالة لفرض تنفيذ التزامات الحكومات بحقوق الإنسان لابد أن نعتبره أخطر خذلان منيت به تطلعات من صاغوا إطار حقوق الإنسان (35).

وكانت آخر مهام المفوضية إعداد اتفاقية أو «عهد دولي» ملزم. وبدأت الصياغة حتى قبل اكتمال الإعلان، واستمرت حتى عام 1954. وعلى عكس الحال في عملية إعداد الإعلان، كانت صياغة العهد الدولي تعج بالنزاعات الأيديولوجية، وتوقفها بين الحين والآخر بسبب التغيرات التي تطرأ على سياسات حقوق الإنسان ضد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة، إذ كانت جميعها في

وقت وآخر تقاوم استحداث معاهدة شاملة وتلتمس سبيلا لتحاشى إقرار نظام فعال للتنفيذ الدولي. وحدث تدخل من جانب الجمعية العامة حركته في هذه الحالة غالبية مؤلفة من بلدان اشتراكية وبلدان أقل نموا. وكان هذا التدخل ضروريا لضمان إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (على الرغم من مساندتهما لها في الإعلان) (36). وتقرر في الغمرة الضبابية لعملية الصياغة تقسيم العهد الدولي إلى وثيقتين، وهما اللتان سوف تصبحان عهدا دوليا بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحقق هذا استجابة لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وجرى تفسير ذلك أحيانا بأنه تعبير عن تراتبية الأهمية في الحقوق. وعثل هذا يقينا موقف الولايات المتحدة. لكن نظرا إلى أن القرار يعبر عن تسوية سياسية فإنه من العسير النظر إليه باعتباره وجهة نظر منفردة (37). وبدا أول الأمر أن الأساس المنطقي لذلك لا يفترض مقدما أي وجهة نظر بشأن الأهمية الذاتية لأي من فئتي الحق. وهذا الأساس المنطقى هو أن الحقوق المدنية والسياسية عكن تنفيذها مباشرة، بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عكن فقط أن تتحقق (مرحليا) على يد كل دولة تعمل «منفردة من خلال مساعدة وتعاون دوليين باذلة لذلك أقصى ما هو متاح لديها من موارد» (العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية مادة 2.1)<sup>(38)</sup>. وتشتمل كل من الاتفاقيتين على آليات للرصد الدولي لحالات عدم إذعان الدول. ويتضمن بروتوكول اختياري للعهد الدولي المعنى بالحقوق المدنية والسياسية وسيلة للأفراد للتقدم بشكاوى تتولى لجنة المعاهدة مراجعتها (39). ولا يوجد إجراء مماثل بالنسبة إلى العهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (والحقيقة أنه لم تتشكل له لجنة مراقبة ورصد خاصة به حتى العام 1986). وأحيلت مسودتا كل من العهدين إلى الجمعية العامة في 1954 لكن لم يجر إقرارهما بالكامل حتى العام 1966 كما أنه لم يجر وضعهما موضع التنفيذ لمدة عشر سنوات أخرى(40).

ويؤلف العهدان مع الإعلان ما اصطلحنا على تسميته «الوثيقة الدولية للحقوق». وحري أن نضيف إلى هذه الصكوك أربع معاهدات على الأقل ترى عادة أنها تؤلف «قلب» وثائق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان. وهذه هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أصبحت موضع التنفيذ في العام 1969)،

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) واتفاقية حقوق الطفل (1990).

وتسقط هذه القائمة لصكوك «القلب» العديد من التدابير الأخرى من بينها، بشكل مهـم، اتفاقية منع جريـة إبادة الأجناس والمعاقبة عليهـا (1948)، والاتفاقية الدولية لمناهضـة الفصل العنصري (1973) والعديد من المعاهـدات ذات الصلة بالعمل التي ترعاهـا منظمة العمل الدوليـة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسـكان الأصليين والقبليين (رقم 107، 1957، ورقم 169، 169، والمعاهدات الإقليمية لأوروبا والأمريكتين وأفريقيا. وحري أن نشير أيضا إلى قرار هلسنكي الختامي (1975) المهم لكل من تأكيد الإذعان لحقوق الإنسان كموضوع اهتمام مشروع للديبلوماسـية في المؤتمر المعني بالأمن والتعاون في أوروبا، وكذا لدوره غير المتوقع، مع أهميته التاريخية، لحفز الحركة النشطة لحقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي وشرق أوروبا (14).

### 5. المبدأ

الحقوق الواردة في الإعلان، وكذا المعاهدات التي تمثل القلب تتألف من ضمانات لمجموعة متنوعة من الاهتمامات البشرية والتي تؤثر متطلباتها على أوجه كثيرة من البنية السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وثمة وسائل عديدة لتصنيف هذه الضمانات. وعايز أحد أساليب تصنيف الحقوق في الإعلان بين أربع فئات، وهو تصنيف رينيه كاسان (42).

- 1. حقوق من أجل الحرية والأمن الشخصي من مثل حياة وحرية وأمن الشخص؛ تحريم العبودية والتعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة؛ حق الاعتراف بالمرء كشخص قانوني؛ المساواة أمام القانون؛ منع الاعتقال التعسفى؛ افتراض البراءة مسبقا.
- 2. حقوق في المجتمع المدني ضمان الخصوصية في العائلة والبيت والمراسلات؛ حرية الحركة والإقامة داخل الدولة؛ حق الهجرة، حقوق متساوية للرجل والمرأة في الزواج، وداخل الحياة الزوجية، وفي الطلاق؛ حق الزواج عن قبول ورضا.

- 3. حقوق داخل الدولة حرية الفكر، والضمير والدين؛ حرية التجمع والتنظيم؛ حقوق «المشاركة في حكومة البلد» و«في الانتخابات الدورية والنزيهة.... والاقتراع الشامل والمتكافئ».
- 4. حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مستوى لائق للعيش بما في ذلك طعام ولباس وسكن ورعاية صحية ملائمة؛ تعليم أولي مجاني وإلزامي؛ حرية اختيار العمل؛ تعويض عادل ومرض؛ أجر متساو للعمل المتساوي؛ حق الانضمام إلى النقابات وتحديد معقول لساعات العمل؛ الضمان الاجتماعي.

وفضلا عن هذه الحقوق الواردة في الإعلان، فإن كلا العهدين الدوليين يتضمنان عمليا في موادهما المشتركة فئة خامسة من الحقوق:

حقوق الشعوب (من حيث هي كيانات جمعية) – أهمها حق تقرير المصير،
 والسيطرة المشتركة على «الثروات والموارد الطبيعية» (43).

ويعتبر العهدان الدوليان أحيانا بمنزلة تعبير عن حقوق الإعلان وقد صيغت في صورة ملائمة لاتفاق دولي، لكنهما في الحقيقة يوسعان من نطاق وتفاصيل المبدأ الذي تمت صياغته في الإعلان. مثال ذلك أنه بينما يتحدث الإعلان عن حق «الرعاية الطبية» الملائمة للصحة والرفاه نجد الفقرة المقابلة لذلك في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقدم حقا في «أعلى مستوى يمكن الحصول عليه في الصحة البدنية والعقلية» (44). ويكفل الإعلان لكل شخص حق «المشاركة في حكم بلده» من دون اتخاذ موقف يتجاوز ما يمكن استنتاجه من ذلك فيما يتعلق بالحكم الاستعماري. ويعترف كلا العهدين الدوليين بحق تقرير المصير بخاصة. ويثبت الإعلان أن «التعليم العالي سوف يكون متاحا بالتساوي للجميع على أساس الجدارة والاستحقاق». ويطالب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطبيق المرحلي للتعليم المجاني (العالي)». ونلحظ أن الخفض الوحيد المهم في النطاق يتعلق بحق الملكية الخاصة: إذ يعترف بها الإعلان بشكل مبهم (مادة 17) النطاق يتعلق بحق الملكية الخاصة: إذ يعترف بها الإعلان بشكل مبهم (مادة 17)

وأفضت اتفاقات «القلب» الأربعة إلى مزيد من تضخيم نطاق مبدأ حقوق الإنسان الدولية. وهكذا، كمثال، نجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا تلزم الأطراف فقط بإلغاء التمييز العنصري في القانون وفي ممارسات

المؤسسات العامة، بل تلزمهم أيضا باستخدام سلطة الدولة لحظر ومعاقبة التعبير العام عن «أفكار ترتكز على التفوق أو الكراهية العنصرية (مادة 4 ـ أ). إن المثير أكثر من ذلك أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الأطراف بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لنسلوك الرجال والنساء» بحيث يجري «إلغاء كل مظاهر التحيز والممارسات العرفية وغيرها التي ترتكز على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين» (مادة 5). وتطالب كل من الاتفاقيتين الأطراف بإلغاء التمييز «من دون إرجاء»: على خلاف أجزاء من العهدين الدوليين إذ لا نجد أيا منهما ينطوي على تفسير يفيد وضع أهداف لسياسة بعيدة المدى أو «بيان (مانفيستو) حقوق» لا يشترط إجراء مباشرا. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل أطول الاتفاقيات الخاصة بقطاع بعينه. إنها تحدد المبدأ الذي يقرر أن «الاعتبار الأول» في السياسات العامة المعنية بالأطفال ينبغي أن يكون «أفضل مصالح الطفل» (مادة 3 - 1)؛ وتعدد سلسلة من الحقوق تتجاوز كثيرا البنود الخاصة بكل من الإعلان والعهدين الدوليين وتتضمن حق الطفل في الحفاظ على ذاتيته بنتا كان أم ولدا، وحق الأطفال من أبناء البلد الأصليين في ممارسة ثقافتهم الخاصة، وحق الطفل في «حرية التعبير»، بما في ذلك «حرية التماس وتلقى وإفشاء جميع أنواع المعلومات والأفكار» (مواد 8، 13، 30). ومطلوب من الأطراف إقرار بنود الحد الأدنى من سنوات العمر وساعات العمل للطفل لحمايته من الاستغلال وحتى لا يتعارض العمل مع تعلمهم (مادة 32). وتلزم الاتفاقية الأطراف أيضا بإقرار بعض السياسات التي لا يمكن أن تبدو في ظاهرها سياسات تحمى الحرية الفردية على الإطلاق - مثال ذلك سياسة «تشجع على إنتاج ونشر كتب الأطفال» واتخاذ الإجراءات لتعليم الأبوين بما يهم صحة وغذاء الطفل، ومزايا الإرضاع الطبيعي من الثدي، والصحة العامة للجسم، والعوامل الصحية للبيئة (مواد 17 ـ 2، 24 ـ 2 أ) $^{(46)}$ .

وأعقب هنا على العديد من القسمات العامة لمبدأ حقوق الإنسان، أولها وأهمها مداه المعياري الواسع. إذ هناك من يتصور أحيانا حقوق الإنسان باعتبارها الحد الأدنى من المتطلبات - «الحد الأدنى من الشروط لأي نوع من الحياة» أو ضمانات حماية ضد أكثر أنواع سوء استعمال السلطة «بصورة ملتبسة» (47)، وربا نلمس هنا شعورا يفيد بأن هذه العبارات تصف إعلانات سابقة للحقوق، لكن أيا

منها لا يصدق صراحة ومباشرة على حقوق الإنسان في تشريعات ما بعد الحرب التي تختلف اختلافا مثيرا عن سابقاتها من حيث نطاق موادها. إن حقوق الإنسان الدولية لا تلتمس فقط الحماية ضد الأخطار التي تتهدد الأمن الشخصي والحرية الشخصية مع ضمان ملاذ ما ضد الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، بل تلتمس أيضا الحماية ضد مختلف أنواع الأخطار الاجتماعية والاقتصادية، وكفالة قدر ما من المشاركة في الحياة السياسية الثقافية.

وثمة قسمة ثانية وثيقة الصلة وهي تغير هذه المتطلبات، إذ إن الحقوق المختلفة مهيأة لإستراتيجيات تنفيذ مختلفة: بعضها يعرض قسمات هيكلية لمؤسسات ملائمة بيناها غيرها معايير للسياسة والعمل التي يمكن الوفاء بها في كثير من أنماط مؤسسات مختلفة. ويستوجب البعض من بين النوع الأخير سياسات ذات خاصية محددة نسبيا بينما تحدد أخرى مزيدا من الأهداف السياسية العامة. معنى هذا أنه بالنسبة إلى بعض الحقوق وفي ظروف محددة، ربما لا تفيد حقوق الإنسان كقواعد عمل بحيث إن أي فرد محروم من موضوع الحق يجد أنه مخول للتشدد في المطالبة بالوفاء بهذا الحق ضد أي شخص آخر يمكن تحديده.

قسمة ثالثة حسب ما تتصف به من حيث التغاير والنطاق وهي أنه ليست جميع حقوق الإنسان الواردة في المبدأ المعاصر يمكن اعتبارها عن قناعة حقوقا وقائية، إذ في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بعض المجتمعات قد لا يكون بالإمكان الوفاء بجميع هذه الحقوق مباشرة، حتى إذا كان هذا ممكنا بالنسبة إلى حق ما، فقد يكون ذلك كذلك فقط على حساب عدم الوفاء بحق آخر أو التضحية بهدف آخر مهم من أهداف السياسة العامة (48). وتبدو حقوق الإنسان في هذا الصدد انحرافا عن نموذج مألوف (وإن كان ساذجا على الأرجح) للحقوق السياسية.

وقسمة رابعة مهمة وهي نسبية حقوق الإنسان إزاء الظروف الاجتماعية الخاصة بنوع عام بعينه. ونعرف أن حقوق الإنسان توصف أحيانا بأنها لازمانية؛ أي باعتبارها ضمانات حماية يمكن، عن حق، المطالبة بها في كل زمان ومكان. بيد أن هذا الوصف يصعب التوفيق بينه وبين محتوى المبدأ الدولي وإن الكثير من الأخطار التي تتم الحماية ضدها (مثل الأجر غير العادل، الافتقار إلى فرصة للتعلم والحصول على الرعاية الصحية، والحرمان من الجنسية)، إنما تظهر في صور ومستويات مختلفة

في المجتمعات الحديثة والآخذة بنهج التحديث. إنها ليست عامة شاملة على النحو الذي يجعل اغتصابها يمكن تصوره على أنه خطر في النظريات التقليدية عن «الحياة الطبيعية». فضلا عن هذا فإن بعض حقوق الإنسان يمكن فهمها فقط في ضوء افتراض أساسي تحققه أغاط بعينها من المؤسسات أو تأخذ طريقها إلى ذلك – مثال ذلك سيادة القانون، انتخابات الوظائف العامة وتفويض عام لفرض ضرائب، وشرط الرفاه، على الأقل في صورة سلسلة إدارية في حالة دولية. إذ ليس بالإمكان عقلا النظر إلى حقوق الإنسان الحديثة على أنها تلتمس سبيلا للنص على ضمانات حماية الازمانية: إنها تعبر عما يمكن وصفه عموما بأوضاع الحياة الحديثة الحديثة الحديثة.

أخيرا، ليسـت حقوق الإنسـان في حالة ثباتية ساكنة. إن إعلان العام 1948 هو البذرة الأولى، لكن لا هو، ولا العهود الدولية، يصنعان حدودا لمدى ومحتوى حقوق الإنسان. كذلك فإن الاتفاقيات المعنية بالتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل بخاصة تمثل توسعا موضوعيا لضمانات حماية حقوق الإنسان. إنها لا تقنع فقط مجرد تقديم صياغات أكثر تحديدا لبنود الإعلان والعهود الدولية. وإذا شئنا توضيحا نقول إن الاتفاقية المعنية بالتمييز العنصري تطالب الحكومات بحظر ومعاقبة مظاهر التعبير العام عن «أفكار مؤسسة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية»(50). وتطالب اتفاقية المرأة الحكومات بالعمل على «تعديل أغاط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجال والنساء»، بحيث نقضي على «التحيزات وجميع الممارسات العرفية وغيرها التي تتأسس على فكرة دونية أو تفوق أيا من الجنسين»(51). وتؤكد اتفاقية الطفل أن «التفكير الأولى» في السياسات العامة التي تؤثر في الأطفال ينبغي أن يستهدف «أفضل مصالح الطفل»(52). وتوضح هذه المواد التوسع الموضوعي لمبدأ حقوق الإنسان واتساع مداها من دستور مجتمع وقوانينه الأساسية إلى سياساته وأعرافه العامة. ونجد أحيانا من ينظر باستخفاف إلى التوسع التطوري المرحلي لمبدأ حقوق الإنسان، إذ يراه يدمر فعالية حقوق الإنسان. لكن ما إذا كانت وبأي معنى مكن أن يكون هذا صحيحا فإنني أراها أسئلة معقدة. وإن ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن ثمة نظرة أخرى ممكنة. إن تطور مبدأ حقوق الإنسان يمكن النظر إليه كعملية متكاملة وموحدة مع الممارسة المعيارية الأوسع، وهذه قسمة قد تكون مهمة في تكوين إدراك ملائم لجوهره.

#### 6. التنفيذ

وتحظى حقوق الإنسان بأهمية عملية، ذلك لأن فشل أو خطر فشل حكومة ما في الوفاء بمتطلباتها يمثل سببا لاتخاذ إجراء علاجي أو وقائي. ويكون ذلك أولا وأساسا داخل المجتمعات كل على حدة، وثانيا خارج نطاقها. وتمثل حقوق الإنسان، كما سبق أن ذكرت، معايير لحكومات الدول التي يكون خرقها للحقوق موضوع اهتمام دولي. وتأسيسا على ذلك تصبح مسألة «التنفيذ» هي كيف يجري التعبير عن «الاهتمام الدولي».

تصور المسؤولون عن الصياغة نموذجا قضائيا للتنفيذ. وتوقعوا أن تُدمج حقوق الإنسان في القانون المحلي، وأن تضعه المحاكم المحلية موضع التنفيذ أو قبولها ضمن أولويات سياسة الدولة، وذلك في الحالات التي لا يكون من السهل فيها اللجوء إلى القضاء للفصل بشأن الحقوق (53). وتمثل الدور الدولي في رصد الالتزام على المستوى المحلي عن طريق مراجعة تقارير الدول عن نفسها واتخاذ إجراء عندما يتأكد فشل التنفيذ محليا. وانعقد أمل أكثر المسؤولين عن الصياغة طموحا في نشوء كيان قضائي دولي، مثل محكمة حقوق الإنسان، الذي يفصل في تنازع الآراء بين الدول وأجهزة الرصد والمتابعة الدولية وتحديد عقوبات في حالات القصور عن الوفاء بالمطلوب. لكن لم يتأسس مثل هذا الكيان، كما انحصرت الإجراءات المتاحة لوكالات الرصد في الاستشارة وكتابة التقارير والرقابة العامة. وانحصر الأمل، مع مرور الزمن، في أن تصبح عناصر هذه المنظومة الخاصة بالمحاسبة بمنزلة حوافز للالتزام على الصعيد المحلى.

غير أن ما تحقق فعليا على الصعيد الكوكبي أكثر تعقدا بنسبة كبيرة (54)، إذ تحقق النموذج القضائي في بعض أجزاء ممارسة حقوق الإنسان – ولدرجة تصل إلى الكمال ربما في المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، وبخاصة في أوروبا، التي توجد بها محكمة لحقوق الإنسان لها صلاحية التشديد (وإن لم يكن بشكل فعال دائما) على التزام الدول بما تصدره من أحكام (55). ويمكن أن نجد هذا أيضا، وإن بدرجة أخف، داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع وضوح حدود هذا النموذج وتطور ممارسة حقوق الإنسان، نجد أن أشكال الإجراءات التي يمكن أن تسوّع مبررا فيما يتعلق بحقوق الإنسان انتشرت وتجاوزت تصورات المسؤولين عن الصياغة. ويصدق هذا بوجه خاص الإنسان انتشرت وتجاوزت تصورات المسؤولين عن الصياغة. ويصدق هذا بوجه خاص في السياسة الكوكبية لحقوق الإنسان منذ قانون هلسنكي الختامي للعام 1975.

وإحدى سبل فهم هذا التعقد هي التمييز بين الأغاط المختلفة للوكالات الدولية وعبر القومية المشاركة في ممارسة حقوق الإنسان. مثال ذلك وكالات الأمم المتحدة الحقوق الإنسان المخصصة للرصد وكتابة التقارير، والتنظيمات الدولية الأخرى التي لها صلاحية التأثير في سلوك العناصر الفاعلة المحلية، والدول كل على حدة وتحالفات الدول؛ ومجموعة متنوعة من القوى الفاعلة غير الحكومية (مثدل المنظمات غير الحكومية، وتنظيمات الحركة الاجتماعية، ومؤسسات الأعمال). بيد أن الأغلبية العظمى من هذه القوى تواجه مهمة اختيار وسائل العمل، وأعتقد أنه من المفيد لتوضيح أهدافنا أن أمايز بين هذه الآليات المتنوعة على أساس خصائصها الوظيفية. وإذا نظرنا إليها من من القوى الفاعلة لمنع أو علاج مظاهر الفشل من جانب الحكومات بالنسبة إلى احترام من القوى الفاعلة لمنع أو علاج مظاهر الفشل من جانب الحكومات بالنسبة إلى احترام أن هذه المصطلحات المتفق عليها قد تبدو غير مرنة بشكل مصطنع. ويتضمن هذا التقسيم النمطي: (1) المسؤولية؛ (2) الحافز؛ (3) المساعدة؛ (4) المنافسة والالتزام؛ (5) والتكيف الخارجي. وسوف أعقب بإيجاز على كل من هذه، ثم أقدم بعد ذلك بعض الملاحظات العامة عن هذه النماذج في صورتها الكلية.

1) المسؤولية: عمليتا كتابة التقارير والمحاسبة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي أقرب شيء إلى النموذج القضائي. وتتألف هذه الوكالات أساسا من سلسلة من الهيئات التي تأسست بناء على معاهدات حقوق الإنسان، والتي تعمل كل منها على التنفيذ في حدود اختصاصها(65). ويمكن القول بعد حذف بعض الاختلافات إن العمل الرئيسي «لهيئات المعاهدة» هو مراجعة وفحص التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف في المعاهدة أن تقدمها لتوثيق إذعانها. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا شبه رسمي في هذه العمليات باعتبارها مصادر معلومات مستقلة. علاوة على هذا فإن أربعا من المعاهدات تسمح بشكل اختياري بحق الفرد في الشكوى كما تؤسس اثنتان لاتخاذ إجراء مستقل للاستعلام بناء على مبادرة هيئة المعاهدة. وكل هيئة لها من حيث المبدأ الحق عند ثبوت انتهاكات في أن تلجأ إلى التشاور مع الدولة التي انتهكت الحقوق بغية تحديد الوسائل اللازمة للقضاء على هذا

الانتهاك. وعكن لها أن تنشر النتائج التي توصلت إليها. ولا توجد مادة بشأن اتخاذ إجراء قضائي للفصل في أسباب الاختلاف أو لتحديد وتطبيق عقوبات على الدول في حالة عدم تعاونها (57).

لماذا نصف هذه العمليات بأنها قادرة على تهيئة «المسؤولية»؟ نقول بوجه عام إن «ب» مسؤول أمام العامل «أ» إذا ما توافرت شروط ثلاثة: 1) أن «أ» يكنه أن يطالب بتقديم كشف حساب عن التزامه بمجموعة من التوقعات أو المعايير، 2) «أ» لديه القدرة والإمكانات للحكم بما إذا كان «ب» أذعن للمعايير، و3) «أ» بوسعه فرض عقوبات على «ب» إذا لم يكن كذلك (583). إن فعالية العلاقة كوسيلة للتأثير في سلوك العامل المسؤول رهن بعناصر ثلاثة. ولكن في حالة هيئات معاهدة حقوق الإنسان يمثل كل عنصر إشكالية. إذ تكون تقارير الدول عادة ناقصة ومتأخرة، ومن ثم تفتقر هيئات المعاهدة إلى المصادر الكامنة لمراجعة هذه التقارير كما أن العقوبات الممكنة في حالة عدم الإذعان تكون محدودة، وغالبا ما تقتصر على التذكرة واللوم، أي بإفادة عامة بالانتهاكات وربا الرقابة (69). لذلك يمكن الظن بأن من الخداع وصف هذه العمليات بأنها تؤسس للمسؤولية والمحاسبة.

قد يكون هذا صحيحا، بمعنى أن هذه الآليات يمكن أن تكون غير فعالة نسبيا (60). 
بيد أن الحكم على فعالية آليتي كتابة التقارير والرصد شيء وتصنيفها كمنظومات 
مسؤولية شيء آخر. وواقع الأمر أن الآليات تفي بالشروط المذكورة آنفا. ويصدق هذا 
بشكل فريد على هذه الآليات عند النظر إليها من حيث علاقتها بنماذج التنفيذ الأخرى 
التي عرضنا لها هنا: إن منظومات الرصد في المعاهدة تسعى فقط إلى التأثير في سلوك 
الدول عن طريق مطالبتها بتقديم تقارير عامة علنية عن سلوكها.

2) الحافز: يمكن فهم نظم المسؤولية على أنها ترتيبات حافزة تحددها عمليات لها قواعدها الحاكمة التي تهدف إلى استثارة الاحترام والتقدير لمتطلبات حقوق الإنسان، عن طريق التهديد بتوقيع جزاءات في حالة عدم الإذعان لها. ولكن ثمة أيضا بطبيعة الحال سبلا أقل تركيبا للحث على الإذعان. ولعل أشهرها وأكثرها شيوعا في مجال ممارسة حقوق الإنسان هي سياسات متنوعة ميسورة للحكومات القومية والتنظيمات الدولية التي يمكنها خلق حوافز ومثبطات للحكومات الأخرى.

وإذا وضعنا جانبا التهديد باتخاذ إجراءات قسرية، وهي ما سوف نعود إليه، فإن أولى الوسائل المتاحة للحكومات الوطنية تتمثل في عروض حوافز ديبلوماسية والوعد بالحصول على موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومعاملة تفضيلية في مجال العلاقات الاقتصادية، وربط ذلك بشروط تدعم المساعدات الثنائية (61). وأصبحت الحوافز لتشبعيع احترام حقوق الإنسان هي الوسيلة الأكثر شيوعا منذ سبعينيات القرن العشرين، وذلك عندما التزمت الولايات المتحدة، ومن بعدها بعـض الدول الأوروبيـة واليابان، ثـم في النهاية الاتحـاد الأوروبي، بحماية حقوق الإنسان كهدف للسياسة الخارجية. مثال ذلك أن الولايات المتحدة فرضت قدرا محدودا من حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الخارجية ولبرامج مبيعات الأسلحة. وأصبحت وزارة الخارجية ملزمة بنشر تقارير سنوية بشأن ممارسات الحكومات الأخرى لحقوق الإنسان (62). وتيسرت للتنظيمات الدولية وسائل مناظرة وإن كانت محدودة أكثر. مثال ذلك أن المؤسسات المالية الدولية بوسعها إضافة شروط تتعلق بالإذعان لحقوق الإنسان عند عقد اتفاقات قروض للتنمية (المشروطية) أو ربط متطلبات حقوق الإنسان بالتوفيق الهيكلي للمساعدة (63). وكذلك بالمثل تملك منظمة التجارة العالمية صلاحية، وإن لم تطبق كثيرا من الآن، تطبيق أسلوب الحوافز (وإسقاط المثبطات) من خلال ما تتخذه من إجراءات لحسم النزاعات(64). وعمة اقتراح أكثر طموحا، وهو أن بوسع الدول والمنظمات الدولية أن تستخدم التزام الحكومة معايير حقوق الإنسان كشرط للاعتراف والعضوية (65).

3) المساعدة: بعض المجتمعات ربما تعوزها القدرات اللازمة للإذعان لحقوق الإنسان. مثال ذلك أن مجتمعا ما ربما يفتقر إلى القدرة الاقتصادية لإنتاج السلع اللازمة للوفاء بحقوق الإنسان، أو الأهلية الدستورية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع مظاهر الحرمان أو التعويض عنها. وواضح أنه في مثل هذه الحالات لن يكون بالإمكان على الأرجح تحسن القدرة على الالتزام بالنماذج التى ناقشناها حتى الآن.

وثمة فكرة شائعة هي أن أشكالا معينة من المساعدات الخارجية يمكن أن تفيد في تطوير القدرات المحلية، وهي وثيقة الصلة بمساعدات التنمية الاقتصادية (66)، ولكن من المهم أن نؤكد أن هذا ينطبق أيضا على تطوير القدرات المؤسسية. وجدير بالذكر

أن مبدأ حقوق الإنسان يحمل الحكومات المحلية المسؤوليات الأساسية بشأن الالتزام. وهذه ليست قاصرة على مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسان، حين يتطلب مادة تؤكد ذلك صراحة، ويتعين تجنب خرقها حين يستلزم ذلك الامتناع عن اتخاذ إجراء ما. وتتضمن أيضا مســؤوليات الحماية ضد مختلف أنواع الإجراءات الضارة من جانب طرف ثالث، وتهيئة ملاذ حال إخفاق الحماية. وطبيعي أن الأداء الناجح لهذه المسؤوليات الأخيرة يستلزم قدرات مؤسسية عكن ألا تكون في متناول بعض المجتمعات. مثال ذلك، ألا يكون النظام القضائي والمحاكم قد تطورت على نحو كامل وكاف، أو أن يكون وضع الأمر موضع التنفيذ بحكم القانون ليس موضع ثقة، أو نقص القدرات اللازمة للإدارة العامة. هنا قد تكون القوى الخارجية في وضع يسمح لها بتقديم العون لتعزيز هذه القدرات. وثمة مثال آخر وهو المساعدة الدولية في مجال الانتخابات بالنسبة إلى المجتمعات التي بها مؤسسات انتخابية غير متطورة نسبيا. وطبيعي أن مثل هذه التدابير، وإن لم تندرج ضمن العناوين المألوفة عن الإلزام والحفز، إنما تدخل بوضوح ضمن أي قائمة بالوسائل المتاحة للقوى الخارجية من أجل تحسين ضمانات الحماية المحلية لحقوق الإنسان (67). 4) المنافسة والارتباط محليا: مكن للقوى الفاعلة الخارجية أن تلتمس سبيلا لنفسها للتأثير في سلوك حكومة ما عن طريق ارتباطها بجوانب مختلفة للحياة الاجتماعية والسياسية المحلية للمجتمع. وعادة ما تكون لهذه الجهود أحد هدفين: حشد ودعم العناصر المحلية الفاعلة لممارسة ضغط على الحكومات من أجل إحداث تغييرات في القانون والسياسة، أو لإحداث تغييرات في الاعتقاد والممارسة داخل المجتمع. وتهدف المنافسة إلى التأثير في سلوك العناصر المحلية الفاعلة، لا عن طريق إبدال الجزاءات التي تواجهها هذه العناصر، أو عن طريق تقديم مساندة لإنجاز الأهداف التي تحظى بقبولهم، ولكن بالتأثير على المعتقدات المعيارية والقدرات الحاكمة للسلوك. وعادة ما تكون العناصر الفاعلة الخارجية عناصر منظمات دولية وتنظيمات غير حكومية عابرة للقوميات (وإن كانوا عِثلون أيضا حكومات أخرى). وقد تتضمن أدوارهم

بيان وتوضيح ونقل معايير حقوق الإنسان، وكذا جمع ونشر المعلومات

المتعلقة بالأوضاع المحلية وتنظيم وتيسير تكوين حلفاء سياسيين محليين وعبر

قوميين (68). وثمة غطان، الأول سياسي، تحاول العناصر الخارجية التأثير عن

طريق تحولهم إلى مشاركين في الموارد، وفي عملية تزويدهم بها لأداء النشاط السياسي المحلي. ويتأتى ذلك عن طريق تكوين شراكة مع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وجماعات الحركات الاجتماعية. ويمكنهم أيضا العمل على دعم وإضفاء الشرعية على نفوذ العناصر الفاعلة المحلية، وذلك عن طريق تغيير دعاواهم السياسية من دعاوى على المستوى الكوكبي إلى المستوى المحلي<sup>(69)</sup>. والنمط الثاني للعمل هو غط اجتماعي. هنا تقوم بالأدوار الرئيسية عناصر فاعلة عبر قومية، ويتضمن النشاط التعليم والإقناع وربما أيضا التنظيم المحلي. ويقتصر الهدف المباشر على تشجيع التغيير في السلوك الخاص قبل أن يكون الهدف إحداث تغيير سياسي أو قانوني على الرغم من أن الجهود قد تسفر عن ذلك أيضاً (70).

وطبيعي أن حقوق الإنسان عكن أن تؤثر في المنافسة المحلية، حتى من دون التورط المباشر من جانب قوى خارجية. إذ يمكن للفاعلين المحليين أنفسهم أن تتوافر لديهم القدرة والإمكانات، وأن يكتسب نشاطهم السياسي شرعية بفضل الاعـتراف بأن تظلماتهم لها أساس في مبدأ حقوق الإنسان، خاصـة حين تكون حكومتهم طرفا في المعاهدات وثيقة الصلة بالموضوع. مثال ذلك أن إستراتيجيات التقاضي مكن أن تشكل ضغطا في اتجاه إحداث تغييرات في التشريع وفي سياسة الحكومة، كما أن الاحتجاج الاجتماعي مكن أن يظهر جوانب معينة من التزام الحكومة بحقوق الإنسان في جدول الأعمال السياسي العام لها. وحتى لو لم تكن هناك قوة خارجية نشطة عكن دعوتها إلى التدخل، غير أنه يوجد مسار له ما يبرره للعمـل على هديه والتماس معيار يسـتمد قوته من موضعـه داخل المبدأ الدولي العام والذي من شأنه أن يؤثر في العملية السياسية المحلية (71). والملاحظ أن هذه العمليات الخاصة بالارتباط المحلى هي عمليات ذات دلالة وأهمية موضوعية، وربما متزايدة، كآليات لتنفيذ حقوق الإنسان. ولكن يجري تجاوزها أحيانا، شأن بعض أشكال المساعدة، وذلك لعدم تلاؤمها مع التصنيفات المتواضع عليها للفرض القسري والتشبجيع. وعلى الرغم من أن هذه الآليات قد تتضمن مكونا انتقاليا مهما فإنها لا تكون مفهومة بدقة كجهود خارجية للتدخل أو لفرضها قسرا ضمن ثقافة محلية حرون. ونذكر هنا ما لحظته سالى ميري وهي تتأمل دراسة عن الحركة النشطة باسم حقوق الإنسان في آسيا إذ قالت: «حري بدلا من النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها أحد أشكال القانون الدولي الذي يفرض قواعد بعينها، يحسن النظر إليها باعتبارها ممارسة ثقافية، وكوسيلة لتوليد تفاهمات وتصرفات ثقافية جديدة (72). وهنا في هذا الصدد يكون نموذج المناقشة هو الأكثر موضوعية من كل ما عداه من نقط الانطلاق من مفهوم التنفيذ التي تصورها المسؤولون عن صياغة حقوق الإنسان الحديثة.

الفرض القسري: الشكل الأكثر حدة وإثارة لتنفيذ حقوق الإنسان عن طريق إجراء خارجي هو التدخل مع استخدام وسائل إكراه قسري. ويمكن أن تتراوح هذه ما بين عقوبات وصولا إلى تدخل (إنساني) مستخدما القوة المسلحة. وقد تتباين الأهداف من العمل على إحداث تغيير في سلوك حكومة قائمة إلى الفرض القسري لتغيير في النظام نفسه. وجدير بالذكر أنه في حالة عدم وجود كيان دولي معترف به له صلاحية التصرف، كان التدخل يحدث من جانب دول أو تحالف دولي يتدخل أحيانا بتفويض من سلطة دولية. مثال ذلك عمليات التدخل في كل من البوسنة وهايتي والصومال وكوسوفو وتيمور الشرقية تحت مبرر بذل الجهود لمنع انتهاك هذا الحق أو ذاك. وثمة اختلاف في الرأي بشأن ما يجيزه القانون الدولي من حق التدخل الإنساني، ولكن قابليته كوسيلة سياسية أضحت أمرا معترفا به وفي تزايد على نطاق واسع (73).

وطبيعي أن فعالية التدخل القسري كوسيلة لحماية حقوق الإنسان تمثل مسألة أخرى. ونلحظ أن خبرة الفترة الممتدة منذ العام 1990 مختلطة وتوحي بأن توقعات النجاح تتباين بتباين الأهداف السياسية الخاصة بكل تدخل وظروف المجتمع الذي يواجه التدخل والقدرات العسكرية والإدارة السياسية للقوة القائمة بالتدخل. وإن نوعية التخطيط الإستراتيجي لدى قوة التدخل وقدرة القوة على حشد التزام سياسي كاف لتنفيذ الإستراتيجية هما أمر حاسم (74). وقد ينزع المرء إلى المبالغة في هذه التوقعات ولكن ما لا شك فيه هو أهمية التدخل القسري كعلاج محتمل في النهاية للانتهاكات الفاضحة. وإن الأمر المهم في ضوء الأهداف الراهنة هو أننا بصدد حالة مشروطة وليست حالة نموذجية، للعمل الدولي لحماية حقوق الإنسان، وتمثل في إطار الممارسة حالة استثنائية.

6) التكيف الخارجي: تتألف النماذج الخمسة الأولى من آليات تهدف إلى التأثير في سلوك القوى الفاعلة المحلية سواء عن طريق خلق حوافز للالتزام بمعايير حقوق الإنسان، أو تقديم العون لتطوير القدرات والاستعدادات اللازمة لذلك، أو فرض تغيرات في السياسة أو في الحكومات. ولكن ربما تتمثل المشكلة في أن العقبات التي تحول دون التزام الحكومة هي في سياسات الدول الأخرى، من القوى الأخرى أو النظم متعددة القوميات، وليست في افتقارها إلى الموارد أو الصلاحية أو الإرادة. ولنتأمل على سبيل المثال السياسات التجارية التي تميز ضد المنتجات الزراعية أو ضد قواعد الملكية الفكرية التي يفرضها القانون الدولي ومن شأنها زيادة كلفة الخامات الصيدلانية. إذ لو صح أنه من دون تكيف هذه السياسات «الخارجية» فإن أي حكومة لن تكون في وضع يسمح لها بالوفاء بحقوق الإنسان بالنسبة إلى شعبها، ومن ثم فإن إصلاح السياسات عكن اعتباره على نحو معقول وسيلة «للتنفيذ» على الرغم مما قد يبدو أنه إسهاب لغوي (وقد يبدو الأمر أقل من وضعه إسهابا لغويا إذا ما تذكرنا اعتراف الإعلان بالحاجة إلى نظام دولي... مكن أن تتحقق فيه حقوق الإنسان كاملة). ويبدو واضحا على أي حال أن حالات التكيف الخارجي هي من بين أشكال العمل التي نلتمسها أحيانا عند التفكير في أمر حقوق الإنسان.

وأعتزم أن يكون هذ التوزيع الرمزي منزلة تصنيف مبدئي للأشكال الرئيسية للنشاط السياسي عبر القومي الذي يتخذ عادة من حماية حقوق الإنسان مبررا له. ويلاحظ من حيث طبيعة الموضوع، وجود تداخل بين النماذج العامة، كما أنها، إذا أخذناها جملة: ربا لا تمثل قائمة كاملة. والهدف من المسح هو بيان تعقد حقوق الإنسان كممارسة كوكبية مطردة مع التأكيد على مدى موضوعية رصيدها من إجراءات التنفيذ وتباينها مع النموذج التشريعي (75).

والفارق الأبرز هو أن أغلبية الجهود الدولية وعبر القومية التي تهدف إلى دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها تكون مفهومة على نحو أكثر دقة باعتبارها جهودا سياسية لا قانونية. ونلحظ أنه لا مكونات منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة المؤسسة على الميثاق، ولا تلك المؤسسة على المعاهدة قد طورت آليات فعالة لاستئناف مراجعة المكتشفات أو للتطبيق القانوني للجزاءات. ونجد من ناحية أخرى تشكيلة واسعة من

أشكال العمل السياسي التي تفتقر إلى أي سلطة تخول لها صلاحية استثناف ومراجعة القـرارات الخاصة بالعمل قد جرى استحداثها سواء داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. ولم يتسن بيان هذه الأشكال من العمل السياسي بشكل جيد في إطار التمييز المتعارف عليه بين التدخل القسري، والمساعدة على أساس من التوافق. وجدير بالذكر أن بعض الأنشطة التي تهدف إلى دعم وترويج حقوق الإنسان تعتمد أساسا على الإقناع، بينما تتضمن أنشطة أخرى الدعم والتآزر وتعبئة القوى المحلية السياسية الفاعلة، ثم نجد مجموعة ثالثة تتضمن تشكيل تحالفات عبر قومية بين المنظمات غير الحكومية بهدف أغراض الاتصال والمناصرة العامة. ولن نبعد كثيرا عن الصواب إذا وصفنا غالبية هذه الأنشطة بأنها أشكال من «التدخل» من جانب عناصر خارجية في الحياة السياسية للمجتمع. ولكن حري أن نعيد ونقول إن التدخل القسري هو المحدد الحياة السياسية للمجتمع. ولكن حري أن نعيد ونقول إن التدخل القسري هو المحدد بقيود وليس العمل النموذجي. علاوة على هذا فإن بعض الأشكال العامة للنشاط التي بقيود وليس العمل النموذجي. علاوة على هذا فإن بعض الأشكال العامة للنشاط التي تزعم بعض العناصر أنها تمثل تبريرا حال التفكير في أمر حقوق الإنسان يمكن عدها «تدخلا»، ولكن فقط بالمعنى الواسع للمصطلح.

فارق ثان يتعلق بالعناصر الفاعلة المشاركة في هذه الأشكال من النشاط. ذلك أنه فيما يختص بالشكل القانوني فإن الهيئات العامة المؤسسة والمعتمدة بناء على المعاهدة تنهيض بأعباء دور الرصد والمراقبة الدولية. وتعمل هذه المؤسسات، من حيث المبدأ، كقوى فاعلة لهذا الهدف، ويمكن أن تخضع لمحاسبة الدول التي أسستها. ونلحظ في إطار النموذج القانوني أن حقوق الإنسان تهيئ أسباب النشاط لهذه العناصر الفاعلة التي أسست لذلك قانونيا في المجتمع الدولي. ولكن في التطبيق العملي، ومع استحداث غاذج سياسية وليست قانونية للتنفيذ أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تهيئ الأسباب للعمل بالنسبة إلى أنواع مغايرة من العناصر الفاعلة، والتي كثيرا ما تعمل من دون سلطة قانونية محددة. وأهم هذه العناصر الفاعلة هي دول تعمل على انفراد أو في إطار تحالفات، وتنظيمات دولية ليست طرفا في المنظومة التي تألفت بناءً على معاهدات حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية محلية وعبر قومية.

أخيرا، حري بنا أن نتذكر أن النموذج القانوني، هو قانوني من وجهين متمايزين، من حيث تطلعه إلى مؤسسات قانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي، ومن حيث توقعه الذي يصل إلى حد إمكانية أن تنفذ الدول - كل على حدة - التزاماتها بموجب اتفاقات لحقوق الإنسان، وذلك عن طريق إثبات ضمانات حماية حقوق الإنسان في

دساتيرها وقوانينها وفقا لنموذج «وثيقة الحقوق». وانحرفت المهارسة عن المأمول بالنسبة إلى الثاني والأول على السواء. إن التغيرات على المستوى المحلي التي اتخذت من حقوق الإنسان ذريعة وسببا ليست مقتصرة على تغيرات في القانون الدستوري. ويمكن أن تؤثر حقوق الإنسان في السياسات التي حددها المشرع أو العمل التنفيذي، بل تؤثر في سلوك مؤسسات الحياة الثقافية (مثال ذلك تأثيرها فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة ضد التمييز). إن توسع المبدأ الدولي في اتساق مع نمو العمليات عبر القومية الخاصة بالمنافسات السياسية إنما تعني أنه ليس من الأمور الجوهرية لفكرة أي حق إنساني أن تدرَج جميع ضمانات حماية حقوق الإنسان في دساتير وقوانين الدول.

وإذ أذكر دور حقوق الإنسان كمصدر لأسباب العمل السياسي عبر الصعيد القومي، فإنني لا أعني القول، من حيث الوصف، إن الانتهاكات التي تحدث في الممارسة - حتى بالنسبة إلى حقوق الإنسان الأكثر أهمية وإلحاحا - تستلزم بالضرورة غرباء للتدخل في الشوون المحلية للمجتمعات. وجدير بالذكر أنه لا توجد وجهة نظر معتمدة ومقررة في مبدأ حقوق الإنسان بشأن الشروط التي يمكن بموجبها النظر إلى القوى الفاعلة الخارجية بأنها تعمل وفقا لالتزام يقتضي منها ذلك. وليس المعنى أيضا أن الانتهاكات التي تقع داخل مجتمع ما لا تفيد إلا لتبرير عمل قوى خارجية عن المجتمع. وواضح أنها قد تبرر أيضا العمل من جانب قوى محلية فاعلة... ولكن أيا من الأمرين لا ينفي فيما يتعلق بخطاب حقوق الإنسان محورية الفكرة القائلة إن الأخطار أو الانتهاكات فيما يتعلق بخطاب حقوق الإنسان محورية الفكرة القائلة إن الأخطار أو الانتهاكات إذ إنها حين تبلغ قدرا عاليا من الخطورة تصبح ذريعة تبرر للقوى الخارجية أن تعمل لوقف أو منع أو علاج الانتهاكات. وسبق لي أن أكدت أن ناخرج التنفيذ المتاحة وعناصرها الفاعلة وأهدافها المحلية أكثر تنوعا وتباينا عما هو معروف عادة، علاوة على أن التدخل القسري يمثل حالة استثنائية. ومع ذلك فإن هذا الدور التبريري للعمل على التومى مكمل لوظيفة حقوق الإنسان في الخطاب المعياري للسياسة الكوكبية.

#### 7. ممارسة طارئة

يؤسس مشروع حقوق الإنسان الكوكبي لممارسات بالمعنى التالي: إنه مؤلف من مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك فئة من العناصر الفاعلة، وعقيدة واسعة

الانتشار بدرجة ما، والتي ينبغي ربط هذه القواعد بها، مع بعض المؤسسات، وأشباه المؤسسات، والعمليات غير الرسمية للترويج لها وتنفيذها. وثمة خاصية عامة للممارسات الاجتماعية، وهي أن العناصر الفاعلة وفي إطار ظروف ملائمة، تعتبر القواعد هي التي تهيئ الأسباب للعمل والأرضية للنقد. وينزعون إلى الاعتقاد بأن من المفيد توافر العمليات الاجتماعية التي تشجع على الالتزام، وتحول دون عدم التزام قوى أخرى. ونجد هذه العناصر ماثلة بوضوح في منظومة حقوق الإنسان.

ويمكن أن تأتي الممارسات المعيارية مطابقة إلى حد كبير، وقد تتوافر درجة كبيرة من الاتفاق بشأن مقاصد كل معيار على حدة، وكذا بشأن تطبيقه في الظروف المختلفة. وعلى الرغم من ضرورة توافر مستوى ما من الالتزام لكي نقول إن ممارسة ما قائمة بالفعل فإن الممارسات يمكن أن تتباين من حيث مدى الالتزام. كذلك بالمثل يمكن للمؤسسات المعنية بنشر وتفسير وتنفيذ المعايير أن تتباين من حيث دقتها وفاعليتها. كذلك فإن الظروف الأساسية الاجتماعية يمكن أن تكون من النوع الذي توجه فيه القوى الفاعلة قدرا كبيرا أو صغيرا من الصراعات بين التمسك بمعايير ممارسة ما وبين الالتزام بمصالح أخرى. لذلك فإنني حين أقول إن حقوق الإنسان تمثل ممارسة.

لماذا لا نعتبر حقوق الإنسان بمنزلة «نظام دولي» – مجموعة مضمرة أو صريحة مـن المبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات صناعة القرار التي يمكن أن تلتقي حولها توقعات العناصر العاملة؟ (76). لن يكون هذا بعيدا عـن الصواب، ولكن يمكن أن يضللنا من ناحيتين عـلى الأقـل. إذ إن منظومة حقوق الإنسان تفتقر إلى بعض القسـمات الموجودة في الغالبية العظمى من النظم الدولية المعروفة. مثال ذلك أن الغالبيـة العظمى من هذه النظم (مثل تلك الخاصة بالتجارة والمال) تشـتمل على الغالبيـة العظمى من هذه النظم (مثل تلك الخاصة بالتجارة والمال) تشـتمل على إمكانات مؤسسية للحسم المعتمد للنزاعات بشأن تطبيق المعايير على كل حالة على المعايير. ونجد في المقابل أن منظومة حقوق الإنسان يشوبها بوضوح ضعف وتباين المعايير. ونجد في المقابل أن منظومة حقوق الإنسان يشوبها بوضوح ضعف وتباين إمكاناتها بشـأن التحكيـم والتنفيذ. ويقترن هذا بأن الغالبيـة العظمى من النظم جرى تصنيفها بمعنى شبه تقاني بأنها ترتيبات تعاونية: إذ جرى تنظيمها وشارك فيها أعضاؤهـا لأغراض تمثل منفعة متبادلة. ويرى كل طرف أن المشـاركة وفقا للقواعد

أمر مفيد شريطة أن يشارك الآخرون على أساس الشروط نفسها. ولكن على الرغم من وجود حالات تكون فيها مشاركة دولة ما في منظومة حقوق الإنسان نافعة للدولة، فإن هذا بوجه عام ليس بالأمر الذي يحتاج إلى بيان صدقه. ونعرف أن حقوق الإنسان، مثلها مثل النظم الأكثر ألفة لنا، تتألف من منظومة تنظيم ذاتي جمعي، ولكن المستفيدين الأساسيين – أي أولئك الذين تتعزز مصالحهم بفضل التعاون – ليسوا هم القوى المتعاونة ذاتها، بل الأعضاء الفرادى (77).

وغهة اعتبار آخر أيضا عكن أن يضللنا عند وصف حقوق الإنسان بأنها «نظام». إذ إن فكرة النظام تركز الانتباه على قواعد صريحة وإجراءات شكلية عند تطبيقها. وهذه العناصر موجودة إلى حد ما بالنسبة إلى حقوق الإنسان، بيد أن تركز بؤرة الاهتمام حصريا عليها سوف يفشل في احتضان وشمول سبل الأداء الوظيفي لحقوق الإنسان كمعايير للتطلع - مثال ذلك أن عَثل قواعد للنقد السياسي، وعناصر لغة أخلاقية مشتركة، ومثل عليا توجه جهود الأفراد والمنظمات غير الحكومية في اتجاه التغيير. وإذا شئنا طرح الفكرة في عمومها نقول إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط باعتبارها معايير عكن للمجتمع الدولي أن يحاسب على أساسها مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا كأهداف للتغير السياسي عند عناصر المنظمات غير الحكومية، وكنظير كوكبي للفهم العام للعدالة السائد في المجتمعات المنظمة تنظيما جيدا على المستوى المحلى. وأنا لا أعنى بذلك أن الشروط المعيارية لحقوق الإنسان تصف أو تؤلف فهما كاملا عن العدالة. ولعل الأصوب أن حقوق الإنسان مثلها مثل الفهم العام لـدي المجتمع عن العدالة، تتطلع إلى العمل، وهـو مـا يحدث من حين إلى آخر، كمحك أخلاقي مشـترك أو باعتبارها مرجعا مشـتركا أو بوصلة عند المداولة بشأن العمل السياسي، والنقد الاجتماعي. وجدير بالذكر أن أي دراسة تحليلية عن حقوق الإنسان لا تدرك هذا الجانب من الطموح لن تكون صادقة إزاء الآمال التي تطلع إليها من تولوا صياغة مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث أو إزاء الأدوار المنوطة بحقوق الإنسان، ويتعين أن تؤديها في خطاب السياسة الكوكبية اليوم.

#### 8. المشكلات

عرضت حقوق الإنسان باعتبارها ممارسة لعدة مواضيع طارئة ومؤلفة من مجموعة من المعايير تهدف إلى تنظيم سلوك الحكومات ونطاق من الأعمال التي تشارك فيها

عناصر متباينة، وتجد الأسباب المبررة لذلك ماثلة في فشل الحكومة في الاستجابة لهذه المعايير. ولقد أكدت على القسمات الرئيسية وهي الأفق المعياري للممارسة، وتغاير الشروط المؤسسية لمعاييرها الجوهرية، وغياب أي نظرة مرجعية بشأن قواعد هذه المعايير والطابع الدينامي لمحتوى الممارسة المعياري، وتباين غاذج العمل السياسي والتي يمكن فهمها على أساس أن المبرر لها هو أنها استجابة إزاء الانتهاكات.

وتؤكد هذه القسمات معا جدة ممارسة حقوق الإنسان. وطبيعي أن تأملها يشير إلى العديد من مشكلات التفسير والتبرير.

وتتعلق المشكلة الأولى بطبيعة حقوق الإنسان. ما أفضل طريقة لفهم هذه الموضوعات؟ يمكن للمرء أن يتخذ نموذجا من مصادر متباينة - مثال ذلك من تاريخ الفكر المعني بالحقوق الطبيعية، أو «حقوق الإنسان»، أو من فهم ما معاصر عن الحقوق الأخلاقية الأصلية. ولكن من العسير التوفيق بين النماذج التاريخية التحليلية الواضحة وبين الأفق المعياري لحقوق الإنسان، أو طابعها الدينامي أو حداثتها المميزة. ونلحظ أن النماذج المتاحة بدورها لا تتلاءم مع طبيعة حقوق الإنسان باعتبارها مبدأ سياسيا مهما، يحدد للمؤسسات الشروط التي تصادف دعما من آراء تأسيسية متباينة. ولكن إذا كان على مبدأ حقوق الإنسان تجنب الاتهام بأنه ليس أكثر من مجموعة من القيم ذات الصلة، فلا بد أن يتوافر لدينا فهم محكم عن نمط الموضوعات التي يشير إليها.

وتتضمن مشكلة ثانية أساس تحديد النطاق المعياري الصحيح لمبدأ حقوق الإنسان. ونلحظ أنه حتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء لمبدأ حقوق الإنسان، يمكن أن يظهر اتساع نطاق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان وكأنه يحد من تداوله (78). وأسباب القلق لها ما يبررها، ولكن من دون فهم لطبيعة ومقاصد المشروع سنفقد الأساس لوضع حدود لمداه. وحري أن يكون واضحا أن مشكلة النطاق مرتبطة بمشكلة طبيعة حقوق الإنسان، ذلك لأن فهم المرء لطبيعتها يمكن أن يؤثر في نظرته بشأن الاعتبارات التي من الملائم وضعها في الحسبان عند تحديد أي القيم الجوهرية التي ينبغي اعتبارها أجزاء من المبدأ العام.

ثالثا: من المفترض أن حقوق الإنسان حقوق «كلية»، أي كونية. ولكن ليس واضحا أن هذا الوصف يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للممارسة الدولية لأي معنى أو هدف. إذ أحيانا يكون الاهتمام بالصفة «الكلية» هو القلق

عـما إذا كانت جميع القيم المبينة تحديدا في مبدأ حقوق الإنسان مكن اعتبارها مهمة لكل شخص، بغض النظر عن ارتباطاتهم التنظيمية والثقافية. ونجد في الوقت نفسه أن العناصر الخارجية التي تعمل على حماية أو تقدم حقوق الإنسان في مجتمع ينتهكها يضطرون بالضرورة إلى تحمل أعباء هم في غنى عنها. وقد ينشأ الاهتمام بطابع «الكلية» في صورة القلق بشـأن ما إذا كان هناك تبرير كاف لفرض هذه الأعباء. لذلك يتعين تفسير «الطابع الكلي» لحقوق الإنسمان وفق منظورين - منظور من نفترض أنهم المنتفعون بالعمل السياسي الذي تبرره حقوق الإنسان، ومنظور أولئك المنوط بهم القيام بالعمل اللازم. وإذا أخذنا في الاعتبار مركزية المنتفع التي حظيت بخطاب واسع الانتشار عن حقوق الإنسان نجد أن من الأهمية <u>م</u>كان ألا يغيب عن الذهن المنظور الثاني. إذ كلما اتسع النطاق المعياري لمبدأ حقوق الإنسان، بدا الشكل الذي سوف يكون عليه هذا الرأي أكثر مدعاة للحيرة. مشكلة رابعة، وهي على أي نحو يمكن أن تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل - كـم هو طبيعــ ألنظر إلى حقوق الإنسان الدولية باعتبارها طرازا لحق أخلاقي، والنظر إلى الحقوق الأخلاقية باعتبارها أسسا لتكليف عناصر أخرى محددة بأداء المهام المطلوبة. ولعل الأهم على الإطلاق هو أن الحقوق الأخلاقية تتمحور حول دعاوى مناهضة لطائفة محددة من العناصر الأخرى، الأمر الذي يصل إلى حد أنهم ينفذون أو يسقطون أعمالا بعينها والتي عثل الحق أساسا لتنفيذها أو إسقاطها. ولكن قد يكون عسيرا تفسير حقوق للإنسان بعينها، (مثل الحق في العمل، أو في مستوى معيشي لائــق، أو في انتخابات دورية وأصيلة) كأسـس لدعاوى من قبل أفـراد يمكنهم إثباتها على التوالى ضد عناصر أخرى محددة. وقد يحدث ذلك لأي من أسباب عديدة: مثال، نظرا إلى عدم وجرود عنصر أو مجموعة من العناصر التي تتحكم في مصادر كافية تدعـم الدعاوى، أو لأن الدعاوى يمكـن دعمها فقط عن طريق إحداث تغير طموح في المؤسسات والسياسات. وإن حقوق الإنسان المماثلة لتلك التي ذكرناها من فورنا يمكن

ألا تبدو حقوقا أصلية على الإطلاق(79). ولن يفيد هنا القول، ردا على ذلك، إن حقوق

الإنسان (أو بعضها) هي حقوق بمعنى خاص لكلمة «حيق» والذي يمكن فصله عن

فكرة الدعوى. وتنبثق المشكلة في صورتها الأولى من افتراض مقبول ظاهريا، وهو أن

أي حق أصيل لا بد أن يكون في مقدوره توجيه النشاط في الظروف المحددة التي من

المرجح أن تصدر فيها المطالبة به. وإذا كان الاحتفاظ بهذا الحق في مثل تلك الظروف لا يسوع الأسباب اللازمة للفعل من جانب أي عنصر آخر، فإن الحق يبدو، والحال كذلك، بلا معنى أو هدف. ولكن من المفترض أن الحقوق لا تكون بلا معنى أو هدف، إذ المفترض أنها تهيئ الأسباب للعمل. والسؤال هو ما إذا كان هناك مفهوم محكم عن حقوق الإنسان. يصادف قبولا ويحتفظ بصلاحية توجيه العمل من دون أن يفرض قسرا عملية تشذيب جذرية في نطاقها الموضوعي.

وأخيرا، هناك مشكلة أهمية ودلالة التنوع الأخلاقي فيما بين الثقافات من أجل الممارسة الدولية لحقوق الإنسان، إن النطاق المعياري الرحب للمبدأ المعاصر قرين خصوصيت المحداثية يعنيان أن حقوق الإنسان لن تكون على الأرجح محايدة بين المفاهيم الأخلاقية الرئيسية الموجودة في مختلف المجتمعات والثقافات في العالم. ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر مناصرة حقوق الإنسان شكلا من أشكال الموالاة التي تعط من قدر الثقافات التي تشتمل على معايير مقبولة على نطاق واسع وتناقض السثروط المطلوبة. ويمكن أن يبدو ذلك في صورة تعصب غير محمود. ولكن من زاوية أخرى نجد أننا لا نكاد نضع في الاعتبار كل الأسباب وثيقة الصلة – أيا كانت و ونخلص إلى رأي مفاده أن ثمة أساسا صحيحا لشرط ما محددا، لن يتضح لنا لماذا تناهضه اعتبارات التسامح في السياسة الكوكبية، وأن السماح للاختلافات في الرأي الراهنة بأن تناهض شرطا معياريا ما له في مجال آخر أساسيه الراسيخ سوف يبدو وكأنه يسلب الخطاب المعياري قوته النقدية. وليس بالإمكان التوفيق بسهولة بين هذين المنظورين. لذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن أساس الاهتمام على الفكر المتعلق بمحتوى مبدأ حقوق بوضوع التسامح، وسبل تأثير هذا الاهتمام على الفكر المتعلق بمحتوى مبدأ حقوق الإنسان الذي تجري ملاءمته مع عالم متعدد الثقافات.

وعلى الرغم من أن هذا ليس بيانا كاملا شاملا، فإنني أعتقد أنه يشتمل على أكثر المشكلات العامة إثارة للخلاف والتي نواجهها عند التفكير في تطبيق حقوق الإنسان على نحو ما نرى اليوم. وأقترح أن نبدأ بالأولى - أعني مشكلة طبيعة حقوق الإنسان باعتبارها مقولة لفكرة معيارية. وهذا لا يفيد ضمنا أن الفهم الكافي لهذه الفكرة سوف يسفر عن حلول للمشكلات الأخرى. ولكنني أعتقد أنه سيفيد لوضع إطار لها بطريقة تجعل من السهولة بمكان وضع الحلول اللازمة.

# نظريات المذهب الطبيعي

غالبا ما تبدأ البحوث الفلسفية بالتساؤل عن «ما حقوق الإنسان؟» لكن ليس واضحا دائما على أي نحو يمكن أن تكون الإجابة، إذ يمكن أن نقرأ السؤال كأنه يسأل تحليلا عن نوع موضوع حقوق الإنسان – عن طبيعتها أو طبيعة وجودها (أنطولوجيتها)، إذا جاز القول. أو يمكن أن نقرأ السؤال كأنه يطلب قائمة بحقوق الإنسان، أو القيم التي تحميها مذه الحقوق. أو يمكن كذلك قراءته على أنه تساؤل عما يلزم لتصنيفنا قيمة ما بأنها حق أن تكون فيها حقوق الإنسان مرشدا للعمل. أو أن تكون فيها حقوق الإنسان مرشدا للعمل. أو يمكن تأويله على أنه طلب غير صريح لتفسير ولالة وأهمية حقوق الإنسان - عن الأسباب ولالة وأهمية حقوق الإنسان - عن الأسباب التي تدعونا إلى الحرص عليها أو على معهاريتها.

«نقطة الاختلاف المحتملة بين نظريات المذهب الطبيعي تتمثل في بيان أين نجد، على نحو صحيح، الحد الفاصل بين حقوق الإنسان الأصلية والقيم الأخرى التي تزعم أن لها المكانة نفسها»

المؤلف

وواضح أن هذه الأسئلة وثيقة الصلة بعضها ببعض: إذ الإجابة عن أحدها يمكن أن يتضمن أو يستبعد بعض الإجابات عن الأسئلة الأخرى. لذلك فإن الرأي، على سبيل المثال، عن طبيعة حقوق الإنسان رما تكون له دلالات ضمنية عن نطاق القيم التي يمكن اعتبارها حقوق إنسان أو حقوقا تحميها حقوق الإنسان. إن رأيا عن معيارية حقوق الإنسان يمكن أن يتضمن دلالات بشأن المجالات التى تكون فيها حقوق الإنسان مرشدا للعمل. ولكن تظل الأسئلة متمايزة بعضها عن بعض. ونحن إذ نسأل «ما حقوق الإنسان؟» لا بد أن نكون واضحين تماما أي حقوق تلك التي نسأل عنها. ونحن في هذا الفصل وما يليه سوف نعرض لموقفين نظريين يطرحان نفسيهما كإجابتين عن الســؤال الأول، وهو طبيعة حقوق الإنسـان. وسـوف أسميهما الرأي المؤسس على النظرية الطبيعية والرأي المؤسس على الاتفاق. إذ يلتمس الرأيان فهم حقوق الإنسان من حيث هي تعبيرات عن هذه الفكرة أو تلك الأكثر تجريدا والماثلة أمامنا. وكثيرون فكروا في هذه الفكرة أو تلك للتعبير عن القلب الحدسي للفكرة التي تحدثنا عن حق إنساني. بيد أننى سوف أدفع بأن كلا الرأيين يشوه إدراكنا لحقوق الإنسان المعنية في المبدأ الدولي. وخير لنا أن نتناول حقوق الإنسان بالدراسة من حيث التطبيق العملي ليس باعتبارها تطبيقا لفكرة فلسفية مستقلة على نطاق دولي، بل باعتبارها مبدأ سياسيا جرى بناؤه لأداء دور محدد في الحياة السياسية الكوكبية.

## 9. المذهب الطبيعي عن حقوق الإنسان

تتصور الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي حقوق الإنسان كموضوعات ورثت قسماتها الرئيسية من الحقوق الطبيعية التي تضمنها الفكر الأوروبي السياسي والتشريعي مطلع الفترة الحديثة. وإليك ما يعرضه جون سيمونز بشأن هذه النظرة:

الحقوق الطبيعية... هي تلك الحقوق التي يمكن أن يحوزها الأشخاص في «حالة الطبيعة» (أي مستقلة عن أي مؤسسة قانونية أو سياسية أو عن اعتراف بها أو عن فرضها بالقوة)... وحقوق الإنسان هي تلك الحقوق الطبيعية التي هي حقوق فطرية ولا يمكن لها أن تضيع (أي لا يمكن التخلي عنها أو مصادرتها أو إسقاطها). معنى هذا أن حقوق الإنسان سوف تتوافر لها خصائص

الطابع الكلي والشمولي، والاستقلال (عن الاعتراف الاجتماعي أو القانوني)، وكذا الخاصية الطبيعية وعدم قابليتها للتصرف، وعدم قابليتها للمصادرة أو الانتهاك. إن فهمها على هذا النحو فقط هو ما يفسر امتلاك حقوق الإنسان للفكرة المحورية عن الحقوق، والتي يمكن أن يطالب بها أي إنسان.

صفوة القول أن حقوق الإنسان هي حقوق يمتلكها جميع البشر (في كل زمان ومكان) لا لشيء إلا لإنسانيتهم (1).

وتفتح هذه الفكرة المجال للعديد من التأويلات. وتشتمل هذه على الأقل على عنصرين مشتركين. أولا: أن حقوق الإنسان تتمايز عن الحقوق الموجبة - أي الحقوق المعترف بها في مجتمع ما أو تسنها القوانين. إذ تمثل حقوق الإنسان معايير أخلاقية نقدية، أي معايير مكن الاستناد إليها لانتقاد قوانين قامَّة فعليا وانتقاد ممارسات اجتماعية. جدير بالذكر أن فكرة أن حقا ما موجود في حالة من الطبيعة هي إحدى سبل تصور مثل هذا الحق وإن لم تكن هذه هي السبيل الوحيدة. ثانيا: تخص حقوق الإنسان البشر من حيث هم بشر، أو «فقط بسبب إنسانيتهم». معنى هذا في حده الأدنى أن جميع البشر يحق لهم المطالبة بحقوق الإنسان. وقد يعني أيضا أن الأسس التى مكن المطالبة بناء عليها بحق إنساني محدد متاحة لكل امرئ لأنها موروثة بشكل ما في طبيعة كل شخص أو مكانته ككائن بشري. وإذا جمعنا بين هذين الرأيين فإننا نجد أن مفاهيم المذهب الطبيعي ترى أن حقوق الإنسان تكتسب طابعا مميزا وأساسيا ويمكن فهمها على نحو كامل من دون الإشارة إلى تجسيدها وإلى دورها في أي مبدأ عام أو ممارسة عامة. وحسب هذه النظرة فإن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي تستمد ذاتيتها وسلطانها من هذا المستوى الأعمق للقيم. وهنا تكون مهمة المفكر هي بيان أو استكشاف هذه القيم. ثم القول أي الاستحقاقات المبينة كحقوق إنسان في المبدأ الدولي تجسدها أو يمكن أن نستمدها منها.

والملاحظ أن وجهات نظر المذهب الطبيعي يمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة للشك بشأن نطاق ومحتوى المبدأ الدولي. مثال ذلك أن موريس كرانستون، المؤمن بهذا الرأي، أكد أن الكثير من حقوق الإنسان المقررة في المبدأ الدولي – وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – جرى اعتبارها على نحو غير صحيح حقوق إنسان لاستحالة القول إنها تمتلك خصائص الحقوق الطبيعية. ويتعين بدلا من ذلك النظر إليها باعتبارها عناصر

مثل أعلى سياسي من دون أي من الطابع الكلي أو قوة الفعل المميزة لحقوق الإنسان الأصيلة (2). وكتب كرانستون هذا الرأي في أثناء الحرب الباردة وقتما كان يسود الظن أحيانا (وهو رأي غير صحيح كما تبين لنا) أن المبدأ الدولي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان مساندة البلدان الشيوعية. بيد أننا نخطئ إذا ما أغفلنا نزعته الشكية باعتبارها حدثا مختلفا وقتذاك. وقد عثل هذا إغراء لأي امرئ يفسر المبدأ الدولي على أنه محاولة لكي تدمج في قانون دولي نظاما من القيم، أعمق ومتمايزا على نحو مستقل، ويأتي على غرار غوذج الحقوق الطبيعية في التراث التقليدي. وحسب هذا المنظور يمكن أن نرى المشروع الدولي لحقوق الإنسان وقد اتسع نطاقه وتجاوز حدود الفكرة التي حفزت إليه. ونعرف أن نقطة الاختلاف المحتملة بين نظريات حدود الفكرة التي حفزت إليه. ونعرف أن نقطة الاختلاف المحتملة بين نظريات المذهب الطبيعي تتمثل في بيان أين نجد على نحو صحيح الحد الفاصل بين حقوق الإنسان الأصلية والقيم الأخرى التي تزعم أن لها المكانة نفسها(3).

وإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان باعتبارها فرضية علمية في تاريخ الأفكار، فسنجد أنها تمثل في حقيقة الأمر تراثا متعددا ومتنوعا عن الحقوق الطبيعية. غير أنه لا يلزم عن الفرضية التاريخية أننا نفهم حقوق الإنسان على أفضل وجه كموضوعات تتوافر فيها القسمات الجوهرية للحقوق الطبيعية. هذه فرضية فلسفية وليست تاريخيـة (4). وسـوف أقدم حجة تهـدف إلى فضح زيف هذه الفرضيـة. إن فهمنا لحقوق الإنسان الدولية تشوه بدلا من أن يجد دعما عند تصورنا لها على غرار الحقوق الطبيعية. وفضلا عن هذا، لم يقتصر التشوه فقط على كونه إخفاقا في التحليل. ذلك أن التزامنا بفهم حقوق الإنسان على أنها نهوذج من الحقوق الطبيعية أسفر عن نتائج مضللة بالنسبة إلى كل القضايا الرئيسية التي يمكن أن توضحها نظرية عن حقوق الإنسان - عن أسسها، ونطاقها، وعن الطريقة التي يمكن بها أن تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل إزاء الدعاوى الصحيحة للمطالبة بحق إنساني. وثمة مشكلة أولية مهولة في صياغة حجة إثبات الزيف. إذ إن الحديث عن «غـوذج لحقـوق طبيعية» يمكـن أن يوحى بدرجـة من الدقة أكـبر مما نأمل في تحقيقها. ونعرف أن لفكرة الحق الطبيعي تاريخا ممتدا. وتمثل بداياتها موضوع جدال على الرغم من أن تفاصيل هذا السجال غير مهم بالنسبة إلى مقاصدنا هنا(5). وإن ما هو واضح في جميع الأحوال أن مفاهيم الحقوق الطبيعية تغيرت على مر الزمن، لذلك فإن أي تفسير فلسفي لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا طبيعية لن يفيد بأي معلومات ما لم يبين أي مفهوم من بين عائلة مفاهيم الحقوق الطبيعية في تاريخ فكر حقوق الإنسان هو المفهوم الذي يعقد معه المقارنة. والمشكلة الأولية هي أن الحجة الكاشفة للزيف تفتقر على ما يبدو إلى هدف واضح لا لبس فيه.

بل ليس واضحا حتى بأي معنى مكن القول إن الحقوق الطبيعية طبيعية (6). إذ يوجد على الأقل مفهومان لهما سطوة وتأثير تاريخيا. إذ يمكن أن يكون حق ما «طبيعيا» بعنى أننا غتلكه مستقلا عن علاقاتنا ومهامنا الاجتماعية، ومستقلا بمعنى أعم عن أى مرتبة أو مكانة متواضع عليها بشكل يقيني. إن هذا المعنى لكلمة «طبيعي» -تفسير فكرة حق ما بأنه خاصية «بالطبيعة» لجميع البشر -مألوف في الفكر الحديث ابتداء من غروتيوس وبوفندروف ولوك. غير أن ثمة مفهوما آخر لكلمة «طبيعي» أي ذلك الذي يشترطه أو يجيزه القانون المثالي الأفضل لموقف ما - أي القانون الذي يكتشفه المرء من خلال استخدام العقل الطبيعي إذا ما كان المرء مفكرا عاقلا في غاية الكهال، ويمتلك جميع الحقائق ذات الصلة بما في ذلك ربما الحقائق عن الغايات المحددة والمشتركة بين البشر جميعا. ويرجع تاريخ هذا المفهوم إلى تراث القانون الطبيعي السابق على العصر الحديث. وعلى رغم أنهما قد يتفقان في بعض الآراء، فإن المعنيين مختلفان<sup>(7)</sup>. ويفيد المعنى الأولى لكلمة «طبيعي» أن ما يميز الحقوق الطبيعية عن الحقوق الأخرى هو ضيق نطاق الاعتبارات التي يمكن أن تؤثر في تبرير حق ما: يكون حق ما طبيعيا إذا كانت الأسباب التي تعطينا حق المطالبة به لا ترتكز على أي إشارة جوهرية إلى قسمات طارئة مميزة لمواقفنا، من مثل تعاملاتنا الإرادية والعلاقات الاجتماعية. إنه حق يمكن أن نتحد جميعا في الإيمان بأنه موجود في حالة الطبيعة حيث لا وجود لمواضعات اجتماعية مقررة أو أغاط مؤسسية للعلاقات المتبادلة. وواضح أنه لا حاجـة إلى أن يصدق هذا على الحقوق الطبيعية بالمعنى الثاني. ذلك أن قواعد القانون الأفضل مثاليا لموقفنا يمكن - إذا أخذ موقفنا وضعا اجتماعيا - أن يضع في الحسبان القسمات البارزة المؤثرة للبيئة الاجتماعية، من مثل مدى وخصائص علاقاتنا بالآخرين. وأكثر من هذا أن بعض الحقوق الموسومة بأنها طبيعية بالمعنى الثاني لا يمكن فهمها وتصورها بالمعنى الأول - مثال ذلك حقوق صاغتها علاقات أو مؤسسات اجتماعية. (مثال محتمل: الحق في مشاركة المرء في حكم بلده)(8). الجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الآراء موضوع دراستنا هنا تفهم الصفة الطبيعية لحقوق الإنسان بالمعنى الأول دون الثاني. وحقق هذا الفهم نفوذا أكبر في الفكر السياسي الحديث، كما أسهم بالكثير من التشوه في كل ضروب الفهم الفلسفي لحقوق الإنسان (9). غير أنه حتى مع هذا القيد لا نزال من دون هدف واضح بلا لبس: في ضوء التاريخ الفني للفكرة الذي لم يخل من لبس وإبهام. وأحسب أنه ليس من المفيد الدفع بأن مفهوما واحدا يكون أكثر أمانة عن المفاهيم الأخرى بالنسبة إلى تاريخ الفكر الخاص بالحقوق الطبيعية. لذلك فإنني، عوضا عن ذلك، سوف أمضي على نحو أقل بمنهجية التصنيف. وألحظ أربع قسمات رئيسية فيما سوف أسميه على نحو أقل بمنهجية التصنيف. وألحظ أربع قسمات رئيسية فيما تناول كل قسمة على حدة من حيث علاقتها بحقوق الإنسان. وسوف ألتزم الإيجاز بالنسبة إلى القسمات الثلاث الأول، ثم أسهب أكثر عند الحديث عن الرابعة. وآمل أن تكون الحصيلة حافزة لاستكشاف فهم تطبيقي لحقوق الإنسان عن طريق بيان كيف يفضي نهوذج الحقوق الطبيعية إلى حدوث تشوهات.

والقسمات الأربع هي كالتالي: أولا، الحقوق الطبيعية هي شروط ليست قوتها رهن المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية لمجتمعها. إنها معايير نقدية للقواعد التقليدية والتشريعية لمجتمع ما. ثانيا، الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات بالمعنى المنطقي (وليـس التاريخـي): إذ يمكن تصور محتواها مسـتقلا عن أي مرجعية إلى القسـمات البنيوية للمؤسسات. ومن ثم يمكن القول إن الحقوق الطبيعية هي الحقوق (أو طائفة ثانويـة من الحقـوق) القائمة في حالة الطبيعة قبل السياسـية. وإذا جمعنا بين الاثنين نجـد أن العنصرين الأولين يصفان المعايير الكامنة عند مسـتوى عميق من معتقداتنا المعيارية، وتعمل كقيود شـاملة على السـلوك الإنسـاني في أي مجـال يجري فيه هذا المعيارية، وتعمل كقيود شـاملة على السـلوك الإنسـاني في أي مجـال يجري فيه هذا السـلوك - في العلاقات بين الأشـخاص، وفي المجتمع المحلي، وفي الحياة الدولية. وتعتبر حسب هذا المعنى عنصرين «أساسـين». ثالثا، الحقوق الطبيعية يمتلكها أشخاص «في كل زمان ومكان»، بغض النظر عـن مرحلة تطور المجتمع وقدراته الإنتاجية وتفاصيل هيكله السياسي أو محتوى تقاليده الدينية وثقافته السياسية. وهذه إحدى السبل التي يكن القول على أساسـها إن الحقوق الطبيعية «كلية» وشاملة. وأخيرا حقوق الإنسان يخص» الأشـخاص «من حيث هم كذلك»، أو كما تقول العبارة المألوفة عند سـيمونز يخص» الأشـخاص «من حيث هم كذلك»، أو كما تقول العبارة المألوفة عند سـيمونز

«فقط لإنسانيتهم». وتمثل حقوق الإنسان قاعدة أساسية في التفكير الذي ينطبق على البشر جميعا من دون اعتبار لمواقعهم المكانية أو علاقاتهم الاجتماعية، وهذا معنى آخر (أو متمايز) يمكن في ضوئه وصف الحقوق الطبيعية بأنها حقوق «كلية».

وسبق في أن قلت إن مفاهيم المذهب الطبيعي ترث قسماتها الرئيسية عن فكرة تخص حقا طبيعيا، بيد أنني لا أقصد القول إن كل مفهوم من مفاهيم المذهب الطبيعي لا بد أن يؤمن بأن حقوق الإنسان تمتلك جميع القسمات التي سردتها. وجدير بالذكر أن فئة مفاهيم المذهب الطبيعي يحددها أصلها ومصدرها ولا تحددها قائمة قانونية للقسمات. إن بعض هذه المفاهيم تجمع كل هذه القسمات، بينما غيرها بها عدد أقل. وقد يثبت بعضها على واحدة منها فقط – والأرجح أن تفسيرا أو آخر لفكرة أن حقوق الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك». وتذهب بعض الآراء إلى أن القسمات الشلاث الأولى رعا تكون متضمنة في الرابعة (هذا على الرغم من أنه غير صحيح كما سوف أشير). غير أن التباينات غير ذات أهمية بالنسبة إلى ما نحن بسبيله. وكما سوف يبين لنا، ومهما كانت التفاصيل، أن المفاهيم النمطية للمذهب الطبيعي أكثر تقييدا مما يبدو لنا لأول وهلة بالنسبة إلى المحتوى وأساس حقوق الإنسان. والملاحظ في الحقيقة، في روايات كثيرة، أنها قد تسقط أجزاء موضوعية من مبدأ حقوق الإنسان الحقيقة، في روايات كثيرة، أنها قد تسقط أجزاء موضوعية من مبدأ حقوق الإنسان المعاصر. وهذه هي الحقيقة في انتقادات كتّاب مثل كرانستون. ومن ثم فإن السؤال الواقعى هو: لماذا يتعين علينا تصور حقوق الإنسان الدولية وفقا لنموذج طبيعى؟

وحري بنا أن ندرك أن القسمة الأولى التي تعني أن الحقوق الطبيعية مستقلة عن المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية للمجتمع، هي الأقل إشكالية بالنسبة إلى حقوق الإنسان. وهذا صحيح على الأقل إذا صيغت الفكرة في أبسط صورها لأنها في هذه الصورة تؤكد فقط أن محتوى الحقوق الطبيعية لا تحدده القواعد الأخلاقية والقانونية التي تسود فعلا في أي مجتمع بذاته موجود حقيقة. وإن الحقوق الطبيعية لها أساس ما آخر غير الاعتقاد المتفق عليه اصطلاحا أو نص عليه قانون. ويمثل هذا نقطة جوهرية إذا كانت الحقوق الطبيعية من شأنها أن تعمل كمعايير نقدية: ربا يكون ضروريا القول، كمثال، إن مجتمعا يقتني العبيد ينتهك الحقوق الطبيعية لهؤلاء الذين يصنفهم قانون المجتمع كعبيد. وأكثر من هذا، أن الانتهاك يقع حتى وإن كالت قوانين المجتمع تلتزم بمحتوى تقاليده الأخلاقية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان المعاصرة تشارك بصراحة ووضوح الحقوق الطبيعية في هذه القسمة.

ويلاحظ أن قسمة استقلال القانون الوضعي والمواضعات الاجتماعية خلال تراث الحقوق الطبيعية قد أدمجت أحيانا مع قسمة أخرى لحقوق طبيعية. وعادة ما توضع هـذه الحالة ضمن إطار خاصية وجودية (أنطولوجية)، مثلما يقال، كمثال، إن الحقوق الطبيعية «موجودة» مستقلة عن القانون الوضعي. وهـذه الفكرة الأخيرة - وهي أن الحقـوق الطبيعية تتصف بقدر من الوجـود الدائم في نظام معياري منفصل – يصعب التسليم بها بوضوح. إذ ربما هذه طريقة منحرفة لتقرير رأي بشأن تبرير الحقوق الطبيعية - مثال ذلك القول إنها ترتكز على أو يمكن استنباطها من القانون الطبيعي الـذي نتصوره عـلى أنه قانون إلهي؛ يمكن للبشر معرفته باستخدام العقل على نحو سديد(10). وإذا اعتبرنا هذه الفكرة جزءا من نموذج الحقوق الطبيعية فإننا نكون بذلك قد وصلنا إلى نقطة يفترق فيها النموذج عن ممارسة حقوق الإنسان بنظام مستقل للحقوق الطبيعية أو في القانون الطبيعي أو في أوامر الرب. ونعيد ثانية تشخيص ماريتان لحقوق الإنسان الدولية حين يصفها بأنها نتائج عملية تمثل، على الرغم من أنها تجد تبريرات مختلفة من أشخاص مختلفين، مبادئ للعمل لكل امرئ على أرض مشتركة من التماثل(11). إن حقوق الإنسان الطبيعية من حيث إنها معايير نقدية لم تحدد محتواها المواضعات الأخلاقية والقوانين التشريعية لمجتمع محدد بذاته، غير أنها ليست مثل الحقوق الطبيعية من حيث إنها لا تفترض مسبقا أي رأي بعينه بشأن أساسها ومبرراتها. وحسب هذا المعنى لا يمكن القول - وهي في جميع الأحوال ليست جزءا من المبدأ الدولي - إن حقوق الإنسان «ماثلة هناك»، موجودة ضمن نظام معياري منفصل(12).

ولنتأمل الآن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان سابقة على وجود المؤسسات - أي أنها حقوق للمرء في الحالة الطبيعية قبل السياسية. إن غالبية المفكرين المعنيين بالحقوق الطبيعية ممن لهم أكبر نفوذ في الفكر الحديث تصوروا أن المجتمع السياسي نشأ وتطور عن طريق عقد اجتماعي من حالة طبيعية أو وضع طبيعي قبل سياسي (وإن اكتسب طابعا اجتماعيا) حيث كان الناس يتمتعون بحقوق معينة وكان احترامها مسؤولية كل فرد (13). مثال ذلك أن لوك كان يؤمن بأن «القانون الأساسي للطبيعة» يعترف بحقوق «الحياة والصحة والحرية والحيازات» (14). وتعبر هذه الحقوق عن الضمانات التي يحق للناس بفضلها الإصرار عليها بغض النظر عن عضويتهم المؤسسية، التي بسببها لا يمكن لأي مؤسسة سياسية أن تخرقها. وتمثل فكرة حالة الطبيعة غوذجا

لذلك: إذ تتصور أن الأفراد يقيمون المؤسسات في وضع قبل مؤسسي وخاضع مسبقاً لقيود تفرضها شروط أخلاقية معينة. ونظرا إلى أن الأشخاص لا علكون القدرة على إبطال هذه الشروط فإن أي مؤسسة يقيمونها لا بد أن تحترم هذه الشروط.

وإذا كانت الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات فسوف يكون بالإمكان تصورها ذهنيا كأنها موجودة في وضع ليست به مؤسسات. وليس عسيراً تصور الحقوق عند لوك بهذه الطريقة. ولا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن بعض الحقوق التي تضمنتها الوثائق العصرية عن حقوق الإنسان. لنتأمل على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة إلى اللجوء السياسي أو المشاركة في حكم بلده، أو الحق في التعليم الابتدائي المجاني. نظرا إلى أن جوهر هذه الحقوق هو بيان قسمات بيئة مؤسسية مقبولة، فلا يوجد معنى مباشر لوجودها في حالة الطبيعة.

وعلى الرغم من أن نظريات الحقوق الطبيعية التي ظهرت خلال فترة التكوين فسرت هذه الحقوق بأنها سابقة على المؤسسات، فليس عسيرا تخيل وضع يمكن وصفه عقلانيا باعتباره نظرية حقوق طبيعية تعمل على توسيع هذه الفكرة بحيث تفسح مجالا للحقوق المؤسسية. وقد يذهب المرء، كمثال، إلى أنه مع إمكانية تصور مرتبة أولى من الحقوق الطبيعية في حالة من الطبيعة (لأننا نستطيع فهم أساسها باعتباره أساسا مستقلا عن الاحتمالات الاجتماعية والمؤسسية الطارئة)، توجد أيضا حقوق من المرتبة الثانية لا عكن تصورها سوى وسط وضع مؤسسى، التي عكن استنباطها من حقوق المرتبة الأولى مع إضافة مقدمات عن طبيعة البيئة الاجتماعية والمزايا والمساوئ الممكنة لأنواع المؤسسات المختلفة. ويبدو هذا الرأي هو الأكثر إقناعا إذا ما تصورنا حقوق المرتبة الأولى بشكل تجريدي نسبيا (أي مثل حق الحياة والحرية). ويرى لوك نفسه، من خلال حديثه عن هوكر، أن المشرّع ملزم بحكم القانون الطبيعي أن يعين «قضاة معروفين ومعتمدين» يمكنهم، بفضل الفصل في الخلاف بشأن الاستحقاقات الفردية، تجنب الفوضى الخطرة التي يمكن أن تنشب عندما يكون كل شخص قاضيا يحكم في قضيته (15). وربما يمكننا عن طريق التناظر أن نرى بعض حقوق الإنسان على الأقل منزلة آليات لحماية الحقوق الطبيعية من المرتبة الأولى (وكذا لتعزيز احترامها) وذلك حال إخلاء حالة الطبيعة السبيل لمجتمع سياسي. والحقيقة أنه حال توافر فهم ثري تماما لمحتويات حقوق المرتبة الأولى

وتوافر مقدمات طموحة للغاية بشأن البيئة المؤسسية والاجتماعية، هنا ربما يكون بالإمكان التوصل إلى قائمة واسعة من الحقوق التي تتطابق بدرجة ما من حيث الاتساع مع الحقوق الواردة في المبدأ الدولى المعاصر.

وليس ثمة من سبب يدعو إلى استبعاد هذا الاحتمال بادئ ذي بدء. بل ربما ينبغي الاحتفاء به. بيد أن الاحتفاظ بالمظاهر على هذا النحو أمر له تكلفته. إن من يناصر هـذه النظرية سـيواجه معضلة. إذ إن البقاء على نحو مستسـاغ ضمن فئة الآراء عن الحقوق الطبيعية يعني أن أي نظرية كهذه لا بد أن تدمج منذ البداية قدرا من المحتوى المعياري الذي يجري التعبير عنه في صورة حقوق المرتبة الأولى، والتي ترتكز على أساس لا يعتمد على أحداث اجتماعية أو مؤسسية. ويارس هذا الشرط ضغطا لتقييد نطاق المحتوى المعياري. غير أنه كلما زاد تقييد المحتوى المركزي، قل اتساع قائمة حقوق المرتبة الثانية (المؤسسية) التي يمكن استنباطها منها. ونجد من ناحية ثانية أن الرغبة في التوصل إلى قائمة بحقوق المرتبة الثانية، وذات اتساع يقارب اتساع المبدأ المعاصر لحقوق الإنسان، من شأنها أن تضغط من أجل توسيع المحتوى المركزي. وليس عمة سبب يدعو إلى الشك في إمكانية التوصل إلى استنباط صحيح عن طريق إدخال مقدمات وسيطة ملائمة. بيد أن أي إستراتيجية على هذا النحو تنذر بخطر تجاوز النطاق الذي مكن أن تتحمله الفكرة الأساسية عن «الطبيعة»، لذلك فإن محاولة توليد نظرة تعتمد على أسس كافية لتبرير قائمة حقوق تشبه إلى حد ما حقوق الإنسان المعاصرة إنما تخاطر بالتخلي عن الرابطة الوثيقة العامة بوضع الإنسان «من حيث هو»، والذي ربما ظن امرؤ أن بالإمكان تحقيقها عن طريق استثمار فكرة «الطبيعية». ومع العودة ثانية إلى الفكرة التقليدية القائلة إن الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات، يتعين علينا أن نسأل: لماذا يجب علينا تصور حقوق الإنسان بالطريقة نفسها؟ ونعرف أن نظريات الحقوق الطبيعية، أو على الأقل في أشكالها الحديثة، مثل نظريـة لوك، كانت محاولات أولية لصياغة قيود على استعمال قوة البطش الحكومية في ظروف التنوع الديني والأخلاق. ومن ثم كانت مخططات نظرية تهدف إلى التمييز بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للقوة السياسية للحد من الحرية. وأضيفت أهمية كبرى على الحقوق التي تحددت بأنها حقوق «طبيعية». وتتضح أهمية ذلك تأسيسا على فرض أساسي يفيد بأن ثمة مشكلة محورية في الحياة السياسية وهي مهاية الأمن الشخصي والحرية الشخصية ضد أخطار محتملة من جانب حكم طاغ أو قاهر. غير أن الاهتمام الحافز لحقوق الإنسان الدولية أوسع نطاقا بوضوح من (على الرغم من أنه يقينا يتضمن) حماية الحرية الفردية ضد انتهاك الدولة: ومن ثم فإن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان إذا نظرنا إليه جملة يمثل في حد ذاته جهدا لتحديد الظروف الاجتماعية الضرورية لحياة كريمة للبشر. ونذكر هنا ما قاله تشارلز ماليك، وهو أحد أعضاء لجنة الصياغة، إذ قال في معرض الإشارة إلى بعض الحقوق الاقتصادية: «هذه حقوق الفرد باعتباره عضوا في مجتمع» وليست حقوقا «للفرد من حيث هو كذلك» (16). إنها تمثل فرضا طموحا عن مسؤولية النطاق العام للجمهور أكثر مما اشترطته الاهتمامات الحافزة في النظريات الكلاسيكية عن الحقوق الطبيعية. إن المرء مؤهل للاعتقاد بأن هذا خطأ، غير أن مثل هذا الاعتقاد سيكون موقفا موضوعيا في نظرية سياسية، وليس استنتاجا من فهم سليم لمفهوم الحق الإنساني.

القسمة الثالثة للحقوق الطبيعية هي أن شروطها ثابتة على مدى الزمان والمكان. وكان من المفترض أن تكون الحقوق الطبيعية في التراث حقوقا لازمانية بهذه الطريقة، غير أنه كما سبق لي أن لحظت (الفصل 5) كم هو عسير أن نتبين كيف وصف البعض الحقوق الواردة في الإعلان: ولنتأمل على سبيل المثال حقوق الأمن الاجتماعي أو، نعدود لنقول، الحق في التعليم الابتدائي (المادة 22، 26). يبدو واضحا لنا من خلال أمثلة كهذه أن من صاغوها لم ترد بخاطرهم إمكانية تطبيق مبدأ حقوق الإنسان على بلدان وشعوب مثل اليونان قديما أو الصين في عصر أسرة تشين، أو المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى. وإذا حكمنا على حقوق الإنسان الدولية في ضوء محتويات المبدأ، نجد أنه تمت ملاءمتها لتؤدي دورا في نطاق معين من المجتمعات. ولنا أن نقول إجمالا هذه هي المجتمعات التي تمتلك على الأقل بعض القسمات المميزة لعملية التحديث: مثال ذلك الحد الأدنى من المنظومة التشريعية (بما في ذلك القدرة على وضعها موضع التنفيذ)، واقتصاد يتضمن شكلا ما من العمل المأجور ولو لبعض العمال، وقدر من المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية الكوكبية، وقدرة مؤسسية لزيادة الدخل وتوفير السلع الجمعية الضرورية. وكم هو عسير علينا أن نتصور بأي معنى ذي دلالة مهمة يمكن وصف مبدأ لحقوق الإنسان يكون خاصا أساسا مجتمعات تتوافر فيها هذه الشروط ونقول إنه «لازماني»(17).

ربما نجد فيلسوفا يتبنى، في استجابة لذلك، صياغة أكثر حرصا: يقول إن حقوق الإنسان يتعين أن يكون لها دور ودلالة لبشر المستقبل في مجتمعات لم تظهر بعد(18). بيد أن هذا يبدو بعيدا عن الصواب. إن حقوق الإنسان الدولية ليست لازمانية حتى من منظور مستقبلي. إنها مخصصة لمؤسسات المجتمعات الحديثة أو الآخذة بأسباب الحداثة والمنظمة كدول سياسية تتعايش معا في اقتصاد سياسي كوكبي حيث البشر يواجهون سلسلة من الأخطار التي يمكن التنبؤ بها. وحري بنا أن ندرك أن قائمة حقوق الإنسان جرى تفسيرها في ضوء طبيعة تلك الأخطار (19). وحيث إن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية تتطور فإن مجموعة الأخطار عكن أن تتغير بدورها. لذلك أهـة احتمال بأن يحدث ذلك بالنسبة إلى قائمة حقوق الإنسان. وواقع الحال أن بالإمكان أن نفسر بهذه الطريقة بعض مظاهر التوسع في مبدأ حقوق الإنسان منذ 1948. ومن ثم إذا فرض المرء بادئ ذي بدء شرط أن حقوق الإنسان لازمانية بالضرورة، فإن مثل هذا التوسع سيكون محل شك. غير أنني أعود وأقول: كم هو عسير أن نتبين لماذا أي امرى بعيد عن أي أسباب أخرى غير التقيد بتقاليد الحقوق الطبيعية - أي في التزام بالتفسير الحديث الذي أثبتناه سابقا(20) - سوف يرغب في فرض مثل هذا القيد على محتوى حقوق الإنسان الدولية.

ويلاحظ في الطريقتين الثانية والثالثة أن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي تظهر كأنها تشغل فضاء مفاهيميا مختلفا غير ذلك الذي حدده نموذج الحقوق الطبيعية. إذ إن لها أهدافا مغايرة، وتؤكد علاقة مختلفة مع الأسباب التي بسببها يتعين علينا قبولها كمصادر لأسباب تدعو إلى العمل. ومن ثم فلا غرابة أن يؤدي دمج الفكرتين إلى إثارة الشك بشأن حقوق الإنسان - وقد يبدو الشك في الحقيقة مغريا بقوة. غير أنه إذا كنت على صواب في أن فكرة عن حق إنساني يكن تمييزها عن فكرة حق طبيعي، إذن فلن نكون في حاجة إلى ما يغرينا. جدير بالذكر أن هذا النوع من الشك ضارب بجذوره في الفكر القائل إن مشروع حقوق الإنسان يتضمن نوعا من الاستعمال الخاطئ للفكرة التاريخية عن حق طبيعي. بيد أن هذا فكر لسنا في حاجة إلى قبوله.

## 10. الأشخاص «من حيث هم كذلك»: (1) جانب الطلب

قثل فكرة أن حقوق الإنسانية» الإسهام الأكثر نفوذا أو الأوسع نطاقا، الذي «فقط لكونهم ينتمون إلى الإنسانية» الإسهام الأكثر نفوذا أو الأوسع نطاقا، الذي أسهم به تراث الحقوق الطبيعية للفكر المعاصر بشأن الحقوق. ونجد هذه الفكرة حاضرة في كل من فرعي التفكير الخاص بالحقوق الطبيعية اللذين صنفناهما سابقا – أعني ذلك الذي يحدد الحقوق الطبيعية بأنها حقوق تتوافر في حالة الطبيعة، والذي يحددها باعتبارها حقوقا وفرها القانون الطبيعي في ضوء فهم لمعنى الخير الإنساني أو الغايات الثابتة لأفراد البشر. وتظهر الفكرة كتفسير لمعنى «كلية» أو شمول حقوق الإنسان من حيث فهمها وخاصية انتمائها، أو حق المطالبة بها من قبل أي شخص في أي مجتمع. وتبدو الرابطة واضحة مع أول انطباع عنها: إذا كانت حقوق الإنسان أمرا يمكن لأي امرئ المطالبة به، فلا بد انطباع عنها: إذا كانت حقوق الإنسان أمرا يمكن لأي امرئ المطالبة به، فلا بد أنها بشكل ما راسخة في قسمات مميزة يشترك فيها بالضرورة جميع الأفراد. غير أنها مع التأمل والتفكير يبدو غير واضح أن ثمة معنى ما ذا أهمية يؤكد صحة أنه الحاحة.

وغـة منظوران، إذ كثـيرا ما نجد أن فكرة أن حقوق البشر تخص الأشـخاص «من حيث هم كذلك» يجري اسـتخدامها بهدف الإشـارة إلى ما يمكن أن نسـميه «جانب الطلب» بشـأن حقوق الإنسان. معنى هذا الإشـارة إلى الأسباب التي تجعلنا ننظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها أمورا طيبة لمن يفيدون بها. وإذا ما اتخذنا وجهة النظر الأولى هذه، أي التي تقول إن أي حق إنسـاني يخص الأشـخاص «من حيث هم كذلك»، فإن هذا يعني بشـكل عام وتقريبي أن الحق يحمي مصلحة يتوقعها أي إنسـان أو ينبغي أن يتوقعها لنفسـه. يمثل هذا نموذجا لرأي يمكن لنا أن نسميه النزعة الطبيعية لجانب الطلب». بيد أن قوة «من حيث هم كذلك» يمكن أيضا أن نطبقها على «جانب العرض» لحقوق الإنسان – أي على الأسباب التي بسببها يمكن لفئة من العناصر أن تعتبر نفسها لحقوق الإنسان – أي على الأسباب التي بسببها يمكن لفئة من العناصر أن تعتبر نفسها أخذنا بوجهة النظر الثانية فلـن يكون كافيا عادة (بل لن يكون حتى ضروريا في واقع أخذنا بوجهة النظر الثانية فلـن يكون كافيا عادة (بل لن يكون حتى ضروريا في واقع الأمـر) أن يحمـي الحق مصلحة ما يمكن لأي امرئ أن يتوقعها. ومن ثم فإن التفسـير الحق لحق يوجب أن يفسر لنا بطريقة عامة من أين تتوافر المصادر اللازمة لتحقيق الـكافى للحق يوجب أن يفسر لنا بطريقة عامة من أين تتوافر المصادر اللازمة لتحقيق الـكافى للحق يوجب أن يفسر لنا بطريقة عامة من أين تتوافر المصادر اللازمة لتحقيق

ذلك، ولماذا ينبغي على أي تجمع أن يروا أنفسهم ويملكوا سببا لتوفيرها. وحيث إن الحقوق الطبيعية تفترض إمكانية أي شخص أن «يطالب بها لا لشيء سوى لأنه إنسان» فإننا يمكن أن نستنتج أن التعامل مع الدعوى والمطالبة بدعمه سبب «طبيعي» يؤكد احترام الحق – أي، حق مستقل عن أي قسمات طارئة تخص العلاقة بالمدعي. ويحتاج هذان المنظوران إلى تفكير مستقل.

ولنبدأ بـ «جانب الطلب». الفكرة هنا هي أن حقوق الإنسان هي ضمانات لحماية المصالح والمنافع النفيسة ذات القيمة لكل البشر، بغض النظر عن ثقافتهم أو مستوى تطور مجتمعاتهم، أو روابطهم الاجتماعية الخاصة. كيف يمكن أن تُفهم هذه الفكرة؟

سوف أعرض احتمالين ثم أعقب عليهما بالحديث عن كفايتهما كأساس لإدراك مفهوم حق الإنسان المبين في الممارسة الدولية. ولنا أن نأخذ مثالا للاحتمال الأول من نظرية حقوق الإنسان التي اقترحها جيمس غريفين. إذا عدنا إلى الماضي ونظرنا إلى تاريخ الفكر الغربي بشأن الحقوق، نجد أن غريفين يبرز ظهور فكرة «الوضع الإنساني» أواخر العصور الوسطى. ويعني هذا وضع كائن ما مؤهل «لتكوين صور عن كيفية الحياة الصالحة»، و«يحاول تحقيق هذه الصور في الواقع». ويعتقد غريفين أن الفكرة نجدها في ملاحظة قالها بيكو التي تشير إلى إنسان يتوافر لديه ما يختاره وأن يكون ما يريده لنفسه. وذهب غريفين إلى أن حقوق الإنسان – أي تعمى وضعنا البشر من حيث هم بشر – يجب النظر إليها باعتبارها «ضمانات تحمى وضعنا البشري أو، كما سوف أثبتها، الشخصانية (21)

والشخصانية، كما يعرضها غريفين، تفسير لفكرة الكرامة الإنسانية. يحدد معناها بعبارة «الفعالية المعيارية» التي يصفها بأن لها ثلاثة مكونات. وهذه هي «الاستقلال الذاتي» (أهلية المرء لاختيار طريقه في الحياة – أي لا يكون خاضعا لهيمنة أو سيطرة)، و«الحد الأدنى من ضرورات الحياة» (يجب أن يتوافر للمرء التعليم والمعلومات، والكفاءات، والموارد للاختيار وللعمل بكفاءة)، والحرية (أي لا يعوق المرء عن العمل تدخل الآخرين بالقوة). والفكرة البديهية هي أنه بسبب أننا نعتبر ممارستنا «لشخصانيتنا» لما لها من قيمة رفيعة بشكل خاص ومميز فإننا «نعتبر نظاقها امتيازا خاصا ومحميا». وينبغي أن نفهم أهمية ومحتوى حقوق الإنسان في نظاقها امتيازا خاصا ومحميا». وينبغي أن نفهم أهمية ومحتوى حقوق الإنسان في

ضوء دورها الإستراتيجي لحماية هذه القيم. ويصف غريفين مثل هذه النظرة بأنها «نزعة طبيعية موسعة» – موسعة من حيث اشتمالها على كل من المصالح الإنسانية الأساسية و«أحداث تتمثل في الوفاء بها أو عدم الوفاء بها» بين القواعد الأساسية لحقوق الإنسان<sup>(22)</sup>.

ومن المفترض، كما سبق أن لحظ غريفين، أن يكون لحقوق الإنسان نوع معين من الوجود الاجتماعي، إذ إن الحق الإنساني مطلب نافذ المفعول وقابل للتحكم اجتماعيا من آخرين. ونحن في حاجة إلى طريقة ما لتحديد متى يكون مستساغا أن نحمي قيم «الشخصانية» عن طريق إيلاء الأفراد سلطة التقدم بمثل هذا المطلب وبيان صيغة الادعاء. وتحول غريفين، رغبة منه في حسم هذه الأسئلة، إلى فئة ثانية من الاعتبارات التي يسميها «شروطا عملية». وتتضمن هذه مجموعة متنوعة من العوامل، أهمها حقائق عامة عن الطبيعة البشرية والمجتمع (وهذه حقائق كلية غير مقترنة بأزمنة أو أمكنة بعينها)(23).

ويؤكد غريفين أن هاتين الفئتين من الاعتبارات «الشخصانية» و«الشروط العملية» ويؤكد غريفين أن هاتين الفئتين من الاعتبارات «الشخصانية» ولتفسير السبب الدي يدعونا إلى اعتبار هذه الحمايات أمورا ذات شأن خاص. وتسمحان لنا أيضا باستبعاد حمايات أخرى مختلفة نظرا إلى أنها تمثل تطبيقا غير صحيح لفكرة الحق الإنساني. ويتجلى هذا الجانب من الرأي في تحليل غريفين لمظاهر التعارض بين القائمة المتولدة عن نظريته والمحتويات الفعلية لمبدأ الحقوق الإنسانية الدولية. ويدفع، بصدد بعض هذه التعارضات، بأنها خطرة بما فيه الكفاية لتوفير سبب يفسر لنا لماذا تتعين مراجعة المبدأ الدولي لكي يتطابق على نحو أوثق مع تفسير الشخصانية (24).

وسوف أعقب على نظرية الشخصانية بعد تقديمي لرأي آخر مؤسّس على المذهب الطبيعي. وأعني به نظرية حقوق الإنسان باعتبارها ضمانات لحماية «القدرات الأساسية للإنسان» التي اقترحها كل من مارثا نوسبوم وأمارتيا صن على نحو مستقل (25). ويستخدم الكاتبان فكرة القدرة المنطقية والمحتويات المعيارية لحقوق الإنسان. وسوف أستهل ببعض الكلمات التمهيدية لتوضيح الأفكار، ثم أركز بعد ذلك على موقف نوسبوم الذي يجسد بوضوح أكبر تفسيرا لفكرة الحقوق التي تخص البشر من حيث هم بشر (26).

وتفيد نظرية القدرة أن رفاه المرء أو مصلحته يمكن وصفهما بأنهما إنجاز لأعمال قيمة متنوعة ولحالت وجود (أفعال ووجود). هذا الأداء الوظيفي المتنوع هو المقدمات الأولية لنظريات القدرة. ويتألف «وضع القدرة» لشخص ما من التكوينات البديلة لحالات الأداء الوظيفي التي تضع المرء في وضع للإنجاز. والقدرة نوع من الحرية وليست إنجازا: إنها تشير إلى «التكوينات البديلة لعمليات الأداء الوظيفي التي يتمتع المرء إزاءها بحرية الاختيار الفعال»، وليس عمليات الأداء الوظيفي في ذاتها (27). ويتضمن المعنى وثيق الصلة «بحرية الاختيار الفعال» ما هو أكثر من انتفاء قيد قانوني أو بدني. وإننا لكي نعتبر الأداء الوظيفي جزءا من وضع قدرة الشخص، فإنه يجب أن يكون أداء قابلا للتحقق فعليا بفضل اختيار مفتوح أو حر للشخص (28).

وإذا رأينا أن عمليات الأداء الوظيفي هي «أفعال وكينونات قيمة»، إذن فمن الواضح أن فكرة القدرة ليست محايدة معياريا. إذ إن بعض الفعاليات والكينونات لن نعتبرها عمليات أداء وظيفي إن لم تكن قيمة، كما أن القدرة على إنجاز هذه الفعاليات والكينونات لن نعتبرها ضربا من رفاه أو مصلحة المرء. بيد أن هذا قيد ضعيف نسبيا على نطاق القدرة: إن الفكرة المجردة عن أن الأداء الوظيفي حالة قيمة أو عمل قيم لن تفيد كثيرا بالنسبة إلى مشكلة تصنيف القدرات أو تأسيس نظام للأولوية بينها. ولكن قد يكون بالإمكان تحديد فئة فرعية من القدرات التي إذا ما توافرت للناس بعامة فسيتوافر السبب لتقييمها عاليا. وإذا أمكن إثبات مثل هذه الفكرة فإنها ستكون وثيقة الصلة بالفهم المؤسس على المذاهب الطبيعية للحق الإنساني، ذلك لأن الحقوق التي تحمي هذه القدرات يكن النظر إليها باعتبارها تخص البشر من «حيث هم بشر».

اقترحت نوسبوم قائمة كهذه «للقدرات البشرية المركزية»، والتي أكدت أنها ذات «أهمية محورية في أي حياة إنسانية، أيا كان ما عداه مما يختاره الشخص أو يسعى إليه». وتؤمن بأن هذه القدرات تمثل أساس حقوق الإنسان (29). ويقتدي هذا باقتراح عرضه برنارد وليامز: «إن فكرة حق إنساني أساسي تبدو لي مبهمة كثيرا، والأصلح لي أن أصل إليها من منظور القدرات البشرية الأساسية، وإنني أفضل القدرات لإنجاز المهمة، وإذا كنا نريد لغة أو حقوقا بلاغية فإن الأفضل استنباطها منها وليس عن أي طريق آخر (30).

وهكذا تذهب نوسبوم إلى إمكانية استنباط حقوق الإنسان من القدرات عن ثلاث طرق مميزة على أقل تقدير. وتستخدم القدرة كأداة تحليل لتحديد

المنافع والفرص التي تحميها حقوق الإنسان، وكأساس لتحديد النطاق الصحيح لحقوق الإنسان، وكذلك كتفسير لأسباب العمل التي تستدعيها الدعاوى الصائبة التماسا لحقوق الإنسان (31). وتأسيسا على مقاصدنا، ترى أن النوعين من الاعتمادية، الثاني والثالث، غير جديرين بالاهتمام. وتصف نوسبوم الحق الإنساني بأنه «دعوى عاجلة بشكل خاص ومبررة أخلاقيا من جانب شخص في سن الرشد وله عضوية مستقلة في أمة محددة أو طبقة أو جنس أو جماعة دينية أو جنسية» (32). وتفيد قائمة «القدرات الإنسانية الرئيسية في تحديد أغاط الدعاوى التي يتوافر فيها هذا الشرط. وتمثل محورية هذه القدرات مكونات لنطاق واسع من «سبل الحياة»، قرين (حسب اعتقاد نوسبوم) قيمتها الذاتية الأصيلة. وتفسر أيضا لماذا نرى أن من الأهمية مكان أن يتمتع الناس بحقوق الإنسان التي تحميهم.

لذلك، من الأهمية عكان أن نسأل كيف نبرر تكوين القاعمة. تصف نوسبوم الرأي بشأن القدرة بأنه «شكل من الأرسطية التي تحوي في قلبها مثالا أعلى مميزا للمواطن باعتباره «كائنا بشريا حرا ومبجلا، وصانع الخيارات» (33). وتصف الرأي أيضا بأنه شكل من «الليبرالية السياسية» الذي يمكن تصويبه في ضوء التقاطعات الثقافية والمقارنة بالليبرالية الشاملة» عند جون ستيوارت مل وجوزيف راز (34). ويتبنى هذان الكاتبان مثلا عليا عن الشخص تشبه كثيرا جدا المثل الأعلى للمواطن في قلب موقفها تماما. لذلك فإن الدلالة غير واضحة. وعلى أي حال فإن الاعتبارات التي تحدد محتوى فهم نوسبوم لحقوق الإنسان هي اعتبارات معيارية واضحة. وسواء اعتبرنا القيمة حقا إنسانيا يعتمد عليها إذا كانت ضمن قاعمة «القدرات الإنسانية المحورية» وهذه بدورها تعتمد على الحكم بشأن محورية القيمة في «أي حياة إنسانية».

إن «الشخصانية» و«القدرات الأساسية» نظرتان متماثلتان من جانبين مهمين من حيث الاستقلال الذاتي والحد الأدنى من مستلزمات الحياة والحرية (مكونات الشخصانية). والمطالبة هنا أن تكون هذه المصالح مهمة لأي كائن مؤهل للفعالية المعيارية. إن هذه القدرة شراكة كلية، ونحن لا نكاد نفهمها حتى يتبين لنا لماذا من حق أي امرئ لديه هذه القدرة أن يحرص على الوفاء بهذه الاهتمامات. وقد يبدو موقف نوسبوم للوهلة الأولى مماثلا لذلك: إذ تقول إن القدرات السياسية مهمة لتحقيق مثل أعلى للمواطن «كإنسان حر مبجل»، و«صانع للخيارات». بيد أنها أيضا

تحدد هذه القدرات بأنها قدرات مهمة لنطاق واسع من الحياة السوية، وتصفها بأنها موضوعات «لتوافق آراء متداخلة» (35). لذلك، فبينها يذهب الرأيان إلى أن حقوق الإنسان هي حماية لمصالح خاصة بالبشر من حيث هم بشر، لكنهما افترقا في تفسيرهما لاشتقاق هذه المصالح.

والقسمة الأخرى المشتركة مع هذين الرأيين هي الاعتقاد بأن طبيعة ومحتوى حقوق الإنسان عند المستوى الأكثر أساسية يمكن إدراكهما دون الإشارة إلى دور حقوق الإنسان في الحياة السياسية الكوكبية. إذ تعبر حقوق الإنسان عن شروط شاملة للسلوك السياسي الذي يمكن تحديده بالتأمل في الخصائص التي لا مناص من توافرها لدى الناس معا، بالإضافة إلى القسمات الأعم للحياة الاجتماعية. ولا يكاد يتم تحديد ذلك حتى يصبح بالإمكان الاحتكام إلى هذه الحقوق في التقييم الحاسم للمبدأ الدولي (مثال ذلك بالبحث عن تناقضات المحتوى). وواقع الحال أن حقوق الإنسان يجب أن تعمل كمعايير دولية عامة. ويعتبر هذا الواقع، من منظور مثل هذه النظرية، مجرد احتمال تاريخي، وليس له دور في تصور حقوق الإنسان أو في تحديد أي ضمانات الحماية ينبغي أن يجسدها مبدأ حقوق الإنسان.

وتواجه النظريات التي تشارك في هذه القسات تحديات عديدة حال اعتمادها على تفسيرات لطبيعة حقوق الإنسان الدولية. أولا، مثلما ذكرت سابقا، هذه النظريات لا تجسد أو تستخدم اعتبارات متعلقة بالوظائف المنطقية لحقوق الإنسان في إطار الممارسة القائمة. ويلحظ غريفين أن أي حق إنساني من المفترض أن يكون «دعوى فعالة ويمكن تحقيقها اجتماعيا ضد آخرين». وهذا صحيح وإن كان جزءا فقط من القصة. إن حقوق الإنسان الدولية هي أولا وأساسا دعاوى ضد مؤسسات وقوى اجتماعية أخرى حكومة المرء ذاته أولا، ودول أخرى وعناصر دولية فاعلة حال حدوث تقصير من جانب حكومته. وتعتبر حقوق الإنسان الدولية أدوات حفز ممكنة لإثارة فعل علاجي ووقائي عبر قومي، ولا بد أن يكون ملائما ليعمل بمنزلة تبريرات له. ويمثل هذا جزءا من طبيعة حقوق الإنسان كما نعمل في الخطاب السياسي الكوكبي. ويبدو في الغالب الأعم أنها حقوق الإنسان كما نعمل في الخطاب السياسي الكوكبي. ويبدو في الغالب الأعم أنها تؤثر يقينا في آراء المرء عن أساس ومحتويات المبدأ الدولي.

ثانيا، هذه الآراء المؤسّسة على المذهب الطبيعي ليست بالقوة الكافية لتوضيح ما يمكن أن نسميه مشكلة الإسهام. وضعت هذه النظريات في صياغة فلسفية عن

محورية المنتفع السائدة في الفكر العام عن حقوق الإنسان. إن هذه النظريات إذ تصوغ المشكلة المحورية باعتبارها مشكلة تتعلق بأي المنافع للمستفيدين سوف تحميها حقوق الإنسان، فقد حرفت الانتباه بعيدا عن القضايا الأصعب والأكثر تواترا. وسوف تكون هذه القضايا أكثر وضوحا إذا أخذنا بشكل جدي الوظيفة المنطقية لحقوق الإنسان كعوامل حفز للاهتمام الدولي. وأهم هذه القضايا شأنا مدى الإخفاق أو التقصير على المستوى المحلي اللازم لحفز الفعالية الوقائية أو العلاجية من جانب قوى الخارج. وكذلك انتخاب العناصر الفاعلة من بين من هم في وضع مهيأ للفعل ولديهم مسؤولية لعمل ذلك. والشيء الأساسي أولا هو طبيعة وحتمية أسباب العلم التي تناسب هذه القوى الفاعلة.

ليس الأمر هو أن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي تعوزها المصادر للإجابة عن هذه القضايا. بل إن محورية المستفيد في النظرية تحد مما يمكن أن يقال. وهكذا نجد غريفين، الذي يواجه قضايا الإسهام بشكل أكثر مباشرة مما تفعل نوسبوم، يؤمن بأن الالتزام بالمساعدة، الذي يفي بحقوق الرفاه، إنما ينبني على التزام عام (ربما واجب طبيعي) بمساعدة من هم في محنة، مع اقتران هذا باعتبارات برغماتية مثل القرب والقدرة. ويلحظ كذلك أن هذا الالتزام لا بد أن يتوازن مقابل اعتبارات عديدة منافسة (مثل التزامات أهم تجاه أشخاص محددين، والأسباب والسيرة والمؤسسات) (36). ويمكن أن يبدو هذا من بعض المشاهد أساسا محفوفا بالأخطار بالنسبة إلى الالتزام باحترام ودعم حقوق الإنسان، وهو ما يمكن أن تقوله نظرية مؤسسة على المذهب الظبيعي. غير أنه - كما سوف أذهب في القسم التالي - قد يكون الثمن الابتعاد عن «جانب العرض» للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك» (37) على قال فإن الفكرة المباشرة هي أن التركيز على القول بأن حقوق الإنسان مؤسسة على قسمات «طبيعية» للأشخاص تميل في اتجاه رأي يرى أن مشكلة الإسهام مسألة فرعية بالقياس إلى المشكلة الأكثر أساسية الخاصة بتحديد هذه القسمات، بينما هي في فرعية بالقياس إلى المشكلة الأكثر أساسية الخاصة بتحديد هذه القسمات، بينما هي في واقع الأمر متمايزة عنها نظريا وعمليا وأكثر صعوبة.

مشكلة ثالثة، وهي أن المحتوى المعياري للنظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي أقرب إلى العجز عن بلوغ قائمة الضمانات الحامية والموجودة فعلا في مبدأ حقوق الإنسان الدولي. ونحن، كما سبق أن لحظت، لكي نتطابق مع الفكرة القائلة إن حقوق

الإنسان تخص البشر من حيث هم بشر فإن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي لا بد أن تنطلق من أسس أضيق إلى حد ما. ونجد كمثال في رأي غريفين أن ضمانات الحماية وحدها فقـط التي يمكن أن نعتبرها شروطا للفعالية المعيارية هي التي تعتبر حقوق إنسان. ويفيد هذا في تفسير بعض التضاربات مع المبدأ الدولي الذي يحددها. بيد أن هذه التضاربات يمكن أن تحد من مدى انحراف تفسير معقول ومؤسس على المذهب الطبيعي عن المبدأ الدولي. ونلحظ أن تفسير غريفين لعملية اشتقاق حقوق الإنسان من اعتبارات بشأن الشخصانية والقدرات العملية تفسير مسهب من حيث عدد ونطاق حقوق الإنسان الواردة، لكن ليس واضحا تماما أن هذه الحقوق يمكن تبريرها في ضوء الشخصائية والقدرات العملية وحدها. مثال ذلك الحق في مستوى معيشة لائق. تقضى وجهة نظر الشخصانية بأن أساس هذا الحق لا بد أن يضع في الاعتبار الظروف المادية الضرورية من أجل فعالية ذات كفاءة (38). بيد أن معيار مستوى المعيشة الملائم رما يستلزم ما هو أكثر من ذلك. ويرى المبدأ الدولي أن الوفاء بالحقوق الاقتصادية شرط جوهري من أجل «التبجيل». ونعرف أن تبجيل الإنسان له بعد اجتماعي: إنه يتضمن وضع الإنسان بالنسبة إلى الآخرين، وقد يتطلب إنجازه مستوى من الرفاه المادي أعلى مما يمكن أن تحققه اعتبارات الفعالية وحدها (39). وتصدق الفكرة العامة على افتراض نوسبوم لرأيها عن القدرة أيضا: إذا أخذنا بشكل جاد فكرة المصلحة وأنها مهمة في كل أو معظم الحياة البشرية، فإن قائمة القدرات المؤهلة ستكون على الأرجح أكثر محدودية مما يسمح به التفسير (40).

وتشير هذه الإمكانية الأخيرة إلى صعوبة رابعة. إذ حينما تظهر تضاربات بين المبدأ الدولي والنظرية الأكثر إقناعا والمؤسسة على المذهب الطبيعي، فإن المفكر يعتقد بالضرورة أن غمة سببا بديهيا على الأقل يدعو إلى إصلاح المبدأ الدولي. مثال ذلك أن غريفين يؤمن بأنه حين تكون هناك قيمة نعترف بأنها حق إنساني في المبدأ الدولي ولا يمكن تبريرها على أساس اعتبارات الشخصانية والعملية فإن القيمة ستحيط بها الشكوك. ويتعين على الاقتراحات بشأن حقوق جديدة أن تفي بالمعيار الفلسفي ذاته (14). وتلتزم نوسبوم وجهة نظر مماثلة بشأن نتائج النهج العملي (24). ويتعامل هذان الكاتبان، شأن أي مفكر مؤمن بالمذهب الطبيعي بالضرورة، مع النظرية الفلسفية باعتبارها مرجعا أي مفكر مؤمن بالمذهب الطبيعي بالضرورة، مع النظرية الفلسفية باعتبارها مرجعا أي مفكر مؤمن المذهب الطبيعي بالضرورة، مع النظرية الفلسفية باعتبارها مرجعا موثوقا به لإصدار الأحكام بشأن المحتوى الصحيح للمبدأ الدولي. والمشكلة هي تفسير موثوقا به لإصدار الأحكام بشأن المحتوى الصحيح للمبدأ الدولي. والمشكلة هي تفسير ماذا يحدث هذا بالضرورة.

رأينا خلال طور مبدأ حقوق الإنسان المعاصر أن ثمة جهدا صريحا لتمييز مشروع حقوق الإنسان عن مشروع الحقوق الطبيعية. وكان هذا ضروريا للحفاظ على المبدأ الدولي من ضيق الأفق الفلسفي الذي من شأنه أن يحد من جاذبيته ويضيق نطاقه المعياري. وطبيعي أن هذه الاهتمامات نفسها من شأنها أن تحذر من هيمنة نظرية فلسفية تضع سلطة حقوق الإنسان في فهم معتمد ومسلم به لمكانة الإنسان أو الأداء الإنساني. وإنه لأمر جوهري أن نأخذ بجدية التطلع لمبدأ معياري ملائم للحياة الدولية المعاصرة ومهيأ لتلقى الدعم والمساندة من وجهات نظر معقولة ومتباينة. ويتوافق مع هذا التطلع أن نفكر في فكرة مكانة الإنسان أو الأداء الإنساني باعتبارها على الأقل أساسا لبعض ضمانات الحماية الواردة في المبدأ الـدولي. بيد أن الاعتماد على هذه المفاهيم لتفسير فكرة حق إنساني يحتل مركز المبدأ الدولي بطريقة تحد من النطاق المعياري للمبدأ من شأنه أن يحقق الكثير. إن هذه القوة النقدية الإضافية - وهي استخدام الفهم الفلسفي لحقوق الإنسان للدفاع عن تحديدات المحتوى وإصلاح المبدأ الدولي - تستلزم تبريرا. لماذا يتعين علينا الإصرار على أن حقوق الإنسان الدولية تتطابق مع فهم فلسفي معتمد بدلا من تأويلها، على نحو ما تبدو لنا، كنظام معياري مميز صيغ لأداء دور خاص محدد في الحياة السياسية الكوكبية؟

#### 11. الأشخاص من حيث هم كذلك: (2) جانب العرض

سبق أن أشرت إلى أن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص «من حيث هم كذلك» يمكن فهمها من منظورين. وها نحن قد فرغنا لفورنا من عرض منظور المستفيد. وأتجه الآن، بإيجاز أكثر، إلى منظور العنصر أو العناصر الفاعلة، وهم من يستمدون، حسب ما هو مفترض، من حقوق الإنسان أسبابا للعمل - أعني من يساهمون أو يعدون حقوق الإنسان.

وهذا هو المنظور الذي أعطى إتش. إل. إيه. هارت تمييزه المؤثر بين الحقوق «العامة» و«الخاصة». ويرى هارت أن الحقوق الخاصة هي تلك الحقوق المقترنة بوعود أو عقود أو عضوية في المجتمعات السياسية: إنها تنبثق عن «تعاملات خاصة (أو) علاقة خاصة ما». والحقوق العامة، من ناحية أخرى:

لا تنبثق عن علاقة خاصة أو تعاملات بين الناس... إنها ليست حقوقا تخص من علكونها، بل حقوق عكن لجميع الناس أن عتلكوها حسب اختيارهم في حالة غياب حقوق الأوضاع الخاصة التي تنبثق عنها الحقوق الخاصة... وترتبط بها التزامات بعدم التدخل فيما هو واقع بالنسبة إلى أي شخص آخر وليس مجرد أطراف في علاقة أو صفقة خاصة (43).

ويذهب هارت إلى أن الحقوق التي عرضها المفكرون الكلاسيكيون من أصحاب المذهب الطبيعي لها هذه الخصائص. لكنه هو نفسه يحدد حقا عاما واحدا فقط - «الحق المتساوي في الحرية بين كل الناس». ودعواه، إن شئنا الدقة، هي أن هناك على الأقل هذا الحق الطبيعي الواحد. ونراه لا يذكر حقوق الإنسان هي أن هناك على الأقل هذا الحق الطبيعي الواحد أن حقوق الإنسان يجب أيضا البتة. غير أن مفكرين كثيرين رأوا أنه من الواضح أن حقوق الإنسان إن لم تكن حقوقا أن تكون حقوقا الإنسان إن لم تكن حقوقا تنطبق على كل إنسان؟

وهكذا، طابقنا بين حقوق الإنسان والحقوق العامة في لحظة. أولا، من المفيد ملاحظة الرابطة بين تمييز هارت بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ونظرية الحقوق المستحدثة في الكتابات التالية. ويعرض هارت هذا الفهم للحقوق باعتباره نظرية «الاختيار» ويراكمه على نظرية «المنفعة» الموجودة عند بنتام وحلفائه (45). وحسب نظرية «الاختيار» فإن المهم بشأن الحقوق هو أنها تهيئ للمرء سيطرة على اختيارات شخص آخر. فإذا كان «أ» صاحب حق ضد «ب» فإن له سلطة الحد من بعض حرية «ب» في اختيار أسلوب العمل. ويرى هارت أن الحد من الحرية هو القسمة المميزة للحقوق التي تفرض مشكلة التبرير. إنها تفرض هذه المشكلة نظرا إلى وجود اعتقاد أساسي بأن كل امرئ له حق عام في أن يكون حرا. وتوجه نظرية «الاختيار» الانتباه إلى موقف أولئك الذين تنطبق ضدهم الحقوق، ويسأل نظرية «الاختيار» الانتباه إلى موقف أولئك الذين تنطبق ضدهم الحقوق، ويسأل الحق العام الأوحد هو الحق المتساوي للجميع في الحرية، والذي يشكل، في حالة الحق العام الأوحد هو الحق المتساوي للجميع في الحرية، والذي يشكل، في حالة انتفاء تعاملات أو علاقات خاصة، الأساس الأوحد الذي يمكن أن يبني عليه «أ» دعـواه ومطالبته بحق ما ضد «ب»، وأن «ب» مدين إزاء «أ» بواجب عام يتمثل في احرية «أ».

يغلب الظن عادة أن أهمية التمييز، الذي اصطنعه هارت بين الحقوق العامة والخاصة، تكمن في دفاعه الإيجابي عن الحق العام في أن يكون المرء حرا. لكن حين جرى تطبيق التحليل على فكرة حق الإنسان تقلص تأثيرها. وإذا أمكن القول إن حقوق الإنسان تخص الناس من «حيث هم كذلك» أو «بسبب إنسانيتهم» فقط إذا كانت حقوقا عامـة بالمعنى الذي قصده هارت، فإن الكثير من الحقوق المقررة في المبدأ الدولي مكن أن تبدو ملتبسة - خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد لا يكون هذا واضحا إذا ما أخفق المرء في تقييم مدى لبس العبارات المقتبسة. ويؤكد الإعلان أن جميع بني الإنسان «ولدوا أحرارا متساوين من حيث الكرامة والحقوق» (مادة 1)، وأن كل امرئ «مؤهل لجميع الحقوق» التي جرى سردها بعد ذلك (مادة 2). تفيد هذه الفقرات بأن من حق كل امرئ المطالبة بحقوق الإنسان من دون اعتبار لأي عامل مثل المكان في المجتمع أو القوانين الأخلاقية السائدة في مجتمعه: ذلك لأن حقوق الإنسان حقوق كلية شاملة من حيث التطبيق. لكن الحقوق الكلية في التطبيق ليسـت بحاجة إلى أن تكون «عامة» بالمعنى الذى قاله هارت. وفكرة الحق العام تتضمن فرضية أخرى تعتمد على تبرير حقوق الإنسان. تؤكد هذه أن حقوق الإنسان لا بد أن تنشئ الأسباب للعمل، وهي أسباب لا تعتمد على جوانب عرضية في تعاملات وعلاقات الناس.

ونحـن إذ ننظر إلى الأمر على هذا النحو لن يكون كافيا عند الدفع بأن أي حق يخص الأشـخاص «من حيث هم كذلك»، لكي نلحـظ أن الحق يحمي منفعة يمكن لأي امرئ عاقل أن يحرص عليها حسبما نتوقع. إذ إن كلفة احترام المنفعة قد تكون باهظة جدا أو ربما يكون ثمة شيء ما آخر، وهو أن عنصرا فاعلا أحق بأن يفعل ذلك. لذلك هناك سؤال إضافي، وهو: لماذا عنصر فاعل ما في وضع يؤهله لاحترام أو حماية الحق يجد لزاما عليه أن يفعل ذلك؟ هنا نلحظ التقييد الزائد الذي تفرضه قوة «من حيث هو كذلك» عند تفسيرها في ضوء التمييز الذي اصطنعه هارت. إذ قد لا نجد سببا كافيا لاحترامها إذا ما كان العنصر الفاعل على غير علاقة خاصة بمدع ما، وليس طرفا في أي تعامل لا يمكن أن يفيد كأساس للحق. ويمكن أن يصدق هذا حتى وإن كانـت المنفعة التي يحميها الحق ذات أهميـة، لأن كلفة الفرصة لاحترام الحق قد تكون باهظة أيضا. ولنتأمل على سبيل المثال الحق في مستوى معيشي لائق. هنا لن

نجد صعوبة في القول: لماذا إشباع هذا الحق ذو أهمية بالنسبة إلى المستفيد؟ غير أن التفسير المؤسّس على معلومات لمعنى الحق سيضطر إلى بيان من أين الموارد التي تشبعه ولماذا يرى البعض أن من حقهم توفيرها. ونلحظ هنا أن الإجابات الأكثر معقولية عن هذه الأسئلة ربما تتضمن اعتبارات بشأن العلاقات الاجتماعية الفعلية أو المحتملة للناس. وهذا هو السبب في أن الأسئلة المناظرة الخاصة بالوضع المحلي تجد إجابتها الشافية في الخطاب بشأن العدالة الاجتماعية. ويمكن استبعاد هذه الاعتبارات بادئ ذي بدء إذا ما فسرنا فكرة أن الحق يخص الأشخاص من «حيث هم بشر» باعتبار ذلك التفسير يتضمن أن الحق «حق عام».

وقد يتساءل امرؤ: لماذا لا نقول إن أي حق عام في الحرية من شأنه أن يتوافق مع نظيره الدولي في الخطاب من أجل العدالة الاجتماعية؟ ربحا كانت بنية العلاقات الكوكبية، بما في ذلك مختلف مؤسسات دعم التجارة والتنمية، تشكل نمط البنية التي تتطابق معها بشكل سليم الشروط المناظرة لتلك في العدالة الاجتماعية. ويشير هذا المسار الفكري إلى شكل النزعة العالمية (الكوزموبوليتانية). غير أنه لا فائدة لهذا في فهم حقوق الإنسان، موضوع تفكيرنا. إذ يفسر هذا الفهم حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا عامة بالمعنى الذي قصده هارت، هذا بينما أي حقوق يبين أنها حقوق مبررة وفقا للنظرية الكوزموبوليتانية ستكون حقوقا «خاصة». وإذا كانت حقوق مبررة وفقا للنظرية الكوزموبوليتانية ستكون حقوقا «خاصة». وإذا كانت الالتزامات المطابقة لهذه الحقوق لها نطاق كوكبي، فإن هذه مسألة عرضية. ومن ثم ليس بالإمكان القول إن الحقوق تخص الأشخاص «من حيث هم كذلك»، بينما لا يمكن اعتبارها حقوقا إنسانية.

جدير بالذكر أن التأثير الانكماشي لتوحيد حقوق الإنسان مع الحقوق العامة من شأنه أن ينقلنا إلى السؤال عما إذا كان ضروريا التوحيد بينهما. وسوف أقترح سببين لمقاومة ذلك على الرغم من أن الثاني وحده، إذا التزمنا الدقة، هو سبب للتخلي عن الاثنين معا. أولا، الرأي الأساسي بشأن قواعد الحقوق العامة رما يبدو كأنه يلغي من دون حجة ما إمكانية أن غلك حقوقا عامة مؤسسة على اعتبارات غير قيمة الحرية. بيد أن هذا يبدو غير مقبول عقلا. لنتأمل كمثال دعوى لوك أن أولئك «أصحاب الحاجات» الملحة، وليس من سبيل آخر لإشباع حاجتهم، لهم حق في «فائض» طيبات الآخرين. وعلى الرغم من احتمال أن يكون لوك قد فعل ذلك

فإنه لا يؤمن بأن مثل هذا الحق مؤسس على اعتبارات بشأن حرية المدعي. ونراه بدلا من ذلك يدعو مباشرة، مؤكدا الضرورة الملحة لمتطلبات الحياة لكي يفسر حق الفقير من وفرة الآخر بالقدر الذي يشبعه (46)، ربما نجد أسبابا لرفض النتيجة التي انتهى إليها لوك، غير أن قبول اعتبارات الحاجة لتبرير حق عام يبدو ملائما في ظاهره. وإذا صح هذا فإن هارت يبدو حكيما في إيمانه بوجود حق عام واحد «على الأقل»، إذ يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر. غير أن من يطابقون بين حقوق الإنسان والحقوق العامة كثيرا ما يغيب عنهم هذا الاحتمال.

والسبب الثاني للشك هو ما يلي، أن أولئك الذين تأثر فهمهم لحقوق الإنسان بالتمييـز الذي قـال به هارت نجدهم بغير حجة في الغالـب الأعم، أي أن أي حق عكن القول عن صواب إنه يخص البشر «من حيث هم بشر» لا بد أن يكون «طبيعيا» بالمعنى الذي قاله هارت. ومن ثم فإن أسباب الإسهام لإشباعه مستمدة من اعتبارات خاصة باستقلال الإنسانية عن العلاقات الاجتماعية للناس. غير أنه ليس واضحا أبدا أننا مضطرون لاصطناع مثل هذا الفرض. والواضح هو أن حقوق الإنسان من المفترض أن تكون «كلية» كونية، معنى أن بالإمكان أن يدافع عنها أمام الآخرين أي شخص في العالم. إن حقا يمكن أن يكون «كليا» بهذا المعنى، ومع هذا فإن التزام الإسهام في إشباعه ربا لا يكون مؤسسا على اعتبارات ترى الإنسانية مستقلة عن علاقات الناس الاجتماعية. وكما سبق أن اقترحت، فإن بعض الحقوق الإنسانية (خاصة بعض الحقوق الاقتصادية) عكن تصورها، بدلاً من ذلك، باعتبارها فئة من «حقوق خاصة». مثال ذلك الحقوق المترتبة على عضوية الناس في مجتمع محلي أو علاقاتهم كمشاركين في اقتصاد سياسي كوكبي، هذا أو سيكون بالإمكان تفسيرها على أنها نتائج سياسية تظهر عند مستوى متوسط من التفكير العملي المنبثق عن طائفة من الاعتبارات الأخلاقية، من بينها، اعتبارات الإنسانية والتبادلية وربا التعويض. وربا لاتزال هذه الحقوق قابلة لأن يطالب بها أي امرئ في العالم. والحقيقة أنها قد تخص البشر «من حيث هم بشر» بالمعنى الأهم، وهو أنها مستمدة من حق أكثر تجريدا من أن يكون المرء عضوا في المجتمع، أو العضوية التي تؤسس حقوق الإنسان أو المشاركة في اقتصاد سياسي كوكبي، ولدى المشاركين فيه دعاوى تطالب بالعدالة ضد الآخرين. ومكن لنا الآن أن نعتبر هذه الإمكالات



أمرا نظريا تأمليا (سوف أعود إلى بعضها في الفقرة 25). والفكرة المباشرة هي أن مطابقة حقوق الإنسان بالحقوق العامة تستبعد هذه الإمكانات من دون حجة ما، بل وبشكل تعسفي كما هو ظاهر لنا. وإذا كانت بعض حقوق الإنسان لا يمكن تفسيرها على أنها حقوق طبيعية بالمعنى الدقيق والمحدد الذي قال به هارت، إذن لماذا نعتبرها سببا لتشذيب قائمة الحقوق الدولية؟ لماذا لا نقول إن فهم حقوق الإنسان على أنها حقوق عامة يعتبر في هذا الصدد فهما غير سديد؟

ختاما: هذه التأملات لا ترقى إلى مستوى تفنيد النظريات المؤسّسة على المذهب الطبيعي. والهدف هو إنجاز مهمتين أكثر تواضعا، الأولى: بيان أن الاستنتاجات المبنية على مفاهيم المذهب الطبيعي بشأن محتويات وأسس حقوق الإنسان الدولية هي مواقف معيارية بحاجة إلى دفاع، وإن من الخطأ النظر إليها نظرة تحليلية. والثانية إثارة الشك في أن ثمة علاقة وثيقة بين مثل هذه الممارسة والمعضلات الرئيسية المتعلقة بالحقوق الأساسية الدولية. إذ تتعلق هذه القضايا عمارسة سياسية واجتماعية متطورة، والتي تعتبر من نواح مهمة جديدة تاريخيا. وقد كان الهدف بداية توفير قواعد مشتركة للعمل السياسي للأشخاص المقيمين في رحاب ثقافات ذات تقاليد أخلاقية وقيم سياسية مختلفة. وقد كان بين أعضاء لجنة الصياغة اتفاق صريح، كأمر عام، على أن المبدأ الدولي ليس له أن يشتمل على تبرير المياغة اتفاق صريح، كأمر عام، على أن المبدأ الدولي ليس له أن يشتمل على تبرير وخطئ إذا طابقنا بين موضوعات المنفعة والموضوعات التي تنشأ أصلا في مشروع أو آخر نظري له فهم وحافز مختلفان عن الفهم والحافز للممارسة المعاصرة.

# نظريات الاتفاق

بينها تنبثق النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي من تأمل ما هو مشترك في الطبيعة، وظرف الحياة البشرية، فإن النظريات التي نتحول إليها الآن تنبثق في الأغلب الأعم من تأمل التنوع التشريعي والاجتماعي. وترى هذه النظريات حقوق الإنسان باعتبارها معايير تثل، أو يمكن أن تمثل، موضوعات اتفاق بين أبناء الثقافات التي قد لا تتماثل فيها المعنوية والسياسية في مجالات مختلفة. في إحدى الطياغات هي «التعبير عن طائفة من التوقعات الأخلاقية المهمة والمتداخلة والتي تلتقي عندها الثقافات المختلفة من حيث المسؤولية(١). ونراها في صياغة أخرى «من الأركان العامة بين المثل العليا في جميع الثقافات» (2). ونلحظ أن مفاهيم الاتفاق موجودة، في الأهلب الأهم،

«إذا استطعنا بفضل عملية التخيل القائم على التعاطف أن ندرك كيف ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق الإنسان، فسوف يكون في الاستطاعة أن يتوافر سبب لكي نأمل في نجاح نظام كوكبي لحقوق الإنسان»

المؤلف

في الحوارات العلمية الاجتماعية أكثر مما هي في الحوارات الفلسفية عن حقوق الإنسان (على الرغم من أن الفكرة الأساسية مألوفة في الفلسفة السياسية). بيد أن تأثيرها أوسع نطاقا لأنها تمثل تفسيرا طبيعيا للفكر الذي يؤكد أن حقوق الإنسان هي شأن عام مشترك.

وجدير بالذكر أن فكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق فيما بين الثقافات، شأنها شأن الأفكار الدولية عن القانون الدولي jus gentium والقانون الطبيعي jus naturale يمكن أن تبدو وثيقة القربي بالمفاهيم المؤسسة على المذهب الطبيعي. وإذا حدث، كمثال، أن فكرنا في أن حقوق الإنسان بمنزلة حماية لمصالح مشتركة بين جميع البشر من حيث الجوانب المشتركة لطبائعهم، إذن ليس لنا أن نفاجأ إذا ما وجدنا أن جميع النواميس الأخلاقية الاجتماعية تقرها وتؤكدها، أو أنها، على أقل تقدير، وجدت لها أنصارا مهمين. ولكن يتعين مقاومة دمج المفاهيم المؤسسة على المذهب الطبيعي مفاهيم الاتفاق: إذ إنها تعبر عن آراء مختلفة جذريا بشأن السلطة المعيارية لحقوق الإنسان. ونعرف أن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي تحتكم إلى ما تراه نظاما للقيم الأخلاقية التي لا يرتهن الالتزام بها على قبولها في أي ثقافة بعينها أو مجتمع بذاته، أو الالتزام بها فيما بعد في مجتمع دولي. وحري أن ندرك أن المبدأ الدولي يفسر حقوق الإنسان باعتبارها محاولة تهدف إلى أن يجسد القانون الدولي والممارسة السياسية قيمها في هذا النظام المعياري المستقل الذي عثل مصدر سلطتها الأخلاقية. ونجد في المقابل ووفقا لمفاهيم الاتفاق، واقع أن حقوق الإنسان مشتركة على نحو ما مع القوانين الأخلاقية في مجتمعات العالم وأنها هي ذاتها مصدر سلطتها. وطبيعي أن في الإمكان تطابق الشروط المعيارية للنظرة الطبيعية في أفضل تبرير لها مع نظرية الاتفاق في أفضل تبرير لها. بيد أن أي توافق كهذا سوف عثل شأنا طارئا يستلزم تفسيرا.

وجدير بالذكر أن مفاهيم الاتفاق، شأنها شأن النظريات الطبيعية، يمكن أن تفضي إلى الشك في حقوق الإنسان الدولية. إذ لا أحد ممن يأخذون بشكل جاد محتوى الصكوك الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يرى أنها تؤسس مبدأ يتوافق مع جميع القوانين الأخلاقية الكبرى في العالم كما يفهمها ويطبقها الكثيرون من أنصارها. ونلحظ هذا كثيرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وكذا

بحقوق الطفل. ولكن الأمر ليس قاصرا على هذه العماية. ناهيك عن أننا يمكن أن نعتبر المبدأ الدولي وكأنه بشكل ما متجسد في الأخلاقيات الاجتماعية القائمة. ونلجظ أن مبدأ حقوق الإنسان كما صاغته الصكوك الدولية الرائدة لا يقدم وضعا توفيقيا أو مسكونيا ثقافيا أو سياسيا. ولهذا السبب فإن أنصار نظريات الاتفاق سيشعرون بضغط يدفعهم إلى التمييز بين حقوق الإنسان الأصلية التي تقع داخل منطقة التشارك الفعلي أو الممكن والقيم الموجودة خارج المجال. وهنا يكون السؤال، مثلما كان في السابق، لماذا يتعين علينا تبني الفكرة الأساسية باعتبارها قاعدة لفهم حقوق الإنسان.

#### 12. «نواة مشتركة» و«توافق متداخل»

فكرة أن حقوق الإنسان تعبر عن اتفاق فيما بين الثقافات يمكن فهمها بطرق عديدة. وسوف أميز هنا بين اثنتين منها، واللتين أشير إليهما بفكري «نواة مشتركة» و«توافق متداخل». وسوف أعرض في مرحلة تالية لفكرة ثالثة، والتي أشير إليها بعبارة «التلاقي المرحلي». وهدفي من ذلك وصف هذه الأفكار وتحري الأسباب التي من أجلها انجذب نحوها الناس ورأوا فيها أساسا لفهم حقوق الإنسان.

اقـترح مايكل والتسر Michael Walzer إمكان التمييز بين الأخلاقيات الكثيفة والأخلاقيات الرقيقة. ويدفع بالقول بأن أي مقارنة بين النواميس الأخلاقية يمكن والأخلاقيات الرقيقة من المعايير التي تلتزم بها كل المجتمعات - نصائح تنهى، في الأغلب الأعم، عن القتل والغش والتعذيب والقهر والطغيان». وقد تؤلف هذه المعايير «الحد الأدنى الأخلاقي»<sup>(3)</sup>. وعلى الرغم من أن والتسر لم يكشف عن الرابطة، فإن هذه الفكرة تمثل تصورا لحقوق الإنسان. ويقول آر. جي. فنسنت .R الرابطة، فإن هذه الفكرة تمثل تصورا لحقوق الإنسان يمكنها تأسيسا على هذا الرأي أن تؤلف «نواة الحقوق الأساسية المشتركة بين جميع الثقافات على الرغم من نظرياتها التي تبدو ظاهريا متباعدة»، إذ يمكن أن تمثل «الحد الأدنى للقواسم المشتركة».(4).

ويجري عادة عرض مجاز «النواة المشتركة» كتفسير لطبيعة حقوق الإنسان، ولكن غير خاف دلالاته الواضحة بشأن القضايا المعيارية لمحتواها ونطاقها، مثال ذلك أنه يجري استبعاد الحقوق التي تستلزم أشكالا سياسية ديموقراطية، والتسامع

الديني، والمساواة القانونية للمرأة، والاختيار الحر لشريك أو شريكة الحياة. وسبب الاستبعاد بوصفه واقعا عمليا، هو أن هذه القواعد الحمائية غير موجودة في كل المنظومات الأخلاقية الرئيسية في العالم<sup>(5)</sup>. وثمة حقوق أخرى يمكن استبعادها إذا ما فهمنا أنه تترتب عليها أنواع معينة من الواجبات؛ إذا كان الحق، على سبيل المثال، يتضمن ما يفيد بأن كل مجتمع ملزم بكفالة الرعاية الصحية للجميع. هنا يمكن أن يؤدي إلى استبعاد هذا الحق أيضا وجود خلاف بشأن مدى ونطاق المسؤوليات الموزعة خارج العائلات أو المجتمعات المحلية (6). وطبيعي أن تبني فكرة النواة المشتركة لحقوق الإنسان سوف يفضي إلى استبعاد جزء موضوعي من محتوى مبدأ حقوق الإنسان المعاصر.

لذلك قد يجد المرء ما يحفره على الاعتقاد بأن هذا التفسير للاتفاق يعتمد بشكل مفرط على مجاز «نواة» الحقوق المشتركة بين الأخلاقيات الرئيسية المتواضع عليها عالميا. وقد يكون هذا مقيدا بشكل كبير – ذلك أن فكرة الحق هي ذاتها لها خصوصيتها الثقافية. ومن ثم يمكن للمرء أن ينتقل إلى فهم أكثر تفصيلا يرى حقوق الإنسان نابعة من «توافق متداخل» بين الأخلاقيات السياسية. ومثل هذا الرأي يحتوي على عنصرين جوهريين. الأول هو تمييز بين حقوق الإنسان التي نفهمها على أنها طائفة من معايير كوكبية مشتركة التزمنا بها توخيا لأغراض سياسية معينة، وبين مجموعة متنوعة من المبادئ أو وجهات النظر الأخلاقية والفلسفية والدينية التي نجدها في ثنايا الثقافات العالمية. والثاني هو الغرض الذي يبدو معقولا، في ضوء التسليم بفهم معين لأغراض المعايير الكوكبية، لدى أنصار أي ثقافة من أجل قبول هذه المعايير تأسيسا على مبادئهم الخاصة الأخلاقية والفلسفية والدينية. وتأسيسا على مبادئهم الخاصة الأخلاقية والفلسفية والدينية. وتأسيسا على هذه النظرة، لسنا في حاجة إلى تصور حقوق الإنسان العالمية باعتبارها جزءا من نواة مشتركة، بمعنى أنها مقررة عمليا أو متضمنة في جميع الأخلاقيات المتواضع على هذو مأساسية متنوعة قد تكون متعارير لحياة سياسية كوكبية قابلة للتحقق في مواقف أساسية متنوعة قد تكون متعارضة (7).

وتجنبا لسوء الفهم، حري بنا أن نشير إلى أن جون رولس، وعلى الرغم من أنه هو مصدر فكرة التوافق المتداخل، فإنه لم يستخدم هذه الفكرة لوصف حقوق الإنسان. وحقيقة الأمر أن الفكر القائل بأن حقوق الإنسان موجودة

ضمن «توافق متداخل» إنما هو إسهام كتاب آخرين<sup>(8)</sup>. (سوف نتحول في الفصل التالى إلى وجهة نظر رولس الخاصة بشأن طبيعة حقوق الإنسان). زد على هذا، كـماهي الحال غالبا، أن هذا الفكر يستخدم فكرة «التوافق المتداخل بطريقة مختلفة عن طريقة رولس في تفسير العدالة في المجتمعات المحلية. ويوجد على الأقل اختلافان مهمان. الأول، أن رولس يعرض فهما سياسيا عن العدالة يستهوى دعم «المبادئ الشاملة» المعقولة وليس بالضرورة جميع المبادئ القائمة في مجتمع ما. بيد أن الفكر المتعلق بحقوق الإنسان المعنى هنا ليس محددا على نحو مماثل. والفكرة هي أن حقوق الإنسان ينبغي النظر إليها باعتبارها مدعومة بتوافيق متداخل للآراء بين جميع «المبادئ الشاملة» القامّة فعلا أو بين جميع المبادئ التي تلقى دعما لدى عدد كبير من الأنصار وتبقى على مدى الزمان. وهمة فارق ثان أكثر أساسية، وهو أن رأي رولس بشأن التوافق المتداخل ليس له دور تبريري صريح. والقول بأن مبادئ العدالة تكمن في التوافق المتداخل ليس سببا في ذاته لقبولها. ويتصل بهذا على نحو وثيق أن المحيط الكفافي للتوافق المتداخل لا يحدد محتوى المبادئ موضع القبول. ويرى رولس أن التوافق المتداخل لا يعني حل مشكلة مختلفة - المتعلقة بثبات فهم سياسي عن العدالة في دولة ديموقراطية ليبرالية منظمة على نحو جيد (9). بيد أننا نحن هنا على النقيض معنيون بالفكرة القائلة بأن محتوى التوافق المتداخل المحتمل بين المبادئ الأخلاقية والدينية يحدد ويضفى سلطة على مبدأ حقوق الإنسان. وحظيت هذه الفكرة بالتأمل على نطاق واسع كما هو واضح، ومن ثم فهي جديرة بالتفكير، ولكن حرى بنا أن نتذكر أنها ليست فكرة رولس.

ترى ما الذي يمكن أن نتوقعه مسبقا بشأن نطاق حقوق الإنسان بموجب هذا الفهم؟ ثمة احتمال بأن تكون أكثر تسامحا من فكرة «النواة المشتركة» وإن ظلت أكثر تقييدا من المبدأ الدولي الراهن. وطبيعي أنه لكي نكون على يقين من ذلك سنكون في حاجة إلى تفسير تفصيلي بشأن الطريقة التي تفيد الاتفاق بسبب الالتزام بقوانين أخلاقية للثقافات المختلفة. وسوف نتناول فيما يلي بالتفكير بعضا من هذه المشكلات. ولكن ليسمح لنا القارئ بأن نتعامل معها الآن باعتبارها مكونا ضروريا لأي رأي مماثل يرى أن ليس مقبولا عقلا توقع أن يوافق أحد أبناء

ثقافة ما على معيار كوكبي إذا كان الالتزام به يتناقض مع مبادئ مقررة على نطاق واسع للسلوك داخل هذه الثقافة. وإذا صح هذا، وبالعودة إلى أمثلتنا السابقة، فليس من المرجح، فيا يبدو، أن تحظى نظرة «التوافق المتداخل» بنجاح أكثر مما حظيت به نظرة النواة المشتركة في التوفيق بين حقوق مثيرة للجدل على نحو واضح مثل تلك المتعلقة بحرية الممارسات الدينية، و/أو المؤسسات السياسية الديموقراطية أو المساواة القانونية مع المرأة. وطبيعي أن هذا لن يمثل بالضرورة اعتراضا على نظريات الاتفاق، إذا ما توافرت لدينا أسباب مستقلة لقبول مثل هذه النظرية باعتبارها تفسيرا مرجعيا لحقوق الإنسان الدولية. ولكن ليس واضحا أننا نفعل ذلك.

### 13. الاستعانة مفاهيم الاتفاق

على الرغم من القصور المعياري، فإن كثيرين استهواهم الفهم القائم على الاتفاق بشأن حقوق الإنسان. وثمة آخرون لم يتبينوا هذه النظرة بالنسبة إلى طبيعة حقوق الإنسان آمنوا بتلك القيم، والتي يستحيل وضعها داخل إطار اتفاق محتمل بين الثقافات وإنما يجري استثناؤها من قائمة حقوق الإنسان المقررة دوليا كموضوع معياري<sup>(10)</sup>. والقضية التي أرغب في إثارتها تتعلق بالاستعانة بمفاهيم الاتفاق سواء آمنا بها كرؤى عن طبيعة حقوق الإنسان أو باعتبارها عناصر من رؤية بشأن محددات محتواها المعياري. لماذا يستهوي أي امرئ هذا الفهم؟

أطرح هذا السؤال لأن هناك سببا بدهيا واضحا لرفض مثل هذه الآراء. من المفترض أن حقوق الإنسان معايير نقدية: إذ من المفترض أن تشكل أساسا لانتقاد المؤسسات القائمة والمعتقدات المتواضع عليها مع تبرير الجهود الرامية إلى تغيير أو مراجعة ما هو سائد. إن قصر محتوى مبدأ حقوق الإنسان على المعايير التي يمكن أن تكون أو لا تكون موضع اتفاق بين ثقافات العالم الأخلاقية يهدد بتجريد حقوق الإنسان من حدها النقدي. وصحيح بطبيعة الحال أن الحكومات يمكن ألا تتطابق دائما مع القيم السياسية لثقافتها هي، ولذلك تكون ثمة مساحة للنقد حتى إن كانت حقوق الإنسان قاصرة فقط على ما هو موضع اتفاق بين جميع

الثقافات، بيد أن هذا يدفع فقط المشكلة خطوة إلى الوراء. ولنتأمل مثالا مفرط الدلالة وإن لم يكن جديدا: لنفترض مجتمعا تسوده ثقافة سياسية عنصرية حيث يطبعق قانونا أخلاقيا متفقا عليه يقضى بالتعقيم القسري لأبناء أقلية عنصرية باعتبار ذلك وسيلة للتحكم في تنظيم النسل. فإذا قبلنا مفهوم الاتفاق فسيكون لزاما إلغاء الحق في مناهضة الإبادة الجماعية من قائمة حقوق الإنسان الأصلية. ذلك لأنه لن يكون جزءا من، الفهم العنصري ولا متسقا معه، ومن ثم سيخرج عن إطار الاتفاق الممكن فيما بين الثقافات. بيد أننا يقينا سنقاوم عمل ذلك. إذ سنقول إن القانون الأخلاقي للمجتمع العنصري قاصر بسبب فشله في معرفة شرور الإبادة الجماعية، وأن فشله غير ذي صلة بالسؤال عما إذا كان هناك حق إنساني مناهض له. ويبدو في الحقيقة أن من الأغراض الرئيسية لحقوق الإنسان وضع إطار لمثل هذا النقد والتمكين لـه. ويرى الاتجاه المعاصر أن أي نظرية لا تـدرك هذا لا يمكن أن تكـون صحيحة. وجدير بالذكـر أن القاعدة التي ينبني عليها إعاننا بوجود حق إنساني مناهض للإبادة الجماعية عليها أن تتعامل، ليس مـع واقع أن الناس توافق على أن الأمر كذلك، بل أن تتعامل، وهو الأصوب، مع طبيعة ونتائج الإبادة الجماعية في ذاتها. ومن ثم يبدو أن نظريات الاتفاق تدفع إلى الوراء بالعلاقة بين الاتفاق والتبرير.

لماذا إذن يستهوي أي امرئ الفكر القائل بأن حقوق الإنسان ينبغي تصورها على أنها موضوعات تحظى بالاتفاق بين الثقافات؟ إليك أحد الأسباب الذي صغته في ضوء بعض الملاحظات التي ذكرها برنارد ويليامز Bernard Williams. دعنا نقـول إن نظاما يكون شرعيا إذا ما خضعت الأغلبية العظمى من الشـعب لقانون إيمانا منهم بأنهم ملتزمون بذلك قبل أن يكـون الالتزام (فقط) خوفا من العقاب. وتأسيسا على هذا الحد الأدنى من الأسلوب يمكن القول إن نظاما يكون شرعيا إذا كان يمثل مخططا للتعاون الاجتماعي وليس مجرد منظومة سلوك متآزر مفروض بالقـوة (12). وتفيدنا الخبرة التاريخية بـأن أنواعا كثيرة من النظم المختلفة يمكن أن تكـون شرعية بهذه الطريقة. ولكن قد تتوافر شروط بعينها يتعين على أي نظام أن يفي بها لكي يعتبره الشـعب المعني نظاما مشروعا على نحـو كاف لكي يحفز خضوعهم إراديا لقوانينه. ويعرض وليامز العديد من الأمثلة: يتعين على النظام ألا

عارس التعذيب أو الإعدام ضد شعبه، كما يتعين عليه أن يتجنب المراقبة على نطاق واسع وأن يحترم حرية العقيدة الدينية. ودعنا نقول الآن إن المعايير العامة التي تطالب النظم بالابتعاد عن هذه الأشكال السلوكية هي حقوق إنسان: إنها تبين الحد الأدنى من الشروط لضمان شرعية نظام سياسي، بمعنى أنها تمايز مخططات التعاون الاجتماعي عن منظومات التآزر المفروضة قسرا. وطبيعي أن الاتفاق بين مجتمعات مستقرة نسبيا يفيد في تأكيد أن الحقوق التي نحددها بأنها حقوق «إنسانية» إنما هي في الواقع شروط للمشروعية. وتؤكد كذلك أن ثقتنا بأن لها مثل هذه المكانة لا تفسدها خبرتنا ونحن نعيش في كنف مجتمع من نوع آخر له أنواع أخرى من المؤسسات (13).

وتبدو الآراء من هذا النوع العام ذات قسمات تستهوي المرء عند الانطباع الأول. إذ تبدو متسامحة إزاء المعتقدات المتباينة بشأن الشرعية السياسية ذات الصلة بالفوارق الثقافية وربما أيضا الدينية. وتكشف عن تواضع محبب بشأن قدرة الغرباء على إدراك وفهم المعتقدات المعيارية لأبناء الثقافات غير المألوفة لديهم. بيد أن مثل هذه الرؤية لا تمثل دعما كبيرا لأي نظرية من نظريات الاتفاق الخاصة بحقوق الإنسان. وحري ألا ننسى أن نظريات الاتفاق تعامل الاتفاق الواقعي أو المتوقع للاتفاق بين الثقافات باعتباره في آن واحد معيارا لتحديد حقوق الإنسان الأصيلة وأساسا لتفسير معياريتها. والآن، ووفقا لشروط رؤية الشرعية، ثمة حقيقة الأصيلة وأساسا لتفسير معياريتها. والآن، ووفقا لشروط رؤية الشرعية، ثمة حقيقة تتعلق بطبيعة هذه الشروط. إن أهمية الاتفاق هو المساعدة على تحديد الشروط أو أن تؤكد الفروض التي يمكن استنتاجها بشأنها بطريقة مختلفة. إنها لا تفسر بذاتها سلطة حقوق الإنسان، أو محتواها الصحيح: وأي أسئلة في هذا الشأن لا بد من الرجوع بشأنها إلى المقدمة الأولى للرؤية والتي تحدد حقوق الإنسان على أساس من الرجوع بشأنها إلى المقدمة الأولى للرؤية والتي تحدد حقوق الإنسان على أساس شروط الشرعية.

ولكن ربما تتكشف لنا أهمية الاتفاق في المستوى الأعمق لبيان طابعه العام وليس عند مستوى تحديد حقوق إنسان بعينها. ويقول وليامز «لدينا فكرة جيدة عن ماهية حقوق الإنسان» (14). هل ثمة اتفاق على أن حقوق الإنسان هي الحد الأدنى للشروط اللازمة للشرعية؟ الإجابة هي كيفية فهمنا نحن لنطاق مثل هذا الاتفاق. ولكن، من هم «نحن» الذين يتفقون بشأن حقوق الإنسان؟ قد

تكون الإشارة هنا إلى الفلاسفة المعنيين بحقوق الإنسان، أو المشاركين في مشروع حقوق الإنسان الدولية، أو، رجا، من ينتمون إلى رؤية ما شائعة على نطاق واسنع من الجمهور عن حقوق الإنسان. ولكن يبدو واضحا أن لا شيء من هذه التفسيرات لنطاق الاتفاق يصدق على الرؤية الخاصة بشروط الشرعية. والملاحظ أن الرؤية تتناقض مع العديد من الرؤى الفلسفية المختلفة المعروضة (لنتأمل، كمثال، المواقف المعروضة في الفصل السابق). إذ إن ذلك من شأنه أن ينفي صفة الشمول عن القسط الأكبر من المبدأ الدولي المعاصر (على نحو ما يبين لنا بنقد وليامز لما يسمى الحقوق الوضعية). وإذا كانت الرؤية تشبه حقيقة فهما جماهيريا لحقوق الإنسان، فإن هذا مجرد فهم واحد بين عديد من المفاهيم المتصارعة. ولا يبدو أن المقدمة الأساسية للرؤية يمكن وصفها على نحو مقبول بأنها موضع اتفاق واسع النطاق بحيث تكون ذات مكانة معيارية. وطبيعي اللازمة للشرعية. إن كل ما أقصده هنا هو القول بأنه أيا كانت هذه الاعتبارات فإنها لا تصنع جاذبية لواقعية الاتفاق أو توقعه سواء فيما يتعلق بمحتوى حقوق الإنسان أو طابعها العام وأهدافها (15).

وثمة تفسير آخر لجاذبية مفهوم الاتفاق. وتمتد جذوره إلى اعتبارات برغماتية. ونذكر هنا ما قاله عبدالله النعيم Abdullahi An Na'im في دفعه بأن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحظى بقبول واسع النطاق إذا شاء أن ينتزع دعما إراديا من الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة. «وما لم يرتض الشعب هذه الحقوق وتكون ملزمة لهم من منظورهم الثقافي و/أو الديني و/أو الفلسفي، فإنهم لينصاعوا لها إراديا في التطبيق ولن يطالبوا حكومتهم باحترامها وتعزيز حقوق الإنسان في الأداء الرسمي للدولة»(16). وإذا كانت حقوق الإنسان موضوعا لاتفاق دولي، فإن الأغلبية العظمى من الناس ربما يرتضونها في الواقع كحقوق ملزمة «من وجهة نظر .... خاصة بهم». ويحقق هذا الواقع استقرارا للممارسة في التطبيق العملي. ولكن من ناحية أخرى إذا لم ينظر الناس إلى حقوق الإنسان باعتبارها قيما حامية داخل نطاق اتفاق ممكن، فليس من المحتمل أن تحظى الممارسة بما تحتاج إليه من التزام ودعم يجعلانها فعالة ومؤثرة عمليا(11).

ويؤكد هذا الفكر وجود علاقة بين القبول واسع النطاق والفعالية السياسية، ولكن مع التأمل تكاد لا تبين هذه العلاقة بوضوح مباشرة. ولنقبل جدلا أن ما يمكن أن نعتبره موضوعا في اتفاق دولي هو نواة حقوق الإنسان، ولنتخيل الآن نظامين بديلين لحقوق الإنسان، أحدهما حقوق الإنسان الجماهيرية، وهي قاصرة على هذه النواة للحقوق، والآخر هو نظام يتضمن المبدأ العام على نحو أكثر تفصيلا (ربما يماثل مبدأ حقوق الإنسان كما نراه اليوم). وطبيعي أن فعالية نظام لحقوق الإنسان رهن بنجاحه في تحسـن احترام حقوق الإنسان. وإذا حصرنا أنفسنا التزاما بأهداف المقارنة بالحقوق الماثلة في النواة، فإن السوال هو: لماذا نتوقع أن احترام هذه الحقوق سيكون أعظم حالا في النظام الأول المتخيل منه في الثاني؟ ربما يكون أحد التخمينات هو أن الإدراك العام واسع النطاق بأن حقوق الإنسان موضوع خاص بالاتفاق الدولي من شأنه أن يمثل حافزا للدفاع عن حقوق الإنسان. بيد أن هذا يبدو أمرا غير مستساغ. إذ لماذا إدراك الاتفاق هو الذي يحفز إلى الالتزام وليس الإقرار بأهمية المصالح التي تحميها حقوق الإنسان؟ وجدير بالملاحظة أن الأسباب الرئيسية لعدم فاعلية عناصر النواة في منظومة حقوق الإنسان اليوم لا تبدو ذات علاقة بالافتقار إلى اتفاق بشأن محتويات حقوق الإنسان. مثال ذلك أن المجتمع الدولي أحجم على نحو لافت للنظر عن اتخاذ إجراء حاسم حيثما كانت الإبادة الجماعية خطرا داهما. ولكن هذا لا يبدو نتيجة شك عام في أن مبدأ حقوق الإنسان تجاوز كثيرا ما كان مكن اعتباره أمرا داخلا ضمن اتفاق دولي. إن غياب الإرادة السياسية يحتاج إلى تفسير آخر. وإن ما يبدو واضحا هو أن القبول واسع النطاق ليس شرطا كافيا لضمان الفعالية.

وطبيعي أن يكون هذا ضروريا على أقل تقدير. ولكن هذا لا يبدو حقيقيا أيضا. ولنتأمل حالة إعلان هلسنكي (1975) الذي التزم الاتحاد السوفييتي بناء عليه باحترام حقوق الإنسان مقابل الاعتراف الدولي بحدود ما بعد الحرب العالمية. نعرف أن الإعلان وقتها كان موضع اتفاق، ولا يمكن القول إنه كان هناك اتفاق واسع النطاق بين الدول (خاصة خارج الاتحاد السوفييتي) بشأن محتوى وأهمية حقوق من مثل حرية الاعتقاد وحرية التجمع والحريات السياسية. ومع ذلك فإن بنود الإعلان الخاص بحقوق الإنسان (وهو ما مثل مفاجأة للجنة

الصياغة) شجعت وشرعت الانشقاق السياسي داخل الكتلة الشرقية، وأسهمت فيما حدث بعد ذلك من تحلل للسلطة السوفييتية (18). ويمكن تحديدا عندما تكون أهمية حقوق بعينها موضع سبجال داخل ثقافة ما أن تترتب عليها نتائج سياسية بسبب تطبيقها في المبدأ العام.

وحتى لو صح أن غياب الاتفاق بشأن محتوى حقوق الإنسان يعد خطرا يتهدد فعالية النظام، فلن يكون العلاج الوحيد الممكن تصوره هو حصر محتوى مبدأ حقوق الإنسان في موضوعات اتفاق دولي محتمل، يأخذ الثقافات على علاتها. ذلك أن القوانين الأخلاقية الاجتماعية قادرة على التغير استجابة لديناميتها الداخلية النقدية وللقوى الماثلة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بها. ويقر النعيم بذلك عندما يصف حقوق الإنسان بأنها «أشبه بمشروع يتعين متابعته حيثما نكون» (١٩٠). ويرى أن في الإمكان إنجاز توافق آراء متداخل بشأن حقوق الإنسان بكون» ليس فقط عن طريق تعديل محتوى مبدأ حقوق الإنسان، بل أيضا نتيجة لتغير مرحلي مطرد داخل الثقافات الأخلاقية في العالم – هذا على الرغم من التنشئة الاجتماعية للأطفال واستحداث المؤسسات الاجتماعية والسياسية المتوافقة مع سلوكيات حقوق الإنسان (٢٥٠).

وإذا كان تغير من هذا النوع عثل إمكانية تاريخية أصيلة، إذن عكن لنا أن نعترف بأن الاتفاق فيما بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان أمر مرغوب فيه لأنه سيحسن الالتزام، من دون أن يقترن هذا بقبول ضرورة اقتصار محتوى حقوق الإنسان على ما عكن الاتفاق عليه بين الثقافات الأخلاقية في العالم حسبما نجدها. وتشير هذه الحقيقة إلى مراجعة فكرة الاتفاق التي سنتحول إليها في الجزء التالي. ولكن النتيجة الآن وحتى هذه اللحظة هي أن الاهتمامات البرغماتية لا تقدم أسبابا قوية لتبني مفهوم الاتفاق في أي من الشكلين اللذين ناقشناهما حتى الآن.

سبب ثالث أكثر موضوعية لجاذبية مفاهيم الاتفاق صيغ على أفضل نحو باعتباره رد فعل إزاء النظريات الطبيعية. ونظرا إلى أن هذه النظريات تنطلق بطبيعتها من مفهوم معياري عن الحاجة الإنسانية أو الخير الإنساني فإنها يمكن أن تثير القلق بما يفيد بأن حقوق الإنسان تعبر بطريقة أو بأخرى عن محدودية وتسرع في محاولة لإضفاء صبغة كلية على قيم ناشئة أصلا في بعض الثقافات، وليست

مشتركة مع غيرها. ونلمس هذا القلق في بيان مجلس إدارة الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العام 1947 – ويتساءل البيان عن كيف يمكن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كان لايزال مقترحا، أن يطبق على جميع البشر ولا يكون إقرارا بحقوق متصورة في ضوء القيم السائدة في بلدان غرب أوروبا وأمريكا (21). وكان هذا السؤال ذريعة لإثارة مشكلة لأن «المعايي والقيم» التي تنطبق على ثقافة ما «هي نسبية للثقافة المشتقة منها». ومن ثم فإن الفهم الذي يمكن تبريره بشأن «معايير عالمية للحرية والعدالة» ينبغي تأسيسه على «حق البشر في العيش وفق تقاليدهم» (22).

لم يقترح البيان عمليا مفهوم اتفاق خاص بحقوق الإنسان. ولكن دعمه لفكرة احترام حرية الإنسان يقتضي الالتزام بأشكال القيم ذات الخصوصية الثقافية، الأمر الذي يشي بالمسار التالي للفكر. ونبدأ بالدور التبريري لتدخل حقوق الإنسان. التدخل لحماية الناس داخل مجتمع ضد حكومة المجتمع ذاته على نحو يبدو أبويا بمعني الحد من حرية أولئك الذين جرى التدخل في مجتمعهم، تحقيقا لخيرهم المزعـوم. ونحن عادة نعتبر التدخلات الأبويـة في حريات الناس أمرا غير مقبول: إذ ربا نراه طعنا في قدرتهم على الاختيار المستقل. ونعرف أن التدخل الأبوى مكن تبريره في حالة واحدة فقط تسودها ظروف خاصة ومحددة. مثال ذلك حيثما يكون أصحاب المصلحة في التدخل عاجزين عن الاختيار بأنفسهم، وحين يتوافر سبب وجيه للاعتقاد بأنهم سوف يسمحون بالتدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم بذلك (23). وإذا كانت حقوق الإنسان التي ستكون موضوع تنازع في أثناء التدخل هي الموضوع الفعلي أو المحتمل للاتفاق الذي يخص المجتمع المعنى، فإن في الإمكان أن تبدو أهداف التدخل وكأنها الأهداف التي يقبلها المستفيدون أنفسهم إذا ما كانوا في وضع يهيئ لهم فرصة تطبيق معتقداتهم الأخلاقية الخاصة على الموضوع المطروح للبحث. ويبدو أن قصر حقوق الإنسان على محتويات اتفاق محتمل فيما بين الثقافات عثل أفضل دفاع ضد الاعتراض القائل بأن التدخل دفاعا عن حقوق الإنسان غير مقبول من زاوية أبوية.

أخال أن شيئا كهذا هو السبب الأرجح لتبني مفهوم الاتفاق بشأن حقوق الإنسان. ولكن ثمة مشكلتين. الأولى الحالة الإطارية لمفاهيم التدخل الأبوي باعتبارها

أحد مجالات الحد من حرية الفرد تأسيسا على الاعتقاد بأن التقييد لخير المرء. والمرء الله في يجري الحد من حريته هو من يكون التدخل لمصلحته. بيد أنه في أغلب حالات المصلحة تختلف التدخلات المؤسسة على حقوق الإنسان: إذ تشتمل على تقييد حرية الناس لمصلحة آخرين. ويجري النظر إلى هذه التدخلات باعتبارها، على وجه أدق وأكثر تحديدا، محاولات لمنع ضرر أو تأمين مصلحة لبعض العناصر التي تتهددهم أعمال أو تهميش وإغفال من قبل آخرين – ومن ثم تكون وقائية وليست أبوية (24). وإذا كانت أغلبية حالات التدخل باسم حقوق الإنسان ليست حالات بوازع الأبوية، فإنها بالأحرى ليست حالات أبوية تفتقد ما يبررها.

وعلى الرغم من الاختلاف عن الحالات الإطارية للروح الأبوية، فقد يظن البعض أن التدخلات باسم حقوق الإنسان، وغير المبررة في ضوء القيم المقبولة أو الممكن قبولها داخل إطار الثقافة محل التدخل، يمكن أن تسمح باعتراض مماثل. ونعرف أن التدخل باسم الروح الأبوية يمكن أن يكون موضع اعتراض إذا لم يتوافر سبب كاف للاعتقاد بأن المستفيدين سوف يختارون تجنب الضرر أو التمتع بالفائدة التي يهدف التدخل من أجل منعه أو تأمينها. وقد يكون الأمر كذلك إذا لم يعتبر المستفيد لا يرى المستفيد أن الضرر ضرر حقيقي، أو أن الفائدة فائدة فعلا؛ أو أن المستفيد لا يرى أن منع الضرر أو كفالة النفع أمر بالغ الأهمية. ويمضي التفكير مستطردا ليفيد أننا نتفادى اعتراضا مماثلا إزاء التدخلات الوقائية عن طريق قصر حقوق الإنسان على القيم المقبولة أو التي يمكن قبولها داخل إطار كل ثقافة.

ينقلنا هذا إلى مشكلة ثانية. نعرف أن فكرة الاتفاق بين الثقافات تعتمد على المكان تحديد بنية مستقرة ومتكاملة على نحو معقول من المعتقدات الأخلاقية المشتركة بين أبناء كل مجتمع هو طرف في الاتفاق (25). (وطبيعي أن البنى العقدية تختلف فيما بين الثقافات). وسواء تبنى المرء فهما عن «نواة مشتركة» أو توافقا متداخلا للاتفاق بين الثقافات، فإن هذه البنى العقيدية هي التي تفسر محتوى الاتفاق، كما أن واقع الشراكة واسعة النطاق داخل نطاق كل مجتمع هو ما يفسر لنا سلطة ومرجعية الاتفاق. ومن الأهمية بمكان لأي من هذه الآراء أن تشكل هذه الأنساق العقيدية بنى ثابتة ومتكاملة على نحو معقول. وإذا بدت بنية ما غير متكاملة داخليا – كأن تحتوي، كمثال، على مبادئ متنافرة أو متعارضة، أو

أن تتضمن مبادئ مجردة لا تتسق مع مبادئ أكثر واقعية - فإن هذا يعنى أن أى اتفاق مشتق منها يواجه خطر التفكك وعدم الثبات. وسبب ذلك أن محتوى الاتفاق لا بد أن يكون وثيق الصلة عند نقطة ما بالبنية العقيدية للمجتمع المعني. وإذا كانت البنية العقيدية غير متكاملة فإن في الإمكان أن يتولد عن الارتباط موضع ما اتفاق مغاير عن الارتباط الحادث في موضع آخر. وقد يحدث ألا تكون هناك «نواة مشتركة» وحيدة وفريدة، ولا «توافق متداخلا» فريدا بشأن الأخلاقيات الاجتماعية في العالم. تمثل هذه مشكلة، إذ يبدو واضحا، في ضوء الخبرة العملية، أن صورة العالم باعتباره مؤلفا من ثقافات أخلاقية متكاملة هي صورة مثالية مفرطة في مثاليتها؛ أيا كان التكامل المكتشف في الأخلاقيات الاجتماعية، فقد جرى فرضه، على أرجح تقدير، من قبل مشاهد فلسفى أو علمي اجتماعي، أكثر من كونه تجليا عمليا في معتقدات أفراد من أبناء الثقافة. وتصطبغ هذه الصورة أيضا بصبغة مثالية حين نتخيل أن الثقافات تعبر عن صوت أخلاقي واحد. ولكن يبدو واضحا أن الأفراد مهيأون أكثر للاختلاف، سواء من حيث التفاصيل أو من حيث المبدأ، بشأن العناصر المختلفة للمنظومات الأخلاقية المشتركة بينهم - مثال ذلك الاختلاف بشأن أنواع الأعمال والأنشطة المسموح لهم بها أو المحظورة عليهم، وكذا بشأن أهمية أغاط القيم المختلفة التي يلتمسون الالتزام بها في سلوكهم، أو بشأن أغاط وأهمية الاعتبارات التي تبرر السلوك(26). (ربما نكون أكثر واقعية إذا فككنا فكرة «ثقافة أخلاقية» إلى رؤى عالمية فلسفية أو أخلاقية أو روحية للجماعات التي يتألف منها المجتمع. بيد أن هذا لن يجنبنا المشكلة، لأن هذه الرؤى العالمية من شأنها على أرجح تقدير أن تكشف عن أشكال مناظرة من الانشقاقات الداخلية.

تبين لنا هذه الملاحظات أن فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات أكثر تعقدا مما يقال عامة. ويمكن أن تكون غير محددة تأسيسا على بعض الافتراضات. والآراء المتعلقة بمحتوى مثل هذا الاتفاق تشير على الأرجح في التطبيق العملي إلى شيء يماثل الفهم السائد داخل كل ثقافة من أخلاقياتها المتواضع عليها اجتماعيا؛ أو ربما الفهم المقبول لدى أغلبية أبنائها ممن هم على قدر من الوعي والمعرفة. وثمة احتمال بأن بعضا من مثل هذه الصياغة يمكن أن تبرئ فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان من خطر عدم التحديد، ولكن ثمة مقابلا لذلك. إذ ما أن نعترف بأن

بنية المعتقدات ذاتها يمكن ألا تكون مشتركة بين كل عناصر ثقافة ما، وأن البنية (ذات الطابع المثالي) المنسوبة إلى الأغلبية يمكن أن تكشف عن قدر من التكامل أعظم مما هو قائم بالفعل، هنا لن يكون واضحا أن الاتفاق المفترض يمكن أن يكون له ثقل وأهمية. إن ما جعل الفكرة فكرة جذابة في البداية هو الظن بأنه إذا كانت أهداف التداخل دفاعا عن حقوق الإنسان قاصرة على من يقدمون أو يحمون القيم المشتركة بين الأفراد جميعا، إذن فإن خطر المتدخلين سيقل إلى أدنى حد بفضل التدخل الذي سيكون مفيدا: إذ سيكون معقولا توقع أن المستفيدين المستهدفين سيقبلون التدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالاختيار. ولكن إذا كانت الثقافات، كل على حدة، لن يجمعها رأي واحد بشأن نظمها الخاصة بالعقيدة الأخلاقية فلن يكون هذا التوقع معقولا.

وهذا أمر مهم لأننا في واقع الحال حين نكون معنيين بانتهاك حقوق الإنسان في مجتمع آخر نواجه عمليا باختلاف الآراء بشأن تبرير السلوك الذي يثير اهتمامنا(27). إن ضحايا ما نعتبره انتهاكا يمكن أن يفسروا لنا الأخلاق المحلية بأسلوب مختلف عن رؤية قاهريهم، أو يمكن أن يكونوا منتمين إلى طائفة مختلفة من المعتقدات الأخلاقية. وأيا كانت الحال فإن السؤال عما إذا كان الانتهاك المزعوم مؤذيا لضحاياه تأسيسا على رؤيتهم الخاصة لا يمكن حسمه على أساس ما إذا كنا نعتبره مؤذيا في ضوء المعتقدات الأخلاقية السائدة في الثقافة. ولا يسعنا أن نفترض ذلك عن طريق قـصر حقوق الإنسان على تلك القيم المتضمنة في اتفاق بين الثقافات حين يجري تحديد وضع كل ثقافة على هدي الفهم السائد داخل الثقافة. ومن ثم يتعين أن ننأى بأنفسنا عن خطر فرض مفاهيم عن أذى أو نفع أفراد لا يقبلونها هم أنفسهم. ونحن إذ نقول هذا إنها نعيد تأكيد التحفظ البديهي بشأن مفاهيم الاتفاق. وكما يوضح مثالنا عن المجتمع الذي يقر الإبادة الجماعية genocidal society، فإن قبول معيار ما كأساس للسلوك لا يتحدد عن طريق السؤال عما إذا كان المعيار عشل عمليا جزءا من، أو متضمنا في، الأخلاقيات القائمة والمتواضع عليها اجتماعيا. إن الاتفاق العملي يكون بوجه عام شرطا قويا للغاية كفيلا بفرضه على المعايير الحاسمة، ومن ثم على حقوق الإنسان. إنه لن يفيد عند الإجابة عن أن الاتفاق لايزال عثل ضرورة، ليس كشرط للصواب المعياري لمبدأ حقوق الإنسان، بل كشرط

للاستقرار التجريبي لنظام حقوق الإنسان. وسبق أن رأينا أن هذا الاتفاق يعتمد على مقدمات خبرية تأملية وأن محصلته مبالغ فيها على أرجح تقدير. علاوة على هذا إذا اعتبرنا أن دلالة الاتفاق دلالة استراتيجية وليست كما مكن أن نقول بنائية، فإننا سنفقد الإجابة المتميزة لنظريات الاتفاق على مشكلة المرجعية المعيارية لحقوق الإنسان. وسوف يصبح نطاق الاتفاق عاملا من بين عوامل عديدة يتعين وضعها في الاعتبار عند صياغة منظومة فعالة لحقوق الإنسان عوضا عن السبب، أو جزء من سبب الانصياع لها. ويبين لنا حتى الآن في إطار اهتمامنا بطبيعة حقوق الإنسان أن التراجع إلى نظرة استراتيجية عن أهمية ودلالة الاتفاق لن يفيدنا بشيء. وغمة فعالية أخرى مكن أن نعزوها إلى مبدأ عن حقوق الإنسان، والتي مكن أن نعتبرها داخلة ضمن الاتفاق بين الثقافات. ونعنى بها أن مثل هذا المبدأ يعبر عن تسامح معقول للتنوع الأخلاقي القائم في ثقافات العالم. وهذه فكرة مغرية لأسباب تقترن بالتناظر الماثل بين الأشخاص والمجتمعات. وأقول في الختام إنني لا أعتقد أنها يمكن أن تفضى إلى نظرة مقبولة عقلا عن طبيعة حقوق الإنسان أو تفضى إلى سبب موحد ومتسق لقصر محتويات المبدأ على القيم التي يوجد اتفاق بشأنها بين الثقافات. بيد أن موضوع التسامح الدولي نوقش باستفاضة ويحتاج إلى مناقشة مستقلة. وهكذا سوف نتناوله فيما بعد. (الفقرة 23).

#### 14. التقارب المرحلي

إن من استهوتهم نظريات الاتفاق يواجهون معضلة. فمن ناخية من المفترض أن تهيئ حقوق الإنسان لأبناء كل ثقافة الأسباب للعمل وفقا لما تنطبق عليه حقوق الإنسان. وواضح أن فكرة الاتفاق هي تفسير طبيعي لهذا التطلع. ونجد من ناحية أخرى، إذا أخذنا الأمر جملة، أن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن النظر إليه باعتباره مبدأ مشتركا فعليا بين ثقافات العالم الرئيسية السياسية والأخلاقية، أو باعتباره لهذا السبب هدفا لاتفاق. علاوة على هذا فإن أجزاء من مبدأ حقوق الإنسان التي تقع خارج مثل هذا الاتفاق تتضمن بعض العناصر (مثل حرية مهارسة العبادات، والحق في مناهضة التمييز على أساس من الجنس)، والتي يمكن اعتبارها أهم كثيرا من أن نستبعدها. لذلك يبدو أن على المرء إما أن يتخلى عن فهم

حقوق الإنسان باعتبارها أهدافا لاتفاق فيما بين الثقافات، أو أن يتبنى فئة فرعية من الأهداف المقررة في المبدأ الدولي باعتبارها حقوقا للإنسان، والتي يبدو من غير المقبول الحد منها.

وإحدى الاستجابات إزاء هذه المعضلة هي تصور اتفاق بين الثقافات ليس نابعا من المحتوى الفعلي للثقافات الأخلاقية القائمة بل نابع بدلا من ذلك من محتوى هذه الثقافات على النحو الذي يمكن أن تنشأ عليه أو تتطور خلاله تحت الضغوط من أجل إعادة تأويل جديد بقصد التكيف. وكم هو عسير بيان هذه الفكرة بوضوح. إذ سوف نظل نتصور حقوق الإنسان وكأنها تقع داخل «توافق متداخل»، غير أن حدود التوافق لن تقررها المعتقدات الفلسفية والأخلاقية السائدة فعلا في الثقافات العالمية الكبرى – وإن كان افتراض هذه الفكرة مسبقا له محتوى محدد. ولكن سوف تقررها أفضل صياغة متاحة للمواد المعيارية الأساسية لهذه الثقافات وفقا لظروف الحياة الحديثة. ورغبة مني في أن أمايز هذه الفكرة عن فكرة التوافق المتداخل المنبثق عن القوانين الأخلاقية الثقافية، على نحو ما هي موجودة فعلا، فإننى سوف أشير إليها باسم «التقارب المرحلي».

يلاحظ أن كتابا كثيرين عرضوا شيئا له هذا الشكل لفكرة الاتفاق. مثال ذلك أن تشارلز تايلور يتخيل «توافقا غير قسري» (أو تقارب) بشأن معايير حقوق الإنسان. هـو لا يقول إن مثل هذا التوافق موجود الآن حتى ولو ضمنيا – إنه، كما يمكن القـول، ليس هناك لكي نكتشفه. ولكن غمة طرقا متعددة لاسـتحداث توافق ما. نجد من بين ذلك عملية التطور أو الإصلاح داخل الثقافات الأخلاقية التي سـوف تبدل العناصر التي تعمل كمعوقات للاتفاق مع معايير حقوق الإنسان بمفاهيم جديدة منقحة لهذه العناصر الداعمة. ويعطينا تايلور مثالا لذلك في عملية إصلاح بوذية تيرافادا Theravada Buddhism في تايلاند مع التزامها بمعايير «أهمسا» بوذية تيرافادا (اللاعنف) والضبط المحلي (88). ونجد بالمثل، في دراسـة تحليلية عن الصراع في المناطق بين الشريعة الإسلامية التقليدية وحقوق الإنسان، النعيم يعرض منهجا لـ«التأويل التطوري» في المصادر الدينية. ويؤكد النعيم أن هذا المنهج يمكن أن تنتج عنه مبادئ سياسـية متسـاوقة مع الأغلبية العظمـي من محتوى المبدأ الدولي لحقوق الإنسـان. ويتميز هذا المنهج بقسـمة واضحـة، وهي الدور الذي الدولي لحقوق الإنسـان. ويتميز هذا المنهج بقسـمة واضحـة، وهي الدور الذي الدولي لحقوق الإنسـان. ويتميز هذا المنهج بقسـمة واضحـة، وهي الدور الذي الدولي لحقوق الإنسـان. ويتميز هذا المنهج بقسـمة واضحـة، وهي الدور الذي

التفكير القائم على الأخلاق والتدبر أو التروي من ناحية أخرى. وإذا تحدثنا إجمالا نقول إن أسلوب الشخص القائم على التروي وصولا إلى نتيجة عملية يمكن وصفه بأنه غير صائب إن كان قبول النتيجة رهن استدلالات زائفة أو معتقدات زائفة بشأن الواقع. ولا يمكن القول إنه غير صائب إذا كان رهن قبول معتقدات مؤسسة على الأخلاق والتروي والتي يعتقد أي مشاهد أنها قاصرة ما لم تعتمد بدورها على استدلالات خاطئة أو معتقدات زائفة (33). إذ من دون ذلك ستضيع الدلالة الباطنية للنظرة. ويوضح لنا التمييز الفارق بين فكرة «إمكان البلوغ عن طريق» وفكرة توافق الآراء المتداخلة. ويؤمن دعاة توافق الآراء المتداخلة بأن المعيارية المرجعية لكل من بعض الرؤى إلى العالم. إن الداعية إلى رؤية التقارب المرحلي يؤمن بأن مبدأ حقوق الإنسان يمكن «بلوغه» من خلال (بمعنى أن تتوافر المحلي يؤمن بأن مبدأ حقوق الإنسان يمكن «بلوغه» من خلال (بمعنى أن تتوافر عن طريق الـتروي الصائب للقضايا المعيارية المرجعية لهذه الرؤى إلى العالم كما عن طريق الـتروي الصائب للقضايا المعيارية المرجعية لهذه الرؤى إلى العالم كما يفهمها الآن أشخاص قبلوها وهم على عقل راجح وحظ جيد من المعلومات.

تبدو الفكرة أن حقوق الإنسان «يمكن بلوغها» من رؤية إلى العالم إذا ما توافر فهم تنقيحي للرؤية إلى العالم، ليست موضع قبول الآن لدى بعض أنصارها، الأمر الذي يهيئ الأسباب لدعم نظام دولي عن حقوق الإنسان. وهذا لا يتحقق بفضل أي فهم تنقيحي؛ إذ لا بد أن تتوافر علاقة بين الفهم المقترح والفهم المقبول الآن المحافظ على المرجعية المعيارية للرؤية إلى العالم. ولا تبدو هناك أي نظرة تحليلية تطبيقية عامة لهذه العلاقة، والتي من المتوقع أن تتغير، من رؤية إلى العالم إلى أخرى. وسبب ذلك أن الرؤى إلى العالم من هذا النوع الذي يعنينا تحتوي عادة على قوانينها الخاصة بالتأويل. وهذه تتغير على الأرجح من نظرة إلى أخرى. وهكذا على سبيل المثال فإن برنامج النعيم بشأن الإصلاح المرحلي لأجزاء من المبدأ الإسلامي يعتمد على قبول منهج خاص لتأويل النص المقدس واعتباره صحيحا في مجال المارسة الإسلامية الإسلامية أكمن قوله على المستوى العام هو أن الفهم المدي جرى تنقيحه ومراجعته «يمكن بلوغه» من فهم آخر لرؤية إلى العالم، إذا ما

كان ثمة شخص ما قبل عناصر الرؤية إلى العالم والتي يعتبرها عن تفكير وعقلانية أغلبية المشاركين فيها أنها رؤية تمثل قاعدة أصولية مكنها أن تصل إلى الفهم المنقح عن طريق متوالية من الخطوات التأويلية المتسقة مع تلك العناصر (ما في ذلك أي عنصر يحدد المعايير المقبولة للتأويل). ولكن حتى هذا يمكن أن يكون بسيطا جدا: إذ يفترض وجود تمييز بين العناصر القاعدية والعناصر غير القاعدية والتي يمكن أن تكون هي ذاتها موضوعا للجدل بين أنصار الرؤية إلى العالم. وقد يبدو هذا على أي حال أمرا غامضا غير مقبول. بيد أن فكرة كهذه لا بد أن يفترضها مسبقا أولئك الذين يعتقدون أن أنصار هذه الثقافة أو تلك من الثقافات الأخلاقية في العالم بوسعهم أن يدعموا حقوق الإنسان التي تبدو في ظاهرها مناقضة لهذه الثقافات، كما هو مفهوم الآن على نطاق واسع، من خلال عملية من التأويل «الجديد» أو «المتطور». ولنفترض أننا قبلنا هذا واستوعبناه، فلماذا نجد فائدة في إمكان أن تكون حقوق الإنسان أمرا يمكن بلوغه من خلال تشكيلة من الرؤى المتعددة إلى العالم؟ إحدى الإجابات أن تكرار تطبيق عملية التأويل المرحلي لسلسلة من الرؤى إلى العالم مكن أن تفيد في توضيح محتوى الحقوق الدولية للإنسان. وهذا من شأنه في الواقع أن ينتج لنا ضربا مرحليا من فكرة توافق الآراء المتداخلة. بيد أن هذا لن يكون صحيحا. إذ تعتمد الإجابة على تصور أن ثمة «تأويلا واحدا هو الأفضل» لكل رؤية إلى العالم والذي يمكن أن يصمد كأساس للاستدلال على حقوق الإنسان. وهذا غير ممكن ما لم نفترض أن التأويل يأخذ مساره بقصد تبرير مبدأ حقوق الإنسان، حتى مكن لـ«التأويل الأفضل» أن يتحدد مفرده باعتباره التأويل الذي يهيئ أقصى دعم لحقوق الإنسان. ولكن هذا يفترض ببساطة صدق النتيجة التي أفضى إليها المنهج الذى هيأ لنا الحجة وفق ما هو مفترض.

إجابة أخرى عن سوالنا قد تستدعي الرأي الخاص بإمكان تبرير التدخل القائم على النزعة الأبوية، التي سبق أن عرضنا لها سابقا. وتذهب إلى أنه إذا كانت حقوق الإنسان يمكن التوصل إليها من خلال رؤية إلى العالم، إذن فإن العمل لفرض حقوق الإنسان قسرا على مجتمع ما تسوده مثل هذه الرؤية لن يكون أمرا موضع اعتراض كصيغة لنزعة أبوية غير مبررة. إذن أبناء المجتمع لن يشكوا من أن التدخل يفرض عليهم قبول قيم لا مبرر لها. وذلك لأن تلك القيم يمكن، فرضا، أن تكون

ميسورة لهم باعتبارها داعمة لرؤيتهم الخاصة للعالم. وسيكون لدى أبناء المجتمع كل الأسباب لقبول القيم المفروضة عليهم، حتى إن لم يكن السبب واضحا لهم. والمشكلة هي أن القيم التي يعتمد عليها لتبرير التدخل لن تكون مقررة وراسخة في واقع الأمر داخل قطاع واسع في المجتمع. وإذا كانت فروض التقارب المرحلي موضع قبول، فسوف يكون في الإمكان القول إن هذه القيم متاحة من حيث الإمكان لأبناء المجتمع ولكن لن يلزم عن هذا أن تصادف القيم قبولا عمليا لدى ذوي العقل الراجح من أبناء الثقافة وقت التدخل. وتمثل المعارضة المناهضة للنزعة الأبوية في جوهرها شكوى من أنها إساءة إلى الاستقلال الذاتي وإلى إبدال حكم الشخص ذاته بحكم شخص آخر فيما يتعلق بتحديد ما هو الصالح لذلك الشخص. معنى هذا أن مبدأ عن حقوق الإنسان «يمكن بلوغه» من خلال نظرة الشخص إلى العالم، ولكنه متعارض مع النظرة إلى العالم كما يرتضيها هذا الشخص فعليا، لن يكون من السهل الدفاع عنه ضد هذا الاعتراض.

وثمة سبب ثالث يدعونا إلى الاهتمام بفكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا للتقارب المرحلي. إذ يمكن، كما سبق أن أشرت، الاعتقاد بأن مبدأ عاما عن حقوق الإنسان ينبغي أن يعبر عن صيغة للتسامح ملائمة لمضمار العلاقات فيما بين المجتمعات. ويقضي أحد التفسيرات لهذا الشرط أن يكون مبدأ حقوق الإنسان مقبولا لدى الأشخاص المنتمين إلى نطاق واسع من الرؤى الدينية والأخلاقية الموجودة في العالم من دون أن يشترط هذا منهم التخلي عن أو إعادة النظر في العناصر الجوهرية لهذه الرؤى. وهذا غير الفكرة التي ناقشناها من فورنا، والتي تقضي بتصور حقوق الإنسان كأنها عمل سياسي يأتي استجابة إزاء انتهاكات لا تخضع لافتراضات مناهضة للنزعة الأبوية. إنها على العكس تمثل نتيجة للتطلع بأن تؤلف حقوق الإنسان مبدأ عاما قابلا لأن يكون شراكة واسعة النطاق – ربما كعنصر من «سبب عام» كوكبي (35).

سوف أتناول فيما يلي معنى التسامح الدولي والدلالة التي تجعل منه فضيلة. وأكتفي الآن فقط بتسجيل شكي في أن فكرة «إمكان التوصل من» نطاق للرؤى إلى العالم هي فكرة تمثل استجابة للأسباب التي من أجلها يعتقد امرئ بأن التسامح إزاء التنوع الأخلاقي والديني يمثل فضيلة، وقد نكون بصدد صورة غريبة للتسامح

الذي يرتضى تدخلا في حرية شخص ما باعتباره تدخلا له ما يبرره حال استنتاج طرف ثالث أن الشخص المعني يتمتع بتأويل قاصر أو غير كاف لمعايره الدينية والثقافية (36). ولكن لنفترض الآن مؤقتا أن هذا الشك في غير موضعه. حتى لو كان هذا صحيحا، فإن الحال تبقى على ما هي عليه من حيث أن مبدأ لحقوق الإنسان عثل هدفا لتقارب مرحلي عكن أن يتضمن قيما ليست من نوع العلاقة الداخلية ببعض الرؤى إلى العالم، والتي تهيئ لأصحاب هذه الرؤى الأسباب اللازمة لاتخاذ هذه الرؤى. وعلى الرغم من احتمال اختلاف الآراء، كما سبق أن رأينا، بشأن القول إن شخصا ما يقبل التأويل الأفضل أو الأكثر إقناعا لرؤية ما إلى العالم يجب أن يدعم مبدأ حقوق الإنسان، لا يلزم عن ذلك أن من يقبلون تأويلات أخرى لهذه الرؤية إلى العالم لديهم الأسباب لعمل ذلك بالمثل. إن الأمر رهن تفاصيل العملية التأويلية المنتجة للتقارب المرحلي والمدى اللازم لقبول نتائج مثل هذه العملية من جانب أنصار الرؤية إلى العالم موضوع النقاش. وهذه أمور معقدة، ولكن من الواضح أننا لا نستطيع تعميمها على الثقافات الأخلاقية. ومن ثم فإننا حتى لو افترضنا أن القول بالتسامح إزاء الرؤى الأخرى إلى العالم ينطوي على دلالة مهمة، حين نقصر حقوق الإنسان على القيم التي يمكن التوصل إليها من مواطنها المرجعية، بيد أننا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن أنصار تلك الرؤى إلى العالم سوف تتوافر لهم بالضرورة الأسباب من باطن تلك الرؤى كما يفهمونها وفقا لما تمليه مبادئها لدعم حقوق الإنسان.

والاهتمام بالتسامح مهم لأسباب خاصة به، ولكنه مسألة متعامدة مع المسألة موضوع التفكير هنا. ونحن نلتمس إجابة عن سـؤال «ما هي حقوق الإنسان؟». والإجابة المتوقعة حسب تفكيرنا هنا تشير إلى أن حقوق الإنسان هي معايير لمؤسسات متفق عليها فيما بينها جميعا. ويجري تفسير الاتفاق هنا على أنه يندرج ضمن تقارب مرحلي للرؤى إلى العالم. ويتعين علينا، تجنبا للدور في التفكير، أن نفهم العملية التي ينبثق عنها التقارب المرحلي بأنها عملية تحفزها مصالح مستقلة عن المصلحة في تحديد معنى أو قواعد حقوق الإنسان. ولعل الأفضل اعتبار التقارب المرحلي فرضا بشأن التقدم الأخلاقي. ونحن لا نعرف إذا ما كان سيصدق هذا أم لا. وأقصى ما يحكن أن نفعله هو أن نتخيل بأعلى قدر من التعاطف كيف

#### فكرة حقوق الإنسان

يمكن للرؤى المختلفة إلى العالم أن تتطور (أو أن تصاغ صياغة جديدة) كاستجابة لنطاق القوى الاجتماعية المعروفة لنا، من مثل التحديث إجمالا. وتشتمل هذه على ما يقترن بنمو الاقتصاد الكوكبي والثقافة الكوكبية. وإذا استطعنا بفضل عملية التخيل القائم على التعاطف أن ندرك كيف ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق الإنسان، فسوف يكون في الاستطاعة أن يتوافر سبب لكي نأمل في نجاح نظام كوكبي لحقوق الإنسان (37). بيد أن مثل هذا الأساس لتولد الأمل لن يفي بالتطلع الذي حفز اهتمامنا بادئ ذي بدء لتحقيق مفاهيم الاتفاق. وكان هذا هو الظن بأن حقوق الإنسان ينبغي إقرارها باعتبارها اهتمامات مشتركة بين جميع ثقافات العالم. وإن التفسير المباشر لذلك الفكر إنما هو الشيء الذي من الأفضل لنا التخلي عنه.

## انطلاقة جديدة

كل من مفهومي الاتفاق والنزعة الطبيعية هما جهد يستهدف إيضاح واستبيان حقوق الإنسان عن طريق معالجتها على أساس أنها تعبير عن هذه الفكرة الفلسفية أو تلك من الأفكار المألوفة والأكثر تعميما. وحاولت أن أبين إلى أي مدى يفضي بنا فهم حقوق الإنسان على أساس أي من النهجين إلى سوء فهم. وكم هو متعذر القول إن ما قلته هو الرأي القاطع، ومن ثم فلا غرابة، إذ يستلزم المفهومان مزيدا من التأويل أكثر مما قلت. ولاتزال غمار هذين النهجين مشيرة للإحباط، بحيث إن الأمر يستأهل السؤال عما إذا كانت بحيث إن الأمر يستأهل السؤال عما إذا كانت حق إنساني من شأنها أن تحقق لنا نتائج حق إنساني من شأنها أن تحقق لنا نتائج من قبل.

«إن ما يـتراءى لنا اليـوم على أنه جهود سياسية غير منتظمة وعرضية يحكـن أن يتطـور إلى عناصر تطبيق متماسكة بقوة في المستقبل»

المؤلف

#### 15 - حقوق الإنسان في «قانون الشعوب»

النهج البديل الذي سأقترحه يتضمنه رأي جون رولس عن حقوق الإنسان في كتابه «قانون الشعوب» (1) وعلى الرغم من أنني لن أدعم هذا الرأي بالصورة التي عرضها رولس، فإنني أعتقد أن أسلوبه في فهم حقوق الإنسان مفيد من حيث انطلاقه من المواقف الأكثر ألفة لدينا والتي تعرضنا لها.

يعرض رولس رؤيته عن حقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر فهم أرحب للعقل العام الذي جرت صياغته لمجتمع دولي مؤلّف من شعوب ليبرالية - ديموقراطية مهذبة، وانتظمت سياسيا في صورة دول. وتميزت الشعوب المهذبة جزئيا بأن توافر لديها مفهوم عن العدالة الذي يجسد، وإن لم يكن ليبراليا، فكرة الصالح المشترك قرين إجراء المشاورة للتشريع. ويهيئ هذا فرصا، وإن لم يكن بشكل ديموقراطي، لجميع البالغين من أبناء المجتمع لكي تكون أصواتهم مسموعة. وتؤلف الشعوب الليبرالية المهذبة معا «مجتمعا من الشعوب» التي ينظم شؤونها «قانون الشعوب» التي يعدد محتوى العقل العام لهذا المجتمع، ويعمل كقاعدة مشتركة لتبرير العمل السياسي الدولي.

ويعتبر عنصر العقل العام في هذا الفهم ضروريا ولا غنى عنه. وليس مجتمع الشعوب مجرد تجمع من دول سياسية بينها علاقات متبادلة قوامها التفاهم على أساس المصلحة الذاتية. إذ يعتقد رولس أن الشعوب الليبرالية المهذبة «عليها واجب السلوك المهذب الذي يستلزم منها أن تقدم للشعوب الأخرى أسبابا عامة ملائمة لمجتمع الشعوب لأداء عملها»<sup>(2)</sup>. وتشير هذه الأسباب العامة إلى مبادئ ومعايير مشتركة تؤلف فيها حقوق الإنسان فئة واحدة. إن توافر المبادئ والمعايير المشتركة بين جميع أعضاء مجتمع الشعوب يجعل من الممكن بالنسبة إليها أن تنجز واجبات بين جميع أعضاء مجتمع الشعوب يجعل من الممكن بالنسبة إليها أن تنجز واجبات التهذيب. وتعمل ذلك بغية استقرار السلم المتبادل والمحترم فيما بينها.

ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية في نظرة رولس إلى حقوق الإنسان في أربع نقاط رئيسية:

1 - حقوق الإنسان هي «فئة خاصة من حقوق ملحة وعاجلة. وانتهاك هذه الحقوق «تدينه على قدم المساواة» كل من الشعوب الليبرالية ذات العقل الراجح والشعوب المهذبة في وضعها التراتبي. وتتضمن حق الحياة (ومن

الأهمية بمكان أن يشتمل على وسائل العيش والبقاء)، والحرية الشخصية (التي تتضمن حرية الضمير وإن لم تكن متساوية)، والملكية الشخصية، والمساواة في المعاملة أمام القانون. وتعتبر هذه الحقوق (حقوق إنسان بالمعنى الدقيق) لا غنى عنها «لأي فكرة عن العدالة للمصلحة العامة»، ومن ثم ليست خاصية ليبرالية مميزة للتراث الغربي (6).

- 2 «حقوق الإنسان بالمعنى الصحيح والدقيق» لا تتضمن القائمة الكاملة للحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. مثال ذلك، أن قائمة رولس لا تشتمل على حرية التعبير والاجتماع (وإن اشتملت على «حرية الفكر» و«دلالاتها الواضحة»)، أو حقوق المشاركة السياسية الديموقراطية. فضلا عن هـذا، نجد حقوق مناهضة التمييز محدودة. مثال ذلك أن حقوق الإنسان متساوقة مع الخصائص الدينية (وربما) الخصائص المميزة للجنس [الجندر]، وأهليتها للمناصب العامة العليا، إذ يرى رولس أن القيم المستبعدة هي «تطلعات ليبرالية» أو «أنواع خاصة مميزة مسبقا للمؤسسات»(4).
- 5 وقد يشتمل العالم على مجتمعات «لا تعترف بالقانون»، أي مارقة، لا هي ليبرالية ولا هي مهذبة. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان يمكن ألا تكون مناقضة للمعتقدات الأخلاقية السائدة في هذه المجتمعات أو سائدة بين حكامها، فإن سلطانها السياسي (الأخلاقي) يمتد إلى جميع المجتمعات وملزم لجميع الشعوب والمجتمعات، بما في ذلك الدول الخارجة عن القانون (6). ويتصور رولس أن حقوق الإنسان «حقوق عالمية شاملة»، بمعنى أنها على أقل تقدير تنطبق على جميع المجتمعات المعاصرة.
- 4 وتتحدد الأهمية السياسية لحقوق الإنسان في ضوء «دورها الخاص في العقل العام لمجتمع الشعوب». إن مناصرة مجتمع ما لحقوق الإنسان ضرورية لضمان أهليتها كعضو ذي مكانة جيدة داخل مجتمع للشعوب يتصف بالعدالة، «وكافية لاستبعاد تدخل الشعوب الأخرى على نحو قسري وغير عادل» (6). ونجد من ناحية أخرى أن مجتمعا ما أخفقت مؤسساته في احترام حقوق الإنسان لشعبه لن يكون بوسعه الشكوى إذا ما أدانه المجتمع العالمي، ويجعل من نفسه عرضة للتدخل بالقوة حماية لحقوق الإنسان.

قد لا يكون واضحا من هذه العبارات كيف أن جوهر فهم رولس لفكرة حقوق الإنسان يبدأ انطلاقا من مواقف فلسفية أكثر ألفة. وإذا قارنا ذلك بالآراء المؤسسة على النظرة الطبيعية فإننا نرى أن رولس لا يزعم أن حقوق الإنسان تخص أشخاصا «من حيث هم كذلك» نظرا إلى ما يتصفون به من إنسانية مشتركة. ويؤكد أن قانون الشعوب لا يستهدف استخلاص حقوق الإنسان من فهم لاهوتي أو فلسفى أو أخلاقي لطبيعة الإنسان الفرد(7). ونراه عند نقطة ما يشير مع قدر من التعاطف إلى فكرة أن حقوق الإنسان تعتبر من جانب مهم «محايدة» بين المفاهيم التنافسية عن العدالة السياسية (8). لكن على الرغم من ذلك نلحظ أن فكرة الاتفاق بين الثقافات أو بين المجتمعات ليس لها دور في تحديد أو تبرير حقوق الإنسان. حقا إن رولس يعرض حقوق الإنسان باعتبارها داخلة ضمن اتفاق بين مجتمعات ليبرالية ومهذبة، بيد أن هذا ينبغي ألا يضللنا. إن جزءا من تعريف المجتمعات المهذبة (والليبرالية) أن تحترم مؤسساتها حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن هذا الاحترام يتضمن اتفاقا بشأن حقوق الإنسان، فإن هذا الاتفاق الذي يستهوينا لتفسير سلطة حقوق الإنسان أو لتحديد نطاقها الصحيح هو ما يضعنا في دوار، ولا يضعنا رولس في مثل هذا الوضع الاستهوائي. إن الهدف من الإشارة إلى عقد اتفاق بين الشعوب الليبرالية والمهذبة هو تحديد النطاق الصحيح والمحدد للتسامح بين الدول(9).

ونعرف أن فكرة أن حقوق الإنسان هي بعض عناصر العقل العام لمجتمع الشعوب وتقف على النقيض من كل من الفهم المؤسس على الاتفاق. وتؤلف حقوق الإنسان «مبدأ سياسيا» موضوعا لأغراض سياسية معينة (10). والملاحظ أن الوظيفة المنطقية لحقوق الإنسان (دورها المميز) في العقل العام لمجتمع الشعوب هي وظيفة أساسية، إذ إنها تحدد طبيعتها كما تفسرها، أو تسهم في تفسير لماذا حقوق الإنسان لها محتواها الخاص بها. وليست ثمة أي جاذبية لأي فهم فلسفي لحقوق الإنسان في رواية رولس عن محتوى أو مرجعية المبدأ. ولن تكون هناك لحقوق الإنسان في رواية رولس عن محتوى أو مرجعية المبدأ. ولن تكون هناك للمقيقة إذا سلمنا بأن حقوق الإنسان قيم عما هو مفترض أن تتفق عليه المجتمعات الليبرالية والمهذبة، كل لأسبابه الخاصة.

كيف يتأتى للمرء تصور حقوق الإنسان بهذه الطريقة غير التقليدية؟ قد يكون من المفيد للتوضيح أن نتأمل نظيرا تأمليا من خلال النهج المعتمد في كتاب «نظرية عن

العدالة» وذلك لتحديد مفهوم العدالة الاجتماعية (١١٠). إذ يذهب رولس في هذا الكتاب إلى أنه على الرغم من أن الناس قد تختلف بشأن محتوى مبادئ العدالة – معنى أنهم قد يقبلون مفاهيم عن العدالة تختلف من حيث مقتضياتها – فإنهم يتفقون بشأن دور هذه المبادئ في الفكر السياسي والأخلاقي. وتحدد مفهوم العدالة بالدور المشترك بين الطرق المختلفة لفهمها. وها هنا يدفع بأن موضوع العدالة هو أسلوب المؤسسات الأساسية للمجتمع في تحديد تقسيم المزايا الناجمة عن التعاون الاجتماعي. ومثة مفاهيم مختلفة عن العدالة تقدم مبادئ مختلفة لتقييم وتنظيم التقسيم. ومثل ومثة مفاهيم تأويلات مختلفة للمفهوم. وإذا فكرنا بالأسلوب نفسه فإنه يمكن أن يتصور المرء أنه على الرغم من اختلاف الناس بشأن محتوى حقوق الإنسان فإنهم يمكن أن يتفقوا بشأن دور حقوق الإنسان في التفكير العملي المتعلق بسلوك الحياة السياسية على الصعيد الكوكبي. ويحدد هذا الدور مفهوم حقوق الإنسان. وهنا يبين أن حقوق الإنسان، كما يفهمها رواس، هي معايير يحمي الوفاء بها المجتمع من التدخل الخارجي، كما أن قبولها ضروري ليكون المجتمع عضوا متعاونا في مجتمع الشعوب. وقد يقول قائل إن أساليب الفهم المختلفة موضوعيا لحقوق الإنسان يمكن إقرارها كتأويلات قائل إن أساليب الفهم المختلفة موضوعيا لحقوق الإنسان يمكن إقرارها كتأويلات للمفهوم ذاته من حيث تطلعها المشترك لأداء هذا الدور.

ويفيدنا القياس التمثيلي بملاحظتين، إحداهما تأويلية، والأخرى نقدية. أولا، يشير رولس في كتابه «نظرية عن العدالة» إلى أن التمييز بين مفهوم العدالة وأساليب فهمها المختلفة لا يحسم أي خلاف موضوعي. لكن على الرغم من ذلك، فإن الجوانب المختلفة لدور العدالة تدخل موضوعا في محاجاة بشأن استحقاقات أساليب فهمها الحيوية. ومن أوضح الأمثلة هنا الميل إلى الدعاية في الحجة المناهضة للنزعة النفعية (21). ويصدق الرأي نفسه على نظرته بشأن محتوى وأساس حقوق الإنسان. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان تمثل جزءا من العقل العام لمجتمع دولي مؤلف من شعوب ليبرالية ومهذبة معا. وهدف مجتمع الشعوب هذا هو إنجاز الشروط اللازمة التي يمكن أن ترتبط فيها الشعوب المختلفة في سلام بين بعضها البعض، مع قدرة كل منها على رسم مستقبلها متحررة من أي تدخل من جانب الآخرين. وبغية ضمان استقرار مجتمع الشعوب يحاول قانون الشعوب توفير قاعدة مشتركة من التسويغ السياسي. ويمكن لكل مجتمع مشارك أن يتوقع بناء على

هـذه القاعدة تعاونا إراديا مـن الآخرين. ويارس هذا الهدف ضغطا لحصر مبادئ قانون الشعوب، بحيث يمثل النزوع إليها أسبابا للعمل لدى أبناء كل من الشعوب الليبرالية والمهذبة. ونلمس أثر ذلك في النطاق المحدود لفهم رولس لحقوق الإنسان الأصيلة. وإنني أطرح جانبا الآن للحظة مسالة القدرة الإقناعية لهذا الرأي بشان المحتوى الحقيقي للمبدأ. والفكرة المهمة، وفق نهج دراسة حقوق الإنسان المطبق في كتاب «قانون الشعوب» هي أن الآراء بشأن دورها المنطقي في العقل العام للمجتمع الدولي يمكن أن تؤثر في التفكير بشأن محتواها مثلما تؤثر في طبيعتها.

الملاحظة الثانية خاصة بتحديد رولس لهذا الدور، إذ يذهب إلى أن حقوق الإنسان تقسم بوضوح حدود التعددية التي يمكن قبولها في الشؤون الدولية: التزام المجتمع بحقوق الإنسان ضروري ليكون عضوا في مجتمع الشعوب، وكافيا لتأمين المجتمع ضد الإصلاح الموجه بدافع التدخل. ويمكن القول في هذا الصدد إن حقوق الإنسان تعمل كمعيار للشرعية الدولية (دن). لكن لا يسع المرء إلا أن يتساءل في تعجب لماذا يتعين أن نعزو إلى حقوق الإنسان هذه الأدوار (هذه الأدوار فقط). إننا في حالة القياس التمثيلي للعدالة الاجتماعية نجد لدينا كلا من التقاليد الراسخة للفكر ونطاقا من الآراء العصرية التي يمكن أن نستدل منها على دور المفهوم. لكن في حالة حقوق الإنسان لا يشير رولس إلى تاريخ الفكر المعني بحقوق الإنسان في حالة حقوق الإنسان لا يشير رولس الم تاريخ الفكر المعني بحقوق الإنسان الدولية، أو إلى الآراء الأخرى المعاصرة المتعلقة بها، أو إلى طبيعة ونشاة التطبيق الدولي. إن دور حقوق الإنسان في مجتمع الشعوب جرى إقراره كشرط.

المشكلة هي أن هذا الرأي الخاص بالدور التطبيقي لحقوق الإنسان محدود أكثر كثيرا مما نلحظ في التطبيق الراهن (ف6). مثال ذلك أن رولس لا يصف حقوق الإنسان بأنها استحقاقات يمكن فرضها قسرا في الدساتير القومية، كما ينظر إليها أحيانا في المحاكم الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، وكما تصورها بعض المسؤولين عن صياغة الإعلان. إذ لا يوجد بند خاص بتطبيقات الرصد الدولي وكتابة التقارير والرقابة (وإن كان ذلك ممكنا). إنه يشير، من دون أن يثبت كتابة، إلى التشكيلة الواسعة للتدابير السياسية والاقتصادية غير القسرية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية بغية التأثير في الشؤون الداخلية للمجتمعات التي تواجه فيها حقوق الإنسان خطرا يتهددها. ونراه لا يعرض حقوق الإنسان كتبريرات يستخدمها الأفراد والمنظمات غير الحكومية للمشاركة

في عمل سياسي يستهدف الإصلاح. ونجد أكثر من ذلك أنه حتى وصف حقوق الإنسان باعتبارها «أوامر ملزمة للسياسة الخارجية» للمجتمعات الليبرالية والمهذبة (14) يمكن أن يؤدي إلى المبالغة في دورها السياسي حسبما تصوره رولس: على الرغم من أنه يرى أن الانتهاكات الفاضحة يمكن أن تبرر التدخل القسري من جانب الدول الأخرى، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان الأقل درجة من حيث التطرف يمكن أن تبرر أغاطا أخرى من الإجراءات (مثل عقوبات ديبلوماسية أو اقتصادية، ضغوطا تجارية، الإحجام عن الارتباطات الديبلوماسية، أو تقديم المساعدة لبذل مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان)(15).

ونلحظ في هذا الصدد أن فهم رولس لوظائف حقوق الإنسان أضيق من الفهم الذي نجده في التطبيق الدولي الراهن. وليست الاختلافات مقصورة فقط على الدلالة التأويلية. سبق أن أشرنا إلى أن الاعتبارات الخاصة بالوظائف المنطقية لحقوق الإنسان يمكن أن تتمثل في الأحكام المتعلقة بمحتوى المبدأ. ويبدو من المرجح، وفق مدى اعتماد الأحكام الخاصة بمحتوى المبدأ على الأفكار المتعلقة بمفهوم الوظائف، أن يحقق فهم أرحب للوظيفة لنا رؤية إلى المدى المعياري للمبدأ. إن إدراك المرء الدور المنطقي لحقوق الإنسان له قيمته المعيارية والوصفية في آن.

ولو كان هدفنا هو بناء فهم عن حقوق الإنسان من أجل نظام كوكبي مثالي الطبع يضم مجتمعات ليبرالية ومهذبة، ربما كان يكفي اشتراط الدور الذي تؤديه حقوق الإنسان داخل إطار معياري أوسع نطاقا. لكن هدفنا أن ندرك مفهوم الحق الإنساني كما يجري في التطبيق العملي السائد. وتوخيا لهذا الهدف نحن لسنا بحاجة إلى شرط تعاقدي بل إلى نموذج يمثل الجوانب الأبرز لهذا التطبيق العملي كما نجده في الواقع. وهآنذا أضع الخطوط العامة فيما يلي للنموذج المعني (ف17).

## 16 - فكرة الفهم التطبيقي

البصيرة الأساسية المتضمنة في طريقة رولس لتصور حقوق الإنسان يمكن فصلها عن قيود الوظيفة والمحتوى، الموجودة في روايته. وهذه البصيرة، كما وصفتها، هي أنه بالإمكان أن نؤطر فهمنا للفكرة عن حق إنساني عن طريق تحديد الأدوار التي تؤديها داخل الممارسة المطردة. ونعني هنا بالاستدلالات التطبيقية التي يستخلصها

مشاركون مؤهلون في التطبيق والتي يرونها رؤى صحيحة عن حقوق الإنسان، وتتولد عن قائمة هذه الاستدلالات رؤية عن الوظائف المطردة لحقوق الإنسان، وهو ما يوفر معلومات تفسر معنى المفهوم.

وسوف أسمي فهمنا لحقوق الإنسان الذي نتوصل إليه عن هذه الطريقة «الفهم التطبيقي». ويختلف مثل هذا الفهم عن كل من النظرة القائمة على المذهب الطبيعي والنظرة القائلة بالاتفاق فيما يلي. يأخذ الفهم التطبيقي مبدأ حقوق الإنسان وتطبيقاته كما نجدها في الحياة السياسية الدولية باعتبارها المواد الأساسية لبناء فهم عن حقوق الإنسان. إنه يستوعب مسائل عن طبيعة ومحتوى حقوق الإنسان ليشير إلى موضوعات من النوع المسمى «حقوق الإنسان» في الممارسة الدولية. ولن يكون هناك أي فرض عن أي طبقة مسبقة أو مستقلة لحقوق أساسية، والتي يمكن أن نكتشف طبيعتها ومحتواها على نحو مستقل عن التفكير في مكان حقوق الإنسان في النطاق الدولي وخطابه المعياري، لاستخدامها بعد ذلك لتأويل ونقد المبدأ الدولي. وليس من المفترض بالمثل أن حقوق الإنسان تسعى إلى وصف ما هو مشترك بالفعل بين جميع النواميس السياسية – الأخلاقية، أو لتحديد معايير مشتركة يمكن التوصل إليها عن طريق الاستدلال منها. بل على العكس، نحن نأخذ مشتركة يمكن التوصل إليها عن طريق الاستدلال منها. بل على العكس، نحن نأخذ أساسية: وهذا يقيد فهمنا لحقوق الإنسان منذ البداية.

وحري بنا ألا نخلط في التمييز بين الفهم القائم على النظرة الطبيعية أو نظرة الاتفاق والفهم التطبيقي الذي له ما يميزه بشكل خاص، وسبق أن اقترحه ريتشارد رورتي، وبين الفهم التأسيسي والفهم غير التأسيسي (أو المشوب بالعاطفة) (10). حقا إن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي على الأقل هي آراء تأسيسية بمعنى واضح: إنها تفسر حقوق الإنسان على أنها التعبير العام والمبدئي لنظام أساسي مميز لقيم أخلاقية نتصورها حقوقا. ويمكن أيضا النظر إلى المفاهيم المؤسسة على الاتفاق باعتبارها تأسيسية، وإن لم تكن بالقدر نفسه من الوضوح: فهي تذهب إلى أن القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان، التي نعتبرها معايير للعمل الدولي، مستمدة من واقع الاتفاق بين الثقافات وفقا لهذا التفسير أو ذاك لهذا الواقع. لكن غني عن القول أن الآراء التطبيقية ليست تأسيسية، إذا كنا نعني بذلك أنها تنكر وجود أي أسباب

للائتزام بحقوق الإنسان الدولية ودعمها. ولعل مثل هذا الإنكار عثل جانبا من فهم رورتي (المشوب بالعاطفة) لحقوق الإنسان. بيد أن هذا الفهم ليس البديل الوحيد عن المفاهيم المألوفة التي سبق أن عرضت لها.

وعثل هذا تباين موضع الاهتمام. إن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي وعلى نظرية الاتفاق تعامل مسألة سلطة حقوق الإنسان باعتبارها قائمة في مكنون طبيعتها: إذ بمجرد أن نفهم ما هي حقوق الإنسان، فإننا نفهم الحرص على الالتزام بها. وسبب ذلك أن هذه الآراء تفسر المبدأ الدولي باعتباره محاولة لكي يجسد كل من القانون والممارسة الدوليين فكرة أخلاقية مستقلة واضحة الدلالة. ونجد في المقابل أنه بسبب أن فهما عمليا ينأى عن الالتزام بأي نظرة فلسفية عن طبيعة أو أساس حقوق الإنسان، فإنه يمكن أن يمايز بين مشكلة التصور الذهنى لحقوق الإنسان ومشكلة فهم سلطتها. إنه يستجيب إزاء المشكلة الأولى باتخاذ وظائف حقوق الإنسان في الممارسة الدولية باعتبارها الأساس. وتأسيسا على مثل هذه النظرة تكون حقوق الإنسان الدولية هي الاسم الدال على مشروع سياسي جمعي - التطبيق -وله أهداف مميزة وأنماط عمل خاصة. وهنا فإن فهم هذه الأهداف وأنماط العمل عِثل ضرورة لفهم طبيعة حقوق الإنسان، بيد أن هذا لا يحسم مشكلات محتواها أو أساسها. وتجيز مثل هذه النظرة إمكان اتفاق الناس بشأن طبيعة حقوق الإنسان الدولية، ولكن لهم أن يختلفوا إزاء محتواها أو أنواع الاعتبارات التي تتأسس عليها. وليس معنى هذا أننا لسنا بحاجة إلى أسباب للحرص على حقوق الإنسان - لكننا ندرك فقط أنها ليست جزءا من التطبيق، وأن على كل من يقبل ويعمل وفقا للمبدأ العام أن يشارك في الأسباب ذاتها لأداء هذا العمل(17).

وتفضي فكرة النهج التطبيقي إلى الاعتراض التالي<sup>(8)</sup>. إننا حين نفحص تطبيق حقوق الإنسان نلحظ تواترا وانتظاما في السلوك والعقيدة، إذ إننا ربما نجد أعضاء جماعة ما يميلون إلى أداء عمل ما «أ» في الظروف «ب». وربما نجد ما هو أكثر، مثل أن هذه العناصر الفاعلة تقوم بأداء «أ» في «ب» لأنهم يعتقدون أن ثمة معيارا يفيد بأن عناصر في «ب» ينبغي أن تكون «أ». وقد يؤمن هؤلاء أيضا بأن شخصا ما يجد نفسه في «ب» ويفشل إزاء «أ» ويكون معرضا للنقد لأنه يسلك سلوكا غير صائب ما لم يستطع تقديم سبب آخر يدحض على نحو معقول السبب الذي لديه إزاء

«أ» الموجود في «ب». والاعتراض الذي أفكر فيه يوضح أن نظرية تطبيقية بشأن حقوق الإنسان تفهم، على ما يبدو، الآراء بشأن حقوق الإنسان بأنها ليست أكثر من كونها إشارات إلى وقائع سوسيولوجية معقدة لها هذه الطبيعة. بيد أن تحليلا كهذا مصيره الفشل لعجزه عن تفسير الطابع المعياري لحقوق الإنسان، إذ من المفترض أن أي حق إنساني يوفر سببا لاتخاذ إجراء ما. لكن ثمة نظرة تطبيقية تفيد بوجود حق إنساني بشأن «س» ما هي إلا اختزال لوصف معقد لإجراءات منتظمة خاصة بالسلوك والعقيدة اللتين نرصدهما لدى أعضاء فريق ما. وإذا نصحنا من قال بوجود حق إنساني خاص بالعنصر «س»، فإني أسأل لماذا يتعين علي أن أنظر إلى هذا الواقع باعتباره مصدرا للأسباب التي تحفز على إجراء ما. ولن يكون كافيا الإجابة بأن أبناء فريق ما يؤمنون بوجود حق إنساني يخص «س»، ثم آخذ هذا الاعتقاد مأخذ التسليم كمصدر لأسباب تحفز إلى اتخاذ الإجراءات. ويبدو أن الإجابة تهرب من المسألة. ونحن نرى هذا حين نتذكر أن الناس قد يخطئون في معتقداتهم بشأن الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوكهم.

لكن الاعتراض من حيث علاقته بحقوق الإنسان يستند إلى نوع من الخلط والتشوش. وكما سبق أن لحظت سابقا، فإن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» سؤال ملتبس. إنه في أحد التأويلات يسأل عن تحليل مفهوم حقوق الإنسان؛ وفي تأويل ثان يسأل عن بيان محتوى حقوق الإنسان، بل في ثالث يسأل عن تفسير لأسباب قوتها. وهذه أسئلة مرتبطة بعضها ببعض لكنها غير متطابقة. وإذا تقدمنا بتحليل تطبيقي كإجابة عن سؤال «لماذا تهيئ حقوق الإنسان سببا لاتخاذ إجراء؟» فإن التحليل قد يكون عرضة للاعتراض الذي عرضت له لفوري. لكن ليس هذا هو سؤالنا. نحن نبحث تطبيق حقوق الإنسان لأننا معنيون بالطريقة التي يفهم بها المشاركون الاستدلالات العملية التي يمكن استخلاصها من أقوالهم عن حقوق الإنسان. ونحن نريد أن نفهم كيف لهذه الموضوعات المسماة «حقوق الإنسان» أن تعمل وتؤثر في الخطاب المعياري للحياة السياسية الكوكبية، وسواء قبلنا المزاعم عن أن حقوق الإنسان بهنزلة مصادر لأسباب العمل، فإن هذا يمثل بالنسبة إلينا سؤالا أخر، بيد أننا لا يسعنا أن نفكر بوضوح عن هذا السؤال الآخر من دون أن نفهم أولا التطبيق الذي تتحقق من خلاله هذه المزاعم والاستجابة لها.

لكن همة اعتراضا مماثلا قد يبدو في ظاهره تفاديا للإجابة التي ذكرتها لفوري، وأعني به الاعتراض على أن الفهم التطبيقي يضفي سلطة مفرطة على الوضع القائم بسبب التسليم بالتطبيق القائم. إن أحد أسباب حاجتنا إلى نظرية عن حقوق الإنسان هو وجود انشقاق في الآراء بشأن الجوانب المختلفة للتطبيق، ومن بينها من حيث الأهمية تكوين الشروط المعيارية وتحقيقها. وهمة أمر آخر، وهو أن بعض جوانب التطبيق – ونخص من بينها السماح بالتدخل في الحياة الداخلية لمجتمع ما – قد تبدو من منظور مختلف، مرفوضة ظاهريا. لكن إذا استهلت نظرية ما بالتطبيق على نحو ما نراه، فسيكون عسيرا تبين كيف تكون النظرية نظرية نقدية.

والرد على ذلك أن الفهم التطبيقي ليس بحاجة إلى وضع تفاصيل التطبيق الجارى في الواقع خارج إطار النقد، إذ إن التطبيق الاجتماعي نمط من السلوك المحكوم بمعايير ويفهم المشاركون فيه أنه يهدف إلى خدمة أغراض بعينها. وحري أن نـدرك أن أي نظرية عن التطبيق لا تلتمس فقط إدراك أهدافها، بل أيضا تقدير أهميتها، وإنجاز التطبيق في ضوء هذا الحكم. مثال ذلك، قد يحكم امرؤ ما بأن بعض معايير التطبيق غير ملائمة لإنجاز وتقدم أهدافه، أو أن السلوك الذي تستلزمه المعايير في ظل ظروف طبيعية عكن أن يكون مثيرا للاعتراض. لكن المؤكد في حالة حقوق الإنسان أن أهم اعتبار هو أن يكون المبدأ الدولي لحقوق الإنسان ملائما للدور السياسي العام الذي من المتوقع له أن يؤديه. وطبيعي أن فهم هذا الدور العام يفيد محتوى المبدأ. وأيا كان أي شيء آخر صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فإن من المفترض أنها أمور لها أهميتها الدولية، معنى أن فشل مجتمع ما في احترام حقوق الإنسان لشعبه على نطاق واسع قدر الإمكان، قد يشكل سببا لكي تتخذ قوى خارجية إجراء ما. لذلك نستبق الأمر ونقول ينبغى علينا أن نؤسس المبدأ بحيث يهيئ لحقوق الإنسان، في ظروف محددة، القدرة على بيان الأسباب التي من أجلها يمكن للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة له أن يعملوا وفق أساليب تستهدف الحد من الانتهاكات أو أن تسهم في الوفاء بالحقوق في مجتمعات تعاني قصورها.

وهـذا الـشرط من شأنه أن يفيد محتـوى أي مبدأ مقبول عقـلا عن حقوق الإنسان، وذلك بعدة طرق. مثال ذلك، أنه قد يسـتبعد من قاممة حقوق الإنسان حماية المصالح التي يمكن أن تبدو، على نحو معقول في نظر أغلبية أبناء المجتمعات

#### فكرة حقوق الإنسان

القائمة، غير جديرة بالحماية. ويمكن أن تستبعد أيضا القيم التي يمكن ألا يؤدي الفشل في تأمينها أو حمايتها في المجتمع إلى توفير أي سبب معقول لاتخاذ إجراء عملي تستند إليه وعلى نحو سليم القوى الخارجية الفاعلة. ويمكن أيضا أن يستبعد القيم التي لا سبيل إلى علاج الحرمان منها عن طريق شكل مقبول من أشكال التدخل الدولي متوقع نجاحه. ويبدو واضحا أن هذه الإمكانات بحاجة إلى بيان وتوضيح. وسوف نعود إليها فيما بعد (ف21). بيد أنني أثبتها هنا بهدف الإشارة إلى أن نهجا تطبيقيا يمكن أن يحقق قدرا من الدعم النقدي للتطبيق، كما نرصده حين نأخذ على نحو جدي دور حقوق الإنسان في تبرير العديد من الأشكال المختلفة للعمل السياسي النشط.

## 17 - نموذج من مستويين

إن أي فهم أو تصور ذهني للجانب التطبيقي لحقوق الإنسان يجب أن يرتكز على بناء من نوع ما – أي «غوذج» كما سوف أسميه هنا. ويكون هذا النموذج مستخلصا من الجزيئات بهدف أن يصف في عبارات عامة أدوار حقوق الإنسان في الخطاب المعياري العام للسياسات الكوكبية. وسوف يقدم مثل هذا النموذج الإجابة عن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» الذي ينشد تفسيرا لمعنى المصطلح من خلال التطبيق. وسوف يكشف بوضوح أنواع الالتزامات اللغوية التي يعتمد عليها المرء إذا ما أراد أن يشارك عن صدق ونية حسنة في التطبيق المنطقي.

وسوف أقترح مثل هذا النموذج، ولكن يلزم أن أقول كلمة أولا عن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها المرء حين يشرع في ذلك. إن حقوق الإنسان، شأن أي تطبيق، هي ظاهرة اجتماعية يعتمد معناها على طريقة التعامل بها من قبل كثيرين من المشاركين فيها. إنها على الأرجح ليست العناصر البارزة التي يجمع عليها أبناء مجتمع عقلاني داعم للتطبيق – مثل: هوية عناصره الفاعلة، خاصية معاييره، نطاق الاستجابات التي يمكن أن يجيزها من أخفقوا في الالتزام بتلك المعايير، وفهم عام للفكرة الرئيسية أو هدف التطبيق في السياق الأوسع الذي يجري فيه. ويلاحظ حتى، وإن لم يكن ثمة اختلاف صريح، أن هذه العناصر يمكن أن تبدو ملتبسة على النحو الذي تظهر فيه في التطبيقات العملية، ومن ثم تأخذ وضع النموذج

بأكثر من طريقة. وطبيعي أن فرص الاختلافات والالتباس بشأن هيكل وأغراض الممارسة التطبيقية أكبر بوضوح حين يكون التطبيق ناشئا. معنى هذا أن أي نموذج لا يمكن أن «نقرأه بمعزل عن» نطاق تسجيله. ونحن بحاجة إلى طريقة ما للانتقال من الوقائع المشاهدة إلى نموذج يحدد العناصر الأبرز للتطبيق ويجمعها في بنية مفهومة وواضحة الدلالة.

لا أعرف منهجا منظوميا عديم الجدوى لتفسير الممارسات التطبيقية الاجتماعية، لذلك يتعين أن نبدأ من دون رسميات (١٠٠). الطموح الموجه هو أن نضع إطارا لفهم واضح وواقعي للتطبيق على نحو ما يبين لنا في نطاق المعلومات المرجعية المتاحة. وتشتمل هذه على النصوص الدولية الرئيسية وآليات عمليات كتابة التقارير والرصد المعتمدة في ضوئها؛ ملاحظات الخطاب العام النقدي، وخصوصا حال حدوثه في السياقات التطبيقية بما في ذلك التبرير والتقييم؛ شواهد الثقافة العامة بشأن الحقوق الدولية للإنسان كما هي في تاريخها وفي مجالاتها العامة المعاصرة؛ وعرض الأمثلة البارزة للنشاط السياسي التي سبق تبريرها واعتبارها على نحو عقلاني بمنزلة جهود تستهدف الدفاع عن أو حماية حقوق الإنسان، من مثل الجهود التي تمثل موضوعات للدراسات التاريخية والإثنوغرافية. وعرضنا فيما سبق بعضا من هذه المعلومات (ف4 - 6).

وتوجد أنواع كثيرة من الأفكار التي يمكن استدعاؤها والإفادة بها عند الاستخلاص من هذه المعلومات وصولا إلى نموذج. وأشير هنا إلى أربع منها. أولا، عند تحديد العناصر الرئيسية للتطبيق ينبغي أن يكشف النموذج عن توافق للآراء بين المشاركين المؤهلين على نحو يسمح بواقع أن المعنى وثيق الصلة «بتوافق الآراء» لا يحتاج إلى إجماع بشأن المحتوى المعياري للتطبيق. أعني توافقا في الآراء في صورة أنماط مشتركة للاستعمال، واستمرارية للخبرة التي يمكن أن تطرد على الرغم من الاختلاف الموضوعي فيما يتعلق بمحتويات قواعد ومعايير التطبيق (20). ثانيا، ين المعتقدات المتنازعة بشأن الأهمية العملية لشروطها المحورية أو لحسم أوجه بين المعتقدات المتنازعة بشأن الأهمية العملية لشروطها المحورية أو لحسم أوجه الالتباس الخاصة بالمعاني. ولكن ليس ضروريا، في ضوء أهدافنا، أن نعتبر مثل هذا الفهم بمنزلة تبرير عام نستمده من وجهة نظر مشارك فرد معني باتخاذ قرار بشأن الكيفية التي يحسم بها أفضل وسيلة لبناء معيار أو قاعدة (21). إن المطلوب هو فهم الكيفية التي يحسم بها أفضل وسيلة لبناء معيار أو قاعدة (21).

معقول ظاهريا لهدف الممارسة التطبيقية وقد صيغ بحيث يضفي معنى وفق كثير من العناصر المعيارية المركزية قدر المستطاع داخل القيود التأويلية المألوفة الخاصة بالاتساق والتلاحم والبساطة(22). ثالثا، حرى أن يلتزم النموذج التمييز بين الاختلاف بشأن الممارسة التطبيقية والاختلاف داخل الممارسة. وأن يتجنب قدر المستطاع عرض الممارسة بطريقة تفترض مسبقا حسم هذا أو ذاك من مظاهر اختلاف النمط الثاني. وسبب ذلك أن من بين وظائف النموذج توضيح ما هو موضوع التنازع في الاختلاف بشأن محتوى وتطبيق معايير الممارسة. أخيرا، وهو أمر وثيق الصلة، ينبغى أن يجيز احتمالا أن اختلافا من نوع خاص مكن أن يكون متكاملا مع الممارسة وليس مجرد علامة فشل أو قصور ونقص في النموذج. وإنني لا أعني بذلك فقط أن النموذج الجيد من شأنه أن يوضح ما هو موضوع التنازع في الاختلاف بشأن محتوى معايير الممارسة التطبيقية أو بشأن الاستدلالات العملية التي نستدل عليها منها في أي ظروف خاصة ومميزة (على الرغم من أن هذا صحيح تماما). نقطة إضافية هي أن من الشائع في بعض الممارسات التطبيقية أن نجد مشاركين متورطين في اختلاف نقدي تأملي بشان بنية وقيمة الممارسة التطبيقية ذاتها. ولن يكون هذا نقدا لنموذج يهدف إلى عرض تأويل ملخص بل واقعى لمثل هذه الممارسة حيث يوضح النموذج موضوع هذا النمط من الاختلاف بدلا من التماس حسم له.

سوف أقترح نموذجا من مستويين لحقوق الإنسان. ويعبر المستويان عن تقسيم للعمل بين الدول باعتبار أنها هي المنوط بها المسؤوليات الرئيسة بشأن احترام وحماية حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وبين تلك التي تعمل كقوى فاعلة لها وضامنة لهذه المسؤوليات. وأعرض النموذج في صيغة موجزة ثم أقدم بعض التعليقات للصياغة المحكمة. وسوف أعالج في فصول تالية بعض الاعتراضات التي من المحتمل إثارتها ضد النموذج باعتبار ذلك تفسيرا لفكرة الحق الإنساني وفق ما هو موجود في الممارسة الدولية المعاصرة، التي تعجز عن إدراك المعنى الذي تكون فيه حقوق الإنسان حقوقا، والتي تضفي مكانة بارزة للغاية على الدولة، وأيضا التي تبالغ في الدور التبريري للتدخل من جانب حقوق الإنسان. ويشتمل النموذج على ثلاثة عناصر (23):

1 - حقوق الإنسان متطلبات أساسية هدفها حماية المصالح الفردية العاجلة ضد أخطار معينة متوقعة (أخطار معيارية) والتي تكون عرضة لها في ظروف

طبيعية للحياة في نظام عالمي معاصر مؤلف من دول.

2 - تنطبق حقوق الإنسان أول ما تنطبق على المؤسسات السياسية للدول، ها في ذلك دساتيرها وقوانينها وسياساتها العامة. وهذه المتطلبات الخاصة بالمستوى الأول يمكن أن تكون من أغاط ثلاثة عامة: أ- احترام المصالح الأساسية في سلوك الأعمال الرسمية للدولة. ب- حماية المصالح الأساسية ضد الأخطار من جانب عناصر ليست من الدولة والتي تقع تحت سلطة التشريع والإدارة. ج- مساعدة من كانوا ضحية الحرمان عن غير إرادتهم (24). وتملك الحكومات حرية محدودة في اختيار الوسائل التي تنفذ بها هذه المتطلبات. ويختلف نطاق هذه الحرية باختلاف طبيعة المصلحة الأساسية ومدى الأخطار المقصود الحماية منها. ويمكن القول إن حكومة دولة ما «تنتهك» حقوق الإنسان حين تفشل في أي من هذه الأمور (25).

3 - حقوق الإنسان موضوعات تهم الشأن الدولي. وإن إخفاق حكومة ما في إنجاز مسؤولياتها من المستوى الأول ربما يكون سببا لعمل قوي خارج الدولة تحتل مكانا ملائما وتتمتع بالقدرة خلال أنواع ثلاثة من الظروف المتداخلة: أ- يمكن للمجتمع الدولي من خلال مؤسساته السياسية أن يلزم الدول بمسؤولية إنفاذ مسؤوليات المستوى الأول المذكورة آنفا. ب- القوى التابعة للدولة والقوى غير الخاضعة للدولة بما لديها من وسائل للعمل بصورة نافذة تتوافر لديها، قدر المستطاع، الأسباب الممكنة لمساعدة دولة ما للوفاء بمعايير حقوق الإنسان في الحالات التي تعجز فيها الدولة عن ذلك لنقص الإمكانات. ج- القوى التابعة للدولة وغير التابعة لها، والتي تملك وسائل العمل النافذ تتهيأ لها قدر المستطاع الوسائل للتدخل في دولة ما بغية حماية حقوق الإنسان في الحالات التي تفشل فيها الدولة بسبب افتقاد الإرادة لذلك. وواضيح أن جوانب عديدة من هذا النموذج بحاجة إلى توضيح. أولا، يصف النموذج حقوق الإنسان بأنها أعمال «حماية» لمصالح فردية ملحة وعاجلة ضد «أخطار معيارية» تعرضها للخطر. كيف لنا أن نفهم هذه العبارات؟ المصلحة «الملحة والعاجلة» هي تلك التي يمكن التعرف عليها بأنها مهمة في إطار واسع من مجالات الحياة الطبيعية التي تحدث في المجتمعات المعاصرة.

مثال ذلك المصالح المتمثلة في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، والغذاء الكافي، وقدر من الحماية ضد استخدام الدولة التعسفي لقوتها. والمصلحة العاجلة والملحة ليست بالضرورة مصلحة تخص كل فرد أو مرغوبة من كل فرد: وللقول بأن مصلحة ما ملحة وعاجلة، يجب أن تتوافر لنا القدرة على فهم لماذا يقضي العقل باعتبار تحقيقها أمرا مهما داخل إطار من مجالات الحياة الطبيعية. ولكن لسنا بحاجة إلى الاعتقاد بأن جميع الأشخاص يثمنون هذه المصلحة أو يحرصون على إشباعها في حياتهم الخاصة. ونلحظ في هذه الحالة أن فكرة مصلحة فردية «ملحة وعاجلة» متمايزة عن فكرة مصلحة إنسانية «عالمية وشاملة»، أي نفهمها على أنها مصلحة مشتركة بالضرورة بين جميع البشر «من حيث هم بشر» (قسمة عامة نراها بعضا من الطبيعة البشرية). وكم هو عسير، كما أكدت سابقا، أن نتبين كيف يمكن لأي تفسير فلسفي سائغ للفكرة الأخيرة أن يضفي معنى على النطاق المعياري الرحب فلسفي سائغ للفكرة الأخيرة أن يضفي معنى على النطاق المعياري الرحب للمدأ حقوق الإنسان المعاصر.

إنني عندما أقول إن المصلحة الملحة والعاجلة هي فقط المؤهّلة لحماية حقوق الإنسان إنما أقصد التعميم من المصالح التي تبدو فيها حقوق الإنسان المقررة في المبدأ الدولي وقد صممت بهدف حمايتها. ولكن سوف نلحظ أن المصالح يمكن أن تتباين من حيث درجة إلحاحها وعجلتها: إذ إن الإلحاح درجات كالسلم، وليست خاصية ثنائية. وقمة سؤال واضح عما إذا كانت هناك عتبة أو حد أدنى للإلحاح والعجلة بحيث إن ما دونها من مصالح لا يؤهل لنا حماية أي حق إنساني. لا أرى أي إجابة تحليلية تحدد لنا ذلك. ويبدو واضحا أن عتبة كهذه يتعين بيانها وتحديدها، ذلك لأن حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والكوكبي لها تكلفتها. ومن شم فإن من مبررات فرض هذه التكلفة أنها دين لأولئك المطلوب منهم دفعه. ولكن سواء أكانت المصلحة تؤهل لاتخاذ موقف الحماية، أو لنقل بدقة أكبر، سواء أكان شكلا خاصا من الحماية لمصلحة ما يمثل حقا إنسانيا فإن هذا يستلزم حكما معياريا. وإن مثل هذا الحكم سيضع في الاعتبار مدى إلحاح وعجلة المصلحة. ولكنه سوف يضع في الاعتبار أيضا أسبابا أخرى متنوعة مثل احتمال أن يقع فعلا الخطر المستهدف الحماية منه، وجدوى إنفاذ الحماية في الظروف العادية، وكذا

التكلفة المحتملة لجعل الحماية واقعا نافذا. وطبيعي أن أحكاما لها هذه الطبيعة، من المرجح أن تكون مثيرة للجدل بقدر كبير أو صغير خلال التطبيق. ويستطيع النموذج أن يوجه الأنظار إلى الاعتبارات وثيقة الصلة، ولكنه لا يستطيع حسم الأحكام والقرارات.

مثل حقوق الإنسان حمايات مؤسسية ضد «أخطار معيارية تتهدد مصالح ملحة وعاجلة». والخطر المعياري هو خطر يمكن التنبؤ به عقلا في ظل الظروف الاجتماعية، حيث الحق المستهدف يجري تطبيقه (26). وحقوق الإنسان الواردة في المبدأ الدولي ليست في الجانب الأعظم منها مفهومة على أحسن وجه باعتبارها عوامـل حماية غير مقيدة أو شـاملة للمصالح الملحة العاجلـة. مثال ذلك أن ليس معقولا في ظاهر الأمر اعتبار حق الحياة حماية للمصلحة في الأمن البدني ضد جميع الأخطار التي يمكن تصورها. ونجد بالمثل أن الحق في الرعاية الصحية ليس حماية للمصلحة في التمتع بصحة جيدة ضد جميع الأخطار. وإن الأغلبية العظمى من حقوق الإنسان واردة ضمنا على الأقل ومحدودة صراحة في أغلب الأحيان في إطار الأخطار التي تستلزم مؤسسات مناهضة لها لكي توفر الحماية. (واقع الأمر أن هذه القيود ليست موضحة تماما وبشكل دائم في الصياغات الوثائقية، وليس هذا بينة أو دليلا على النقيض لذلك: إذ إن بعض الطعون السياسية الرسمية وغير الرسمية التي تقع خلال الممارسة الدولية لحقوق الإنسان تتألف من خلاف بشأن تحديد أى الأخطار التي يمكن اعتبارها أخطارا معيارية وتبرر اتخاذ إجراء علاجي سياسي). وإن التأمل بشأن نوع التبرير اللازم افتراضا بالنسبة إلى أغلبية الحقوق المؤسسية يفيد بأن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك. وسوف أقول ما هو أكثر فيما يلى، وإن قنعت بكلمات موجزة تفي بالغرض الآن. ثمة تبرير مقبول عقلا ظاهريا للمطالبة بأن يجسد مبدأ حقوق الإنسان قدرا من الحماية المميزة من شأنه أن يتدارك ثلاثة أغاط من المطالبات على الأقل. وهذه هي: 1- أن المصلحة المستهدف حمايتها لها أهمية من نوع خاص بحيث يكون من المقبول عقلا تقريرها على مدى واسع من أشكال الحياة الممكنة. 2- أنه في حالة غياب عوامل الحماية التي يقررها الحق تتوافر نسبة عالية من حيث احتمال أن المؤسسات المحلية سوف تسلك، مع الحذف والإضافة، بطرق تعرض هذه المصلحة للخطر. 3- توافر وسائل مسموح بها

للعمل دوليا من مثل أن استخدامها يجعل المصلحة أقل عرضة للخطر، وأن هذه الوسائل لن تكون عبئا مرهقا على نحو غير مقبول عقلا لمن عليهم اللجوء إليها(27). ونلحظ أن فكرة «الخطر المعياري» تظهر في هذه الصياغة عند نقطتين: كجزء من تفسير استهداف المصالح الأساسية حال غياب الحماية التي يتضمنها الحق، وكوسيلة للحد من تعرض الغرباء للأخطار ممن ينهضون بالعمل. يوضح هذا أن تبرير القدر الأعظم من حقوق الإنسان سيكون إلى حد كبير أو قليل رهن تعميمات خبرية تتعلق بطبيعة الحياة الاجتماعية وسلوك المؤسسات الاجتماعية والسياسية. ويمكن لهذه التعميمات أن تتغير من حيث مدى ونطاق التطبيق. أقول ببساطة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ينبغى أن يكون النطاق واسعا نسبيا، ذلك لأنه من المفترض أن الحقوق أمور يمكن لأى امرئ أن يدعيها ويطالب بها في المجتمعات المعاصرة. ولكن التعميمات ليست بحاجة إلى أن تخص الحياة الاجتماعية في كل زمان ومكان أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى المصالح الأساسية التي هي بحاجة إلى أن تكون شراكة بين جميع البشر «بصفتهم كذلك». إن تقييد حقوق الإنسان بقصرها على عوامل حمايـة المصالح الملحة العاجلة ضد أخطار متوقعة «في العالم الحديث» مقصود به الإقرار، ولو بشكل تقريبي، بكل من بعدي الحدوث الطارئ. وجدير بالذكر أن لا مناص من تضمين هذا التقييد ضمن تحليل حقوق الإنسان.

ثانيا، تعليق على وصف حقوق الإنسان بأنها عمليات حماية لـ «المصالح الفردية». نعرف أن هناك تاريخا طويلا من النقد لاعتبار حقوق الإنسان مغرقة في الفردية كبؤرة تركيز موضوعية لها. وأخذ النقد عادة أحد شكلين: إما أن المصالح الخاصة موضوع الحماية تنزع إلى خلق حالة من التفكك الاجتماعي (مثل الحرية الدينية والملكية الخاصة)، وإما أن حقوق الإنسان تخفق في اشتراط أشكال من العمل العام التي ينبغي أن تكون لها الأولوية (مثال ضمان معيار كاف للمعيشة) (82). ويبدو لي أن هذين الشكلين من النقد يخطئان في عرض كل من المحتوى وأهداف مبدأ حقوق الإنسان. بيد أنني سأترك ذلك جانبا الآن. والسؤال الذي أريد أن أسأله هو ما إذا كان النموذج ذو المستويين فرديا بطريقة صادمة بمعنى آخر مغاير، وذلك بتفسير حقوق الإنسان بهذه الطريقة، بحيث إن استخدامها لحماية قيم اجتماعية معينة ذات أهمية مصيره الرفض منذ البداية كأنه فهم تعسفي. وهذا شيء صادم

في نموذج للممارسة الراهنة، لأن هذه الممارسة تشمل الحقوق التي تهدف إلى حماية القيم ذات البعد الجمعي – مثال ذلك حق تقرير المصير، والحق في المشاركة في الممارسات المميزة الدينية واللسانية والثقافية التي تخص هذا النمط أو ذاك للفريق الاجتماعي (29).

ولكن ما معنى أن قيمة ما لها «بعد جمعى»؟ مكن القول بداية إن هذه قيم لها شأن وأهمية للأفراد الذين يحظون بها ويمكن تفسيرها فقط بالإشارة إلى واقع انتهاء هؤلاء الأفراد إلى عضوية الجماعة. ويصدق هذا بوضوح على القيم التي ذكرناها آنفا. ونجد في المقابل أن لا ضرورة لمثل هذه الإشارة لتفسير أهمية القيم التي تحظى بالحماية مثل حق الحياة، أو الحق في مستوى معيشي لائق(30). والسؤال هـو عما إذا كان النموذج ذو المستويين منحازا ضد الإقرار بحقوق الإنسان التي هدفها حماية قيم من النوع السابق؟ ووفق النموذج فإن حقوق الإنسان تحمي مصالح الأفراد. وإذا كان همة شيء اسمه «مصلحة جماعية» والتي هي غير فردية، معنى أن أهميتها لا تظهر كأنها مشتقة من مصالح الأعضاء الأفراد في الجماعة، إذن، إذا كان لزاما أن نقبل بالنموذج ذي المستويين، فليسس لنا أن نقول إن مثل هذه المصلحة يمكن أن يحميها حق إنساني. ولنا أن نرى في هذا إشارة إلى نوع من الانحياز. لذلك فإن من الأهمية علكان أن نرى أن قيمة ما عكن أن يكون لها بعد جمعى من دون أن تنتفي عنها فردية الدلالة. مثال ذلك، قيمة تقرير المصير الذاتي لها بعد جمعى، لأن أهميتها للأفراد الذين يتمتعون بها (أو يرغبون في أن تتحقق لهم) لا يمكن تفسيرها من دون الإشارة إلى عضويتهم بالجماعة، مع أنها لاتزال قيمة فردية: إنها قيمة من أجل الأفراد الذين يتمتعون بها. ويصدق الأمر نفسه بالنسبة إلى أي حقوق خاصة بالعضوية الثقافية والمشاركة الثقافية. ويوضح هذا أن النموذج ليس منحازا بطريقة صادمة ضد إمكانية «حقوق الإنسان» التي نفهمها على أنها حقوق مكن أن يطالب بها أفراد تأسيسا على مصالحهم في الانتماء كأعضاء في أنواع من الجماعات المختلفة. وأعتقد أن من الواضح وجود مثل هذه المصالح (أي مصالح في الهوية الثقافية)، هذا على الرغم من أنني الآن مؤقتا أتخذ موقفا لا أدرى عـما إذا كان هناك تبرير كاف لحماية هذه المصالح من خلال آلية لحق إنساني (31). إن كل ما أريد قوله الآن هو أن النموذج ذا المستويين جرى تأطيره على

هذا النحو ليجيز السؤال عما إذا كان المبدأ الدولي قمينا بأن يتضمن حقوقا هدفها حماية هذه المصالح، وأن نعالجه على أساس أنه سؤال معياري وليد الممارسة، وليس موضوعا يحسمه التعريف.

ثالثا، ووفقا للنموذج ذي المستوين، تعبر حقوق الإنسان عن الشروط التي تنطبق أولا على الدول. وأعنى بأولا أن الحماية المؤسسية اللازمة لحقوق الإنسان إغا توفرها قوانين وسياسات الدول التي عثل المستفيدون بالحماية مواطنين لها أو الذين يقيمون فيها. وتتولى الدول مســؤولية «المسـتوى الأول» أو الأولى لضمان الوفاء بحقوق مواطنيها من حقوق الإنسان (32). ولكن النموذج لا يشترط تحمل الدول لهذه المسـؤوليات عن طريق توافر ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها أو قوانينها الأساسية. وهذه نقلة من توقعات بعض المسؤولين عن الصياغة والممارسين المعاصرين. والسوال هو ما إذا كان علينا أن نرى هدف المشروع هو سن قواعد حماية حقوق الإنسان في قوانين المستوى الأول الدستورية، أم توفير حماية فعالة للمصالح الأساسية (للأفراد). وأن يتحقق هذا بأي الوسائل المسموح بها لدى الدولة. وأعتقد لأسباب كثيرة أن الثاني عثل على نحو أفضل الفكرة الأساسية للمشروع. أولا، تتلاءم هذه الفكرة على نحو أفضل مع التغاير المعياري في مبدأ حقوق الإنسان. وطبيعي أن بعض عناصره قد لا يتأتى إنجازها من دون مادة تشريعية ملائمة (مثل الحق ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي). بيد أن عناصر أخرى مكن إنجازها بواسطة إجراءات سياسية مختلفة لا تشترط سنها كحق قانوني (معيار لائق للحياة). وجدير بالذكر أن ما أعلنه المبدأ من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتعين تحقيقها «وفق ما يقتضيه تنظيم وموارد كل دولة» (مادة 22)، يعترف فيما يبدو بهذا الواقع. ثانيا، «فكرة الحماية الفعالة» تهيئ لنا عائدا أفضل للممارسة السياسية لحقوق الإنسان منذ الإعلان. وكما سبق أن رأينا، سواء من خلال أو بعيدا عن نظام حقوق الإنسان المؤسس على معاهدة، فإن هدف الجهد الدولي كان ضمان التمتع موضوعيا بجوهر حقوق الإنسان، وليس مجرد سن الحماية ضمن قانون محلي. وأخيرا، تسمح هذه الفكرة عزيد من التمييز الشفاف بين الغايات والوسائل. وهكذا فإن مسألة قابلية وأهمية الحماية الدستورية يمكن أن نعتبرها حكما واحدا مشروطا وليس ضرورة مفاهيمية.

وأضاف البعض رأيا يبدو متباينا مع مفهوم حقوق الإنسان كمعايير تنطبق أول ما تنطبق على الدول. ويقدم توماس بوغ ما يسميه «الفهم المتداخل مع الفعل» (interactional understanding). ويقضى هذا الفهم بأن حقوق الإنسان أسانيد لمطالبات مكن أن يدعيها أفراد على أشخاص آخرين: كل امرئ له حقوق إنسانية، وكل امرئ عليه مسؤوليات احترام حقوق الإنسان. ويرفض بوغ نفسه هذه النظرة. ويقــترح بدلا منها «فهم مؤسـسي». ويقــضي هذا الفهم بأن حقوق الإنسـان تبرر دعاوى بشكل مباشر ضد تلك المؤسسات والممارسات المشتركة التي يكون المدعى طرفا فيها، ويكون بشكل غير مباشر ضد أولئك الذين يدعمون هذه المؤسسات(33). أعتقد أن بوغ على صواب إذ يرى حقوق الإنسان منزلة معاير تنطبق أول ما تنطبق على المؤسسات، وإذ يميز هذه النظرة عن المفاهيم الفردية. وأحسب أن عدم ملاحظة هذا التمييز ربما جاء نتيجة ثانية لدمج حقوق الإنسان الدولية مع تراث الحقوق الطبيعية. بيد أن تصور بوغ الذهني «لفهم مؤسسي» يقول أكثر من ذلك. إنه يجمع رؤية بشأن القوى الفاعلة الأولى لحقوق الإنسان مع ادعاء موضوعي آخر بشأن أسـس وأسانيد الاهتمام بها. ويعتقد بوغ أن من الخطأ دعم مخطط مؤسـسي يجيز بتحاشيه معاناة الناس أنواعا من الحرمان التي تستهدف حقوق الإنسان الحماية منها. وإن عمـل هذا يعني انتهاك «واجب سـلبي» - نوعا من واجب أكثر عمومية وهو ألا ضرر ولا ضرار (34). معنى هذا أن المسؤوليات التي تقضى باحترام وحماية حقوق الإنسان لشعب ما إنما يلتزم بها فقط من يشاركون «في المنظومة الاجتماعية الواحدة» مع هذا الشعب(35). والآن نحن بصدد سؤال جوهري عما إذا كانت نظرة من هذا النوع تهيئ لنا تفسيرا وافيا لأسانيد الواجبات الخاصة باحترام حقوق الإنسان. أعرب فيما يلي عن شكى، وإن تجاوزت المسألة مؤقتا (36). الفكرة هنا هي أن أي تأويل لمبدأ حقوق الإنسان المعاصر على أنه مؤلف من معايير للمؤسسات ليس بحاجة إلى أن يلزم نفسه بنظرة أخرى عن طبيعة أو أسس الواجبات التي تفرضها حقوق الإنسان على الأفراد الفاعلين. رابعا، النموذج ذو المستوين لا يقصر مسؤولية حماية حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص على الدول التي يستوطنها هؤلاء الأشخاص. إنه يعرض حقوق الإنسان كأمور تهم الشان الدولى. إذ يرى أن القوى الفاعلة الخارجية التي تحتل مكانا ملائما وتتمتع بالقدرة يمكن أن تتوافر لديها أسباب قدر الاستطاعة للعمل عندما تفشل الدول إزاء

مسؤولياتها من «المستوى الأول». وسبق أن أكدت أن هذه قسمة فارقة، ولعلها القسمة الأكثر تميزا للممارسة العصرية لحقوق الإنسان. ونحن حتى إن حصرنا أنفسنا في حدود توقعات المسـؤولين عن الصياغة كما عرضوهـا في الإعلان والعهود، فإن من الواضح أن دورا دوليا ما كان موضوع تأمل وتفكير. إذ من دون ذلك فإن الإشارات إلى التعاون الدولى والبنود الخاصة بالمراقبة الدولية لن يكون بالإمكان تفسيرها. زد على هذا، كما رأينا، هناك معالجة منتظمة للانتهاكات في السياسة المعاصرة الكوكبية باعتبارها أسبابا لاتخاذ إجراء عملي من جانب قوى فاعلة أخرى غير التنظيمات الدولية. وتدخل ضمن هؤلاء دول أخرى، ومنظمات غير حكومية، ويسود اعتقاد بأنها قادرة على تبرير مدى من الأعمال أوسع من الإجراءات العملية التي تشير إليها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية. والشيء اليقيني أن هذه الأناط من الإجراءات العملية السياسية لا تقرها أو تعترف بها معاهدات حقوق الإنسان ذاتها. ولكنها أمور يمكن مشاهدتها بوضوح في ممارسات الدول وفي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وينشد النموذج إقرار هذه القسمات المميزة للممارسات التطبيقية لحقوق الإنسان وذلك بالتمييز بين الدور الأولى والأساسي للدول وبين الأسباب التي تتحدد قدر الطاقة لاتخاذ إجراء عملي من جانب قوى خارجية، وذلك حين تتعرض حقوق الإنسان للخطر بسبب إخفاق الدول في أداء هذا الدور.

وسوف أقول ما هو أكثر عن توافر الأسباب قدر الاستطاعة، وذلك بعد لحظة. ولكنني أولا أضيف ملاحظة عن أنواع الإجراءات العملية الدولية التي توفر أسبابها حقوق الإنسان. سبق أن قلت إن الدور التبريري للتدخل باسم حقوق الإنسان محوري لفهم وظائفها الاستطرادية. ولكن الأمر يقتضي أن نتذكر، حتى في أقصى تفسير متسامح، أن فكرة التدخل باسم حقوق الإنسان لا تستنفد نطاق التدابير التي توفر أسبابها عمليات انتهاك حقوق الإنسان. إن هياكل وممارسات الهيمنة الكوكبية قد تزايدت تعقدا، كما تزايدت النتائج المترتبة عليها منذ وقت الإعلان، وهذه أمور يمكن إما أن تعوق وإما أن تدعم قدرات الدول على حماية حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. ولنتأمل على سبيل المثال التجارة الدولية التي تسمح للدول بأن تقيد تجارتها في السلع مع البلدان الفقيرة، وقواعد الملكية الفكرية التي تزيد من تكلفة الأدوية الضرورية، ومعايير ممارسات العمل التي قررتها هيئات

عبر دولية وغير حكومية. ولكي نكون واقعيين فإن فهم حقوق الإنسان على أساس أنها تفرض مسـووليات على دول هي طرف ثالث وعلى تنظيمات دولية ينبغي أن يقر وبأن أفضل علاج ناجع لبعض إخفاقات حقوق الإنسان داخل الدول يمكن أن يتمثل في إصلاح القواعد والهياكل على صعيد كوكبي وليس التدخل في الدولة بأي شكل معروف. وحري أن يجري تأويل فكرة المساعدة الخارجية في الجزء الثالث من النموذج بحيث يشتمل على فهوذج «التكيف الخارجي» وكذلك النماذج التي تتضمن مزيدا من صور التدخل السياسي (ف6).

وأخيرا، أقدم تعليقا على الأسباب قدر الاستطاعة لاتخاذ إجراء عملي. إن التقابل المتواضع عليه يتعلق بالأسباب القطعية. إن الأسباب القطعية تستلزم منا اتخاذ إجراء عملي، دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى. ها هنا الأسباب تجبّ الاعتبارات الأخرى، أيا كان محتواها. وإن الأسباب قدر الاستطاعة هي أسباب أصيلة لاتخاذ إجراء عملي، ولكنها لا تجبّ بالضرورة أسبابا منافسة قد تكون واردة. ووفق النموذج، فإن قوى خارجية صاحبة مصلحة تصبح لديها أسباب قدر الاستطاعة إن لم تكن بالضرورة أسبابا قطعية للعمل. معنى هذا بصورة عامة أن إخفاق حقوق الإنسان في مجتمع ما لن يستلزم بالضرورة عملا من جانب قوى خارجية. وعلى الرغم من وجود معنى ما لقولنا إن مثل تلك القوى عليها واجب لاتخاذ إجراء عملي لأول وهلة، فإنه ليس صحيحا بالضرورة أنهم ملزمون بهذه الواجبات مع وضع كل الأمور في الحسبان.

حقا، إن انتهاكات حقوق معينة للإنسان قد توفر أسبابا قطعية لاتخاذ إجراء عملي، أو ربما تهيئ أسبابا قدر الاستطاعة قوية جدا (أسباب تجبّ أغلبية الأسباب الأخرى داخل الظروف والملابسات التي تظهر فيها عادة). وقد يعتقد امرؤ ما أن هذا صحيح في حالات الإبادة الجماعية والتعذيب على سبيل المثال<sup>(75)</sup>. وواضح أن النموذج لا ينفي هذا الاحتمال. ولكن يتعين اعتبار مثل هذه الحالات حالات خاصة إذا شئنا التماس نموذج قادر على تمثيل رحابة أفق المبدأ المعاصر لحقوق الإنسان. ونعرف أن الأخطار التي تستهدف حقوق الإنسان الواردة في المبدأ الدولي الراهن الحماية منها إنما هي أخطار تتباين من حيث درجة الإلحاح والعجلة، لذلك ينبغي أن نتوقع، وهو ما يجيزه النموذج، أن تؤدي هذه الأخطار إلى ظهور أسباب لاتخاذ إجراء عملي متباين القوة والشدة.

### 18 - بيان الحقوق

النموذج ذو المرحلتين هو تأويل لفكرة حق الإنسان الذي نجده في الممارسة المعاصرة لحقوق الإنسان. وقد نجد من بين أكثر الأمور إشكالية أن وصفنا لحقوق الإنسان بأنها تفضي إلى ظهور الأسباب المرحلية (pro tanto reasons)، دون الشروط التي تحجب أغلبية الاعتبارات الأخرى، من شأنه أن يجعل النموذج يفشل في تسجيل عنصر جوهري لفكرة الحق.

جدير بالذكر أن أغلبية الحقوق الأخلاقية المألوفة هي أسانيد لدعاوى ضد قوى أخرى معينة تؤدي أو تحجم عن أداء أنماط محددة نسبيا من الإجراءات العملية. زد على هذا أنه على الرغم من أنه ليس صحيحا دائما أن حقا ما لا يمكن أن تحجبه اعتبارات أخرى، فإن الأسباب الداعمة لاتخاذ إجراء والتي يوفرها حق ما لها مكانة خاصة في رأي القوى الفاعلة التي تسعى إلى تطبيقه. إنها ليست مجرد أسباب تجري موازنتها مقابل أي أسباب أخرى حاضرة. ذلك أن الحقوق تستبعد بعضا من الأسباب المنافسة باعتبارها غير ذات صلة وتفرض شروطا على تفكيرنا بشأن أسباب أخرى. ويقضي الاعتراض بأن أي فهم مقبول عقلا لحقوق الإنسان سوف يرث هذه القسمات. وقد يبدو النموذج ذو المرحلتين وقد أخفق في هذا الاختبار لإيمانه بأن إخفاق حكومة ما عن الوفاء بشروط حقوق الإنسان ليس له من أثر سوى توليد أسباب مرحلية قدر الاستطاعة لكي يقوم غرباء بإجراء حمائي أو تصحيحي. إن أسباب مرحلية قدر الاستطاعة لكي يقوم غرباء بإجراء حمائي أو تصحيحي. إن حقوق الإنسان كما يصورها النموذج ربما تبدو في صورة حقوق منتقصة.

ويستغل الاعتراض مظهرا للتبسيط المخل. إذ يهايز النموذج بين التدخلات العملية التي تستند إلى دعاوى خاصة بحقوق الإنسان من أجل مواقف أخلاقية لحكومات الدول التي ظهرت لديها تلك الدعاوى، ودعاوى القوى الخارجية التي تشغل وضعا يسمح لها باتخاذ إجراء عملي. ولا توجد حالة جادة من عدم التحدد بشأن موقع مسؤوليات المستوى الأول. إذ إنها تخص حكومات الدول. وعلى الرغم من أن توصيف النموذج للإجراءات العملية الواجبة هو توصيف مجرد نسبيا، فإنه ليس أكثر من صدمة بالنسبة إلى أنواع أخرى عديدة من الحقوق التي لا نعتبرها عادة حقوقا إشكالية بالمثل (مثال ذلك الحقوق الدستورية، مثل حرية التعبير). حقا إن النموذج يجيز احتمال تنازع الحقوق، أو لنقل بدقة أكثر التنازع بين الالتزامات

المقترنة بها. ولكن نعود لنقول إن هذا لا يثير مشكلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى حقوق أخرى تتعلق بالمكانة الدستورية. وينبغي بطبيعة الحال ألا نستطرد في التأكيد على حالة المماثلة إلى أكثر من ذلك: كما سبق أن أشرت، فإن تطبيق حقوق الإنسان لا يتقيد بشكل متسق بنموذج قضائي للتنفيذ حتى على المستوى المحلي. وليس مقبولا عقلا أن نتعامل مع كل حق إنساني باعتباره شرطا لازما يتعين سن بند دستوري مطابق خاص به في كل دولة. بيد أن هذا ليس من شأنه أن يبطل حقيقة واقعة، وهي أن المنوط به المسؤولية الأولى للعمل من السهل تحديده، كما أن محتوى المسؤولية ليس من الصعوبة بمكان استبيانه.

ويكن للمعترض أن يقبل هذه الفكرة، لكنه يجيب بأنها تتجنب الاعتراض من دون أن تتجاوب معه. ونعرف أنه من المفترض أن تكون حقوق الإنسان «عالمية وكلية» ليس فقط من حيث المدى، بل أيضا من حيث الالتزامات المقترنة بها. وتقول في هذا الصدد أونورا أونيل: «حري بنا ألا نقول هناك بعض الحقوق العالمية الكلية ما لم يكن في مقدورنا أن نحدد التزامات مناظرة كلية» (38). وتذهب في رأيها إلى أن هذا القيد ينتهكه أي فهم يفيد بأن الالتزامات بضرورة احترام حقوق الإنسان (الكلية) لشخص ما إنما يلتزم بها فقط أبناء مجتمع هذا الشخص أو حكومته. ويبدو النموذج ذو المستويين أنه مثل هذا الفهم. هذا على الرغم من أنه يرى أن أي حكومة محلية عليها التزام باحترام حقوق الإنسان. وإن أقصى ما يمكن قوله في هذا عن القوى الفاعلة بعامة هو أنها قد تتوافر لديها أسباب قدر الاستطاعة مرحليا للعمل الذي يفتقد التخصيص وقوة الإلزام. ويبدو هنا وقد عاد شبح الحقوق المنتقصة.

وأول ما يقال على ذلك أن النموذج يستهدف وصف مهارسة استطرادية قائمة، وجوانب حقوق الإنسان فيها، كما يشخصها النموذج، أقل صرامة وقسوة من الحقوق العادية. وهذه هي الجوانب التي يتم من خلالها معاملة حقوق الإنسان عادة على نحو مختلف عن الحقوق العادية من خلال التطبيق. إن مبدأ حقوق الإنسان لا يقدم طائفة من المعايير التي نتوقع دائما إشباعها في آن واحد. وكذلك لا يتضمن قواعد أولويات لحسم النزاعات حال بروزها. إنه لا يشتمل على مبادئ أساسية واضحة، ولا إجراء لإعطاء التزامات محددة لقوى خارجية بعينها حال انتهاك حقوق الإنسان. وإذا شاء امرؤ أن يفكر في أمر دعاوى بحق ما مثل توصيل

معلومات، فإن له أن يقول كالعادة إن دعوى صائبة بشأن حق ما، هي دعوى غنية بالمعلومات. إنها تنقل معلومات بشان طبيعة وأهمية الفائدة التي سوف تتحقق، أو بشان الضرر الذي يمكن تجنبه عند الانصياع بشروط الحق. وسوف تنقل أيضا معلومات عن هوية القوى التي ينظم الحق سلوكها، وكذا السلوك المطلوب منهم، وأنواع ونطاق الظروف التي يمكن أن تتجاوز عن عدم الانصياع. ونجد في المقابل ضمن ممارسات حقوق الإنسان، دعوى صحيحة تطالب بحق ما، لكنها أقل ثراء من حيث المعلومات. إنها تنقل معلومات عن طبيعة وأهمية الفائدة أو الضرر، وعن احتمال وجود قوى مؤهلة لديها أسباب لاتخاذ إجراء، والعمل والأهداف التي يتعين عليهم توجيه عملهم تجاهها. بيد أنها بشكل عام تخبرنا بمعلومات أقل عن هوية القوى الفاعلة التي تحدد سلوكها، والظروف التي تجيز لها عدم الانصياع. وإذا فكرنا في الأمر من حيث العلاقة بحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان تخلف الكثير للإنجاز في حالة التطبيق. ويمكن للمرء أن يتصور نموذجا لحقوق الإنسان يجعلها أكثر اقترابا إلى فكرة الادعاء بحق ما. بيد أن مثل هذا النموذج لن يكون أمينا بالنسبة إلى جزء موضوعي من المبدأ المعاصر لحقوق الإنسان.

قد يكون المعترض غير مقتنع بهذه الإجابة. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان كما نفهمها في الممارسة الدولية المعاصرة إنما هي موجهة للعمل واتخاذ إجراء. ولكن إذا كان ثمة حق إنساني لا يوجد له معيار أو عملية يمكن بهما تحديد قوى فاعلة محددة والتي يمكن توجيه عملها، إذن فإن الحق سوف يعجز عن أداء هذا الدور. ثم إن الادعاء بأنه يوجه العمل قد يستحيل ظاهريا إلى شيء يزيد قليلا على مجرد الاستعراض. وقد يظن المعترض أنه ليس بالاستطاعة تحقيق ذلك بالأسلوبين: نعجز عن النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها نوعا من السلطة المعيارية التي نطالب بالرجوع إليها عادة، ولكنها ترى مع ذلك أن انتهاك هذه الحقوق ليس أكثر من مصدر للأسباب المرحلية قدر الاستطاعة لمصلحة قوى غير محددة تتولى مهمة العمل. وإذا كان لزاما علينا الاحتفاظ بثاني هذه الشروط أمينا إزاء الممارسة كما نرصدها، إذن علينا التخلي عن الأول ونحسم الأمر لمصلحة نظرة «تطلعية» عن حقوق الإنسان (60).

اعتمد جويل فينبرغ ما كان مفهوما يوما بأنه رؤية مماثلة عندما شرع في وصف ما سماه «حقوقا اقتصادية» - أي كمثال، الحق في مستوى معيشي لائق - واعتبرها «حقوق

بيان عام بالمبادئ (ولفرا إلى نفوذ هذا التشخيص في السابق (ولأنني أعتقد أنه قد أسيء فهمه) فإن من المهم أن نتأمل فهمه لهذه الحقوق. ويرى فينبرغ أن حقوق البيان أو المانيفستو «ليست بالضرورة مرتبطة بواجبات أي أشخاص يمكن تحديدهم، لأنه في ضوء ظروف الندرة والصراع السائدة على نطاق واسع يمكن أن يكون من المستحيل على أي شخص النهوض بها ((4)). ويبدو أن فينبرغ يفترض عدم إمكان تحديد واجبات أو مهام يؤدي الوفاء بها إلى إنجاز حقوق اقتصادية بعينها. وأيا كان الحال وقت أن كتب فينبرغ ذلك، فإن هذا لا يصح اليوم كما هو واضح. ولكن في حدود هدفنا هنا، نرى أن الفكرة الأهم، حتى إن كان من المستحيل أو من غير العملي الوفاء بحقوق المانيفستو في الوقت الراهن، فإنها يمكن أن تظل مرشدا للعمل. ونجد فينبرغ واضحا في هذا. إذ يتبغى أن نفهم «حقوق المانيفستو» على أنها:

دعاوى واقعية، إذا كانت فقط بشأن كائنات افتراضية في المستقبل وليست موجودة بعد. إنني أقبل المبدأ الذي يقرر أن كوني صاحب حاجة منتقصة ولم تلق استجابة، فإنني صاحب دعوى من نوع ما ضد العالم... وإن مثل هذه الدعاوى، القائمة على أساس الحاجة وحدها، هي «إمكانات دائمة لحقوق»، والبذرة الطبيعية التي تبزغ منها الحقوق. وإن من اليسير إعفاء كتاب المانيفستو إذ تكلموا عن الحقوق كأنها حقوق فعلية. إذ إن هذا هو أسلوب قوي في التعبير عن الاقتناع بأن الواجب يقتضي أن تعترف بها الدول كحقوق ممكنة، ومن ثم محددات للتطلعات الراهنة وتوجهنا نحو سياسات قائمة الآن (42).

تعمدت الإطالة في هذا الاقتباس رغبة مني في تفنيد الانطباع بأن تصنيف قيمة ما على أنها إحدى «قيم المانيفستو» إنها يمثل استخفافا بها لاعتبارها خاملة معياريا. ويذهب فينبرغ إلى أن «حق المانيفستو» يمكن أن يوجه العمل حتى إن لم يكن مرتبطا بواجب يتعلق بأي قوة يمكن تحديدها لكي نبحث إشباع الحق الخاص بأي شخص بعينه. إذ يمكن لها أن تفعل ذلك بأن تحدد لنفسها ما تعتبره هدفا للعمل السياسي تنهض به قوى حددت، على نحو سليم، مهمة خلق الظروف التي تهيئ إمكان إنجاز الحق، ومن ثم تحديد الواجبات للتأكد من إنجازه.

وإليك طريقة أخرى لعرض الفكرة. إن فشل حكومة ما في منع أو علاج الحرمان من حقوق ما يمكن أن يسبب ظهور طرازين مختلفين من الأسباب التي تبرر عمل

القوى الخارجية: الأسباب «المباشرة»، وهي أسباب تبرر العمل بوسائل يفضي نجاحها إلى تمتع المحرومين بالحق الذي ينشدونه. ويمكن لأسباب من هذا الطراز أن تستدعي أنواعا مختلفة من الإجراءات العملية. ويمكن أن تتضمن هذه على سبيل المثال، وقف الأنشطة المسببة أو المساهمة في الحرمان وتوفير الحماية ضد أخطار الحرمان عن طريق قوى خارجية أو قوى طبيعية، وتهيئة المساعدة التي تعوض عن آثار الحرمان (43). (وقمة فكرة حذفها فينبرغ تقول: يتعين مراعاة أن الظروف مكن أن تتمثل في توافر الأسباب المباشرة لشخص ما بالنسبة إلى جماعة أو شعب ما يواجهون خطرا دون غيرهم، ويتعذر تقديم المساعدة إلا للبعض منهم بسبب ندرة الموارد). والأسباب غير المباشرة هي تلك التي تضع في الحسبان دعم إجراءات عملية تفيد بها قوة ما وتساعد على خلق الظروف التي يمكن من خلالها أن يتمتع المحرومون، أو خلفاؤهم، بموضوع الحق مستقبلا. وثمة نوع مهم للغاية من الأسباب غير المباشرة، وهو السبب الذي مكن من المساهمة لدعم وإنفاذ مخططات تعاونية جرى تصميمها للنهوض مثل هذه الأعمال. وهنا سيكون موقف القوة الفاعلة مناظرا لما مكن أن تكون عليه الحال في مجتمع غير عادل: وعلى الرغم من عدم وجود ما يوجب الالتزام بالقواعد التي مكن تطبيقها إذا ما كانت مؤسسات المجتمع عادلة، فإنه لايزال واجبا يفرض المساعدة في دعم الترتيبات العادلة. إذ بفضل هذه الترتيبات حين تكون قائمة يصبح لزاما الإذعان، حينها يتحقق هذا على الأقل من دون تضحية مفرطة<sup>(44)</sup>.

توضح فكرة «مانيفستو الحق» أن أي حق يمكن أن يصبح موجّها للعمل حينها لا يكون الفاعل في وضع يسمح بأداء سلسلة من الأعمال التي يمكن أن تسفر عن تمتع المحرومين بموضوع الحق المنشود. وإنني وإن كنت لن أستخدم عبارة فينبرغ، بيد أنني أرى أن هذه الحقيقة ستكون ذات أهمية عندما ننتقل إلى قضايا بشأن «جانب العرض» الخاص بحقوق الإنسان (ف25).

#### 19 - دور الدول

قد يبدو النموذج أيضا قابلا للاعتراض بسبب الدور البارز الذي يوليه للدول، وثمة بعدان: الأول، وفق ما يقضى النموذج، تنطبق حقوق الإنسان أولا على الدول،

معنى أن الحمايات التي تكفلها حقوق الإنسان من المفترض إنجازها لمصلحة أي من المقيمين في الدولة. وأن تكفيل الدولة ذلك عن طريق القوانين والسياسات. ثانيا، الدول في هذا النموذج هي الضامن الأساسي لأداء حقوق الإنسان لدى الدول الأخرى. ويتحقق هذا وذاك بفضل أنشطتها التعاونية في التنظيمات الدولية وبالعمل من جانب واحد.

وتحثنا هذه القسمات سريعا على السمؤال عما إذا كان النموذج محوره الدولة بشكل مفرط (45). وثمة أسباب من الخبرة الحياتية تجعلنا نفكر في هذا الاحتمال. ونعرف أن الأشكال الرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية الكوكبية مختلفة اليوم عما كانت في سنوات ما بعد الحرب. مثال ذلك أنه منذ ظهور المؤسسات العابرة للقوميات عقب الحرب العالمية الثانية أصبحت أنشطتها أقدر على مقاومة التنظيم الفعال والمؤثر من جانب الدول الوطنية المحلية وكذا الدول المضيفة التي تعمل داخلها. وشهدت هذه المرحلة انتشار وذيوع المنظمات غير الحكومية وتأثيرها المستقل مع القدرة على تنظيم نشاط سياسي على المستوى الأفقى، وتنسيق الأنشطة المشتركة عبر الحدود. ونعرف أيضا أن المنظمات الدولية والنظم المؤسسة وفق معاهدات قد زاد عددها كما زاد تعقدها الوظيفي، حتى لنكاد نظن الآن أن لها أهمية سياسية مستقلة كبيرة مما يستلزم التعامل معها بشكل مباشر وباعتبارها خاضعة لشروط حقوق الإنسان. وظهرت منظومات خاضعة لقواعد كوكبيـة وإقليمية وتعمل، كمثال، عن طريق تشريع إداري ذي صبغة كوكبية وداخل شبكات عابرة للقوميات، وتقوم على موظفين على مستوى الدول، وتلتزم معايير لا مكن تحليلها على أنها تعبر عن سلطة سيادية للدول. وتعانى في الوقت نفسـه بعض الدول من تدهـور قدراتها على الحكم، وهي إزاء تحديات من جانب قوى سياسية انفصالية أو متعصبة. وجدير بالملاحظة أن هذه المستحدثات المختلفة تنقلنا إلى مسألة تتعلق ببعض الافتراضات الأساسية التي جعلت المسؤولية الأولى بشأن حقوق الإنسان أمرا يخص الدول تبدو مقبولة عقلا. إذ ليس واضحا تماما أن بالإمكان الاعتماد على الحكومات لحماية مواطنيها ضد خطر انتهاك الحقوق من جانب قوى فاعلة ليست تابعة للدولة. وليس واضحا أيضا أن الدول التي تعمل منفردة أو متعاونة تكون في أفضل أوضاع العمل المؤثر والفعال الذي يلزم الدول الأخرى بالالتزام بحقوق الإنسان. لذلك يمكن لمعترض ما أن يعتقد أن النموذج ذا المستويين

قاصر في إخفاقه في أن يضع في الحسبان حقيقة أن القوى الفاعلة التي يكون سلوكها محكوما، أو ينبغي أن يكون محكوما، بمعايير حقوق الإنسان تضم أنهاطا مختلفة من القوى الفاعلة غير التابعة للدولة (مثل مؤسسات الأعمال أو الشبكات السياسية). وأن يضع في الحسبان أيضا أن المسؤولين عن التنفيذ يضمون أيضا قوى فاعلة ليست تابعة للدولة (كل من ذكرناهم علاوة على المنظمات غير الحكومية) (46).

سوف أعلق على هذا الاعتراض بعد قليل. ولكن ليسمح لى القارئ أولا بأن أشير إلى أن سـؤالنا عن دور الدول في النموذج يمكن توجيهه من منظور آخر مختلف تماما. يصف النموذج الدول التي تعمل منفردة أو متعاونة بأنها الضامن الأساسي لتطبيق الدول الأخرى حقوق الإنسان. ونلح أن قسمة «تبرير التدخل» هذه في النموذج ذي المستويين هي تأويل للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان شأن دولي. ولكن قد يقول قائل إن هـذه الفكرة قابلة لتأويل آخر تكون فيه انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة «أ» ليست سببا في أن تتدخل الدولة «ب». ورجا يكون محتوى فكرة الشأن الدولي قد استنفده إثبات معايير حقوق الإنسان في الإعلانات والمعاهدات علاوة على مرجعية القانون الدولي بالإضافة إلى مسؤولية الالتزام التي اختصت بها حصريا الدول كل مفردها. وهكذا مكن القول إنه على الرغم من أن الدول عليها واجبات الوفاء معايير حقوق الإنسان داخل أطرها التشريعية، فإن دولا أخرى ومنظمات دولية ليس لديها فقط سبب ما (حتى إن كان سببا مرحليا قدر الإمكان) بل ليس لها حق التدخل حال عدم الالتزام بهذه الواجبات. إذ يتم إيقافها عن العمل بناء على اعتبارات خاصة بحق تقرير المصير الجمعى أو السيادة القومية. وهذه ليست نظرة خاصة بفئة قليلة دون غيرها؛ وهذا هو على سبيل المثال وضع الحكومة الصينية، وتؤمن به بشكل ما حكومات أخرى تقرن بين التزامها معايير حقوق الإنسان وبين الإصرار على أن مبدأ عدم التدخل يحد من العمل عبر القوميات للدفاع عن حقوق الإنسان(47). ويفضي هذا الاعتراض إلى نتيجة هي بشكل ما نقيض ما يلزم عن الاعتراض الذي ناقشناه في الفقرة السابقة. إذ يمكن القول إنها تفضى إلى ما يلي: ليس أن النموذج يحدثنا قليلا جدا عن الممارسة في التطبيق، بل يفرط في الحديث عنها.

وأعتقد أن أيا من الاعتراضين لا يوفر سببا جيدا لمراجعة موقفنا من النموذج. ونحن لسنا بحاجة إلى الاختلاف بشأن دقة الملاحظات التي تحفز الاعتراض الأول إلى

القول بأن الممارسات المعاصرة لحقوق الإنسان لم تستجب (أو لم تستجب بعد) له. ونعرف أن معاهدات حقوق الإنسان تضع جميعها المسـؤولية الأولى للالتزام على كاهل الدول، وتعتمد على الدول في تنظيم سلوك القوى غير التابعة للدولة. ونعرف كذلك أن الآليات الرسـمية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مؤلفة بشـكل ساحق من الدول، فضلا عن أن إجراءاتها الخاصة بالتسـجيل تعتمد بشـكل أسـاسي على الـدول (وثهة دور للمنظمات غير الحكومية، وهو دور مهم ولكنه فرعي وتابع) (ها). حقا هناك جهود مبذولة لوضع إطار لمبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن تطبيقها بشـكل مباشر على مؤسسات الأعـمال (ها)، بيد أن هذه الجهـود تفتقد حتى الآن البنية المسـتقلة والتنظيم المسـتقل لتبرير اعتبارها عناصر تطبيـق كوكبي مطرد. وطبيعي أن قسـمة مهمة تميز الممارسـة الكوكبية لحقوق الإنسان، وهي طابعها الطارئ والتطوري. لذلك فإن ما يتراءى لنا اليوم على أنه جهود سياسية غير منتظمة وعرضية يمكن أن تتطور إلى عناصر تطبيق متماسكة بقوة في المستقبل. وإذا حدث هذا فإنه سوف يدفع إلى مراجعة النموذج. وهو ما لم يحدث بعد.

والإجابة عن الاعتراض الثاني مهاثلة، وإن كانت تاريخيا أكثر تعقدا. وسبق أن رأينا أن مسألة نطاق وحدود العمل الدولي المسموح به لحماية حقوق الإنسان كان مثار اختلاف منذ البداية. ويلزم الميثاق الأمم المتحدة وأعضاءها بحماية وتطوير حقوق الإنسان في الوقت الذي تتمتع فيه بالسلطة للتدخل في قضايا تدخل في نطاق التشريع المحلي للدول. وتتضمن العهود تأكيدات لحقوق «جميع الشعوب في تقرير المصير». هذا غير أن كلا من العهود وكل صك جاء بعد ذلك بشأن حقوق الإنسان الدولية تضمنت نوعا ما من آلية التنفيذ، وهو إجراء طبيعي للمراقبة الدولية لممارسات أعضائها لحقوق الإنسان. ويؤكد جانب مهم من الرأي الدولي أن التدخل القسري للدفاع ضد أسوأ أشكال تطبيق حقوق الإنسان من جانب الحكومات هو أمر مبرر (60). (والملاحظ أنه حتى حكومة الصين إذ ترى كمبدأ عام أن حقوق الإنسان هي جوهريا شأن من شؤون التشريع المحلي للبلد، بيد أنها تحرى أيضا «أنه لتنفيذ حماية حقوق الإنسان فإن للمجتمع الدولي أن يتدخل وأن ترى أيضا «أنه لتنفيذ حماية حقوق الإنسان العالمين بالخطر. ومن مثل ذلك الانتهاكات يوقف الأعمال التي تهدد السلم والأمن العالمين بالخطر. ومن مثل ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسبب فيها الاستعمار، والعنصرية والعدوان الأجنبي

والاحتلال، وأيضا العزل العنصري (الأبارتهيد) والتمييز العنصري، والإبادة الجماعية وتجارة العبيد والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان من جانب المنظمات الإرهابية الدولية» (51). ويوجد سبجل شامل للعمل السياسي عبر القوميات ليس متضمنا استخدام القوة بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان (ف6). جدير بالذكر أن فكرة الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان استنفدها البيان المرجعي لمعاير حقوق الإنسان، وقد ترك المسؤولية عن الالتزام بشكل حصري في أيدي الدول، كل على حدة، الأمر الذي لا يتسق مع هذه الحقائق. والقضية المثيرة للجدل مختلفة: ليست ما إذا كان انتهاك حقوق الإنسان يخلق الأسباب للقوى الخارجية كي تتخذ إجراء للعمل، بل ما هي أشكال العمل المسموح بها للقوى الفاعلة بالنسبة إلى مختلف أشكال بل ما هي أشكال العمل المسموح بها للقوى الفاعلة بالنسبة إلى مختلف أشكال الانتهاكات. وطبيعي أن اختلاف الآراء من هذا النوع أمر شائع في الخطاب العام حرى به أن يترك فسحة لذلك.

# المعيارية

ينشد النهج العملي التمييز بين مشكلات التصور الذهني لحقوق الإنسان، وإدراك أسسها، وكذا تحديد محتواها. وعثل النموذج ذو المستويين إجابة عن المشكلة الأولى من دون الثانية أو الثالثة. يلزم التفكير في هذه المشكلات، كل على حدة.

وتنبثق المسائل المعيارية ذات الأهمية عند مستويات عديدة من العمومية. وتتمثل القضية فيما يلي عند المستوى الأعم، إذ لدينا ممارسة تطبيقية معيارية، ويتعين علينا أن نقرر أي توجه نتخذه حيالها. وإذا فكرنا فيها بوجه عام، وكذا باعتبارها عنصرا ضمن نظام معياري كوكبي أكبر، فإننا نريد أن نعرف إذا ما كانت الممارسة التطبيقية من نوع يبرر لنا دعمها ومساندتها. وما هي الأغراض المنشودة التي

«إن الممارسة العملية لحقوق الإنسان كما تطورت حتى الآن لا يحكن فهمها إلا باعتبارها تعديلا يستهدف مراجعة وتنقيح نظام عالمي لدول إقليمية مستقلة»

المؤلف

ربما تنشط الممارسة إنجازها، ولماذا يتعين علينا أصلا أن نعتبر إنجازها هدفا مهما للحياة السياسية الكوكبية بحيث يبرر فرض أعباء التكلفة على القوى الفاعلة ممن تقتضي دعاوى الممارسة إدراج إسهاماتهم؟ وإذا خطونا إلى المستوى الأدنى درجة فإننا نريد أن نعرف ما إذا كانت معايير الممارسة كما نجدها تشكل مطابقة فورية للنوع العام من الممارسة. لذلك يجب أن نسأل ما المعايير التي ينبغي أن نختارها من بين المتطلبات المتباينة التي يمكن أن تؤلف ممارسة تلتمس إنجاز هذه الأغراض التي لها ما يبررها. ويجب كذلك أن نعرف إلى أي مدى تمثل المعايير المتجسدة في المبدأ الدولي القائم تطبيقا صحيحا لهذه المعايير. ونجد عند المستوى الثالث أن المشكلات تتضمن المسائل ذات الصلة الخاصة بأناط وهويات القوى الفاعلة ممن المشكلات تتضمن المسائل ذات الصلة الخاصة بأناط وهويات القوى الفاعلة ممن يمكن استدعاؤهم للدفاع وتقديم المعايير التي حُددت بشكل صحيح ودقيق من حيث ارتباطها بالممارسة، وكذا مختلف أنواع الأسباب التي توضح أن هذه القوى ستفعل ذلك. من الذي عليه العمل حال وجود خطر يتهدد حقوق الإنسان، ولماذا؟

وعمدت إلى التمييز بين هذه القضايا رغبة في الوضوح وإن كان سيبدو واضحا أنها وثيقة الاتصال ببعضها البعض. وحري أن تكون معايير الاختيار للشروط الموضوعية الخاصة بحقوق الإنسان متساوقة مع نظرة مقنعة بشأن الأغراض المبرة للممارسة التطبيقية. وطبيعي أن هذه المعايير ستضع في الاعتبار أنواع الأسباب الداعية إلى اتخاذ إجراء عملي، والتي قد تكون متاحة للقوى الفاعلة والتي ستكون على الأرجح في وضع للعمل حال انتهاك العديد من معايير الممارسة. وطبيعي أيضا أن هذه الأسباب سوف تعتمد على أنواع الإجراءات العملية التي من المرجح أن تكون ميسورة لتلك القوى، كما تعتمد على توقعات نجاحها وتكلفتها ومخاطرها.

ونحن نعرض هنا، في هذا الفصل وما يليه، معيارية حقوق الإنسان مع التفكير فيها مليا. وأستهل هذا الفصل بخطوط عامة لرأي عن قيمة الممارسة مع القسمات الوظيفية لحقوق الإنسان. وحري أن أؤكد هنا أن اهتمامنا في هذه المرحلة التمهيدية يتركز على تطبيق نوع بعينه، وليس بالضرورة الممارسة كما هي موجودة الآن. وفكرتي هي العمل من فهم عام للقيمة التي تؤكد أن هذا الضرب من الممارسة يمكن أن يكون له أكثر من تفسير مميز للآراء ذات الصلة بالأحكام الخاصة بالمحتوى المعياري للممارسة. وهذا موضوع سأعود إليه فيما بعد. سوف أعرض هذه الآراء المعياري للممارسة.

في صورة مخطط يحاول ربطها بالقسان الوظيفية لحقوق الإنسان المتمثلة في النموذج ذي المستويين، مع رأي بشأن الأغراض المبررة للممارسة وفق تصورنا لها. ويوضح المخطط، من بين أفكار أخرى، أن أي قيمة نعتبرها حقا إنسانيا ينبغي أن تكون كذلك بحيث إن فشل النظام الحاكم في احترامه قد يهيئ الأسباب لتدخل قوى خارجية دفاعا عنه. ويمثل إدراك طبيعة وتنوع هذه الأسباب بداية تفسير المسؤولية الدولية إزاء حقوق الإنسان. (وسوف نعود إلى هذا الموضوع في الفصل التالي، حيث نتناول بعض حالات صعبة عن محتوى حقوق الإنسان). ومع توافر المخطط بين أيدينا أعرب على المعتقد المشترك الذي يفيد بأن حقوق الإنسان هي بشكل ما «الحد الأدنى»، والنظرة المقابلة التي تفيد تأكيد شروط العدالة الاجتماعية. وتفسر كذلك لماذا أي من الموقفين لا يبدو صحيحا. وخصصت بقية الفصل لفكرة التسامح كذلك لماذا أي من الموقفين لا يبدو صحيحا. وخصصت بقية الفصل لفكرة التسامح محتوى حقوق الإنسان. وحيث إن المخطط لا يشير صراحة إليها، فإنني سوف أفسر ماذا أعتقد أنه قد أسيء فهم أهميتها.

وسوف أوضح أن الحديث عن المعيارية يكشف عن قسمتين يجدر بنا الإشارة إليها مقدما، وأن كلا منها على نتائج مترتبة على التزام نهج تطبيقي. أولا، وتأسيسا على ذلك، فإن حقوق الإنسان لا تبدو في صورة مقولة أخلاقية أساسية. نعرف أنه بالنسبة إلى أي حق إنساني محدد يكون في الإمكان دائما السؤال لماذا هذا تحديدا ينبغي أن يكون طرفا في مبدأ معياري كوكبي، وأن نتوقع إجابة تطرح علينا مزيدا من الأفكار الأخلاقية (وغيرها). تعمل حقوق الإنسان كمستوى أوسط في التفكير التطبيقي، وتفيد في تنظيم هذه الأفكار الإضافية متنوعة. وجدير بالذكر، معينا من الخيارات. زد على ذلك أن هذه الأفكار الإضافية متنوعة. وجدير بالذكر، حسب الرؤية التي أقترحها، أن حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تفسير على أساس أنها تستمد سلطتها من قيمة أو فائدة وحيدة وأساسية من مثل قيم الكرامة الإنسانية أو التميز الشخصي أو الانتماء العضوي. وتتباين الأسباب الداعية إلى الحرص عليها بتباين محتوى الحق المعني هنا وطبيعة علاقتنا، إن كانت ثمة علاقة بفئات متباينة من ضحايا الإساءة المحتملين. نعرف أن حقوق الإنسان تحمي الكثير من المصالح، من ضحايا الإساءة المحتملين. نعرف أن حقوق الإنسان تحمي الكثير من المصالح، وتستلزم أنواعا ودرجات مختلفة من الالتزام من جانب القوى الفاعلة المختلفة.

وتتميز هذه الحقوق بأن لها ذاتية متميزة كمعايير معيارية، لكن هذه الذاتية لن نجدها في دورها نجدها في دورها الخاص كمعايير لحياة سياسية كوكبية.

# 20 - أهداف حقوق الإنسان

تمثل حقوق الإنسان معايير لأعراف اجتماعية محلية، ويعتبر الوفاء بها وتحققها أمرا له أهمية دولية. وسبق أن أشرت إلى أن تطبيق حقوق الإنسان، حسب هذا الفهم، يحكن وصفه بأنه «خاص بالدولة» في حدود معنيين على الأقل: أن معايير هذا التطبيق تصدق أولا على الدول، وتعتمد على الدول سواء كل دولة على حدة أم متعاونة معا باعتبارها القوى الضامنة الأساسية. وليس معنى هذا أن حقوق الإنسان لا تفرض قيودا على قوى أخرى، أو أن الدول هي وحدها التي تتحمل المسؤولية باعتبارها الضامنة. لكن لا يمكن إنكار مركزية الدول بالنسبة إلى تطبيق حقوق الإنسان. ربما نجد معايير مؤسساتية مناظرة في عالم منظم على نحو مختلف. لكن إذا حدث ذلك فإن الدور السياسي والمحتوى الموضوعي لهذه المعايير سيكونان على الأرجح مختلفين. وجدير بالذكر أن الممارسة العملية لحقوق الإنسان كما تطورت حتى الآن لا يمكن فهمها إلا بالذكر أن الممارسة العملية لحقوق الإنسان كما تطورت حتى الآن لا يمكن فهمها إلا

ودلالة ذلك ليست دلالة وصفية فقط، إذ معنى ذلك أن أي نظرة إلى الأغراض المبررة لتطبيق حقوق الإنسان يجب أن تكون متسقة مع حقيقة أن الدولة تمثل الوحدة الأساسية للتنظيم السياسي في العالم. ونعرف أن نظرية عن حقوق الإنسان ليست نظرية عن عدالة كوكبية مثالية. وندرك على المستوى الأعم أن المسألة وثيقة الصلة ليست ما إذا كانت الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان لها مكان داخل البناء السياسي المثالي في العالم. ونحن على العكس، نتخذ حقائق أساسية معينة خاصة بالبنية السياسية العالمية باعتبارها الواقع الثابت، ونفكر مليا في الأغراض المنشودة من تطبيق حقوق الإنسان داخل هذه البنية. ونحن إذ نعمل ذلك لا نكون في حاجة إلى أن نلزم أنفسنا على نحو أو آخر بحكم أكثر شمولية بشأن ملاءمة أو مشروعية منظومة الدول ذاتها الذي نعتبره مسألة خاصة بنظرية مثالية. والملاحظ في حدود غرضنا أن هذه المسألة لا تظهر عندنا.

والوقائع الأساسية واضحة. ويتألف الهيكل السياسي للعالم من منظومة لوحدات سياسية محددة إقليميا، وتطالب كل منها بأن تمارس سلطة سياسية مشروعة داخل حدودها. وتؤلف هذه الدول نظاما سياسيا، «مجتمعا من الدول» (1). وعلى الرغم من أن النظام الكوكبي ليس منتظما وفق نموذج مجتمعات على المستوى المحلي، بيد أنه مؤلف وفق منظومة من المعايير تيسر للدول التفاعل فيما بينها مع تنظيم التعاون المشترك بغية توفير مصالح جمعية. وهذه المعايير تحدد، من بين أمور أخرى، مجالا للسلطة المحلية المستقلة ذاتيا، والتي يمكن من خلالها أن يتحقق للدولة الأمن ضد أي تدخل قسري خارجي. وعلى الرغم من أن هذا الهيكل لا يدعي نوعا من الملاءمة. إذ إن معاييره تتمثل لنا في صورة ضابطة ومنظمة للدول، يدعي نوعا من الملاءمة. إذ إن معاييره تتمثل لنا في صورة ضابطة ومنظمة للدول، كما تكون كذلك في بعض الحالات بالنسبة إلى الأفراد والعناصر العاملة غير الممثلين للدول. ويعتبر عدم الالتزام بعامة سببا للانتقاد، بل ربما سببا لتوقيع عقوبات.

نعرف تاريخيا أن الحجة الداعمة لممارسة كوكبية في ضوء القسمات الوظيفية لحقوق الإنسان أفضت إلى فرضية خبرية بشأن مساوئ قيام هيكل سياسي كوكبي يركز السلطة في مواقع متناثرة وليست خاضعة لسيطرة مستوى أعلى. وكانت مثل هذه الفرضية شائعة بين المسؤولين عن الصياغة والدعاة الأوائل لمبدأ حقوق الإنسان الحديث (ف4). إذ رأوا في الحرب العالمية الأولى وما نتجت عنها من أحداث دليلا على قصور هيكلي في منظومة الدول كما كانت موجودة وقتذاك. واشتملت معايير المنظومة على إطار واسع من السلطة المحلية المستقلة ذاتيا. وهيأت بذلك ملاذا آمنا للحكومات على إطار واسع من السلطة المحلية المستقلة ذاتيا. وهيأت بذلك ملاذا آمنا للحكومات أضيروا. واعتقدوا، فضلا عن ذلك، أن في الإمكان خفض التوقعات بشأن سوء السلوك محليا وذلك بفضل التعاون الدولي لتأسيس وإنجاز طائفة من المعايير المشتركة. واعتقد المسؤولون عن الصياغة أيضا، كفرضية خبرية إضافية، أن القسمات المؤسسية والثقافية التي تسببت أو مكنت الحكومات من الانشغال بهذه الأشكال من سوء المعاملة أسهمت أيضا في الميل إلى اتباع سياسات خارجية عدوانية. وأضحت حقوق الإنسان، باعتبارها طائفة من المعايير الخاصة بالحكومات، فضلا عن وسائل دولية للتنفيذ، علاجا لكل من مظهري القصور، ووسيلة لإصلاح خطأ هيكلي في منظومة دول ما قبل الحرب.

ما أهمية ودلالة هذه الأفكار؟ إحدى سبل تقييم قوتها أن نتأمل تجربة فكرية غير رسمية. لنفترض أننا كنا في وضع يسمح باختيار المبادئ الأساسية «لمجتمع الدول». نُقِرُ أولا بأن النظام الكوكبي ينظم إمكانات مختلفة تشريعية وسياسية على الصعيدين الدولي وعبر القومي. وندرك أن بعضها كامن فقط لكن يمكن استخدامه لتنظيم وتفعيل السلوك المحلي للحكومات. ثم نسأل عما إذا كان أي غرض يمكن الدفاع عنه سوف يفيد من إقامة منظمة معايير خاصة بالسلوك المحلي للحكومات التنظيمية. التي يمكن تنفيذها عن طريق استحداث واستخدام هذه الإمكانات التنظيمية. ولالذا يلزم أن نُقِرُ بأن أي معايير للمؤسسات على الصعيد المحلي أمور تحظى باهتمام دولي؟ لماذا لا نترك الدول كلا على حدة لشأنها ونظامها هي؟

تعتمـد طبيعة الإجابة الملائمة على المنظور الذي نبحث في إطاره المشـكلة. إن فكرة «مجتمع الدول» تدعنا إزاء أمر ملتبس. ترى هـل المنظور الصحيح هو من يسرى الدول من حيث قدراتها الجامعة الموحدة (مثلما، على وجه الاحتمال، تخيل المشرعون الدوليون الكلاسيكيون)، أم هي قدرات أفراد ممن سوف تتأثر ظروفهم نتيجة إذعان الدول وتأثر القوى الفاعلة التابعة معايير المنظومة(2). تعتبر الفرضيات التجريبية عن كلا المنظورين: النزاع بشأن إغفال الدول لحقوق الإنسان يزيد من احتمال أن العدوان يحتكم أولا إلى المصالح الموحدة للدول، بينما النزاع الذي يسمح لأشكال متوقعة من الإساءات الرسمية والإهمال يحتكم إلى مصالح الأفراد. والسؤال الرئيسي بشأن النزاع الأول يتعلق مقدمته الخبرية، وهو ما سوف أعود إليه بعد قليل. لكن مع افتراض معقوليته مؤقتا، فإن التفكير في الخاتمة المنشودة تفكير مستقيم ومباشر. لكن النزاع الثاني عكن القول إنه أكثر إثارة للمشكلات. ولنعد إلى تجربتنا الفكرية. لنفترض أننا نفكر في اختبار المبادئ الأساسية لنظام كوكبي مؤلف من دول مستقلة. وأننا نفكر في منظور لأفراد يقرون بالإمكانية التاريخية التي توضح أن الإجراءات العملية، أو حالات الإغفال من جانب الحكومات التي تحظى بالحماية من أي تدخل خارجي بفضل المعايير التي تحمي نطاقا واسعا من الاستقلال الـذاتي المحلى، يمكن أن تكـون لها نتائج كارثية بالنسـبة إلى المصالح الأكثر إلحاحا للشعوب. هنا نسأل مع وضعنا في الحسبان أن القسمات الهيكلية لمثل هذا النظام السياسي ثابتـة بدرجة ما، في أي ظروف يكون من المعقـول أن نتوقع قبول ودعم الناس لها<sup>(3)</sup>? إن افترضنا أنه من المقبول عقلا الاهتمام بشأن حماية أهم مصالح المرء ضد أشكال متوقعة من الإغفال وإساءة الاستعمال بشكل رسمي، معترفين بأن النظام الكوكبي يهيئ إمكانية للتنظيم الذاتي، فمن البدهي أن يكون توافر شرط إمكان القبول يتمثل في إنشاء جهاز لديه قدرة الحد من السلطان القضائي المحلي للدول، كما يتعين تنظيم ممارسته بحيث يحول دون مثل هذا الخطر. إن الممارسة الكوكبية لحقوق الإنسان يمكن فهمها على هذا النحو كجهاز احترازي<sup>(4)</sup>.

وهـذا الوضع البدهي تواجهه بعض التحديات. ويلزم قبل التحول إليها، إضافة تعليقين، الأول، التفسير الذي أعدته مرارا يحدد أهمية ممارسة حقوق الإنسان في هدفين مختلفين: حماية المصالح الفردية المهمة ضد أخطار متوقعة، وردع المجتمعات من استحداث قسامات بعينها يمكن أن تكون سببا في دفع حكوماتها إلى انتهاج سياسات تشكل خطرا على النظام الدولي. كذلك مع افتراض أن المقدمة الخبرية للهدف الثاني صحيحة، يتعين ملاحظة عدم وجود سبب أولي يدعو إلى الاعتقاد بأن هذين الفرضين يبرران قائمة الحمايات نفسها. مثال ذلك، أنه على الرغم من احتمال وجود سبب ظاهري معقول للظن بأن نظم الإبادة الجماعية يمكن أن تكون عدوانية بالمثل، فإن الأقل معقولية أن الاقتران نفسه يصدق على حالات فشل أخرى مختلفة (مثال ذلك تحقيق الحد الأدنى من معايير الرفاه). وليس ثمة سبب أيضا لافتراض أن هذين المبرين يسمحان بالمدى نفسه من الاستجابات الوقائية والعلاجية إزاء الانتهاكات. ويبدو في الحقيقة أن الاحتال الأكبر هو أن الاهتمام بإنجاز واستكمال هذين الفرضين سوف تتولد عنه فوارق في كل من المجالين، لذلك فإنهما يكونان اتحادا غير مستقل. والسؤال هو ما إذا كان هذا يمثل مشكلة وفي مجال.

ونقول بوجه عام، لا شيء غير ملائم فيما يتعلق بتشخيص ممارسة ما على أنها تقدم أكثر من قيمة واحدة. وأيا كانت ممارسة ما بسيطة في ظاهرها مثل تبادل الهدايا بيد أنها معقدة من حيث الأهداف التي نستهدف تحقيقها. إن القضية المفروضة عندما تسعى ممارسة ما إلى تقديم قيم كثيرة هي كيف نختار عندما تفرض الظروف قسرا اختيارا بين بدائل تسهم كل منها على نحو مختلف في قيم مختلفة. وطبيعي أن مشكلات من هذا النوع يمكن أن تظهر بالنسبة إلى حقوق الإنسان عند

مستويات عدة: مثال ذلك عند التفكير بشأن أي الحمايات يمكن اعتبارها ضمن حقوق الإنسان، أو أي القسمات المميزة لانتهاك محلي محدد يمكن أن يبرر اتخاذ إجراء دولي. وليس ثمة سؤال عما إذا كانت معضلات من هذا النوع يمكن أن تحدث حال التداول العملي لاتخاذ قرار. والفكرة الآن هي أنها تنشأ «في المراحل التالية» من أسئلة عن الغرض: وما لم يكن الخلاف بين القيم الأساسية خلافا منهجيا وسائدا، فإن احتماليته لا تهيئ لنا سببا لرفض نسبة أغراض كثيرة للممارسة التطبيقية.

الملاحظة الأهم هي أن المقدمة الخبرية اللازمة لحجة أن الحث على احترام حقوق الإنسان من شأنه أن يدعم السلم الدولي غير آمنة بشكل واضح. ولا يوجد حتى الآن سـوى دليل منظومي محدود جدا يؤكد أن الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسـان الخاصة بشعبها عمثل خطرا يتهدد النظام العالمي أكثر مما هو حال الحكومات الأخرى. وليس واضحا أبدا ما هي الآلية الاعتبارية التي مكن أن تفسر مثل هذا الانتظام إن كان لمثل هذا الانتظام وجود (5). لكن حتى في حالة كل من ألمانيا واليابان قبل الحرب سيكون من المخاطرة افتراض أن القسمات المميزة لهذين النظامين، والْتي تفسر الأشكال المختلفة لسوء السلوك المحلي، كانت مسؤولة على أي نحو موضوعي عن القرارات التي أدت إلى إشعال الحرب. وسوف نخطو خطوة إضافية نحو القول بأن أشكال العمل المتاحة للقوى الدولية للرد على سوء السلوك المحلى لنظام ما يمكن أن تصل أيضا إلى القسمات العميقة التي من المفترض أنها تؤثر في السياسة الخارجية للنظام. وليس في وسعنا هنا حسم القضايا التاريخية والسياسية. لكن في حالة عدم توافر دليل أفضل سيكون من الصعب بيان كيف أن رواية مقنعة بشأن تبرير سلوك ما خاص بحقوق الإنسان عكن استحداثها من شأن عام لحماية الاستقرار الدولي. وهذا بطبيعة الحال لا ينفى إمكان وجود حالات يمكن أن يسهم فيها سوء السلوك المحلي لنظام ما في عدم الاستقرار الدولي. ولنتأمل على سبيل المثال الانتهاك المحلي الذي يدفع إلى طوفان جماعي من اللاجئين عبر الحدود. طبيعي في مثل هذه الحالات أن اعتبارات الاستقرار الدولى قد تخلق سببا يبرر اتخاذ إجراء دولى لإيقاف سوء السلوك المحلي. بيد أنه في مثل هذه الحالة، تكون قضية عدم الاستقرار هي سوء السلوك ذاته وليس الجوانب الخاصة بالمجتمع المحلى والثقافة المحلية، ليست هي موضوع التفكير والتأمل من جانب الدراسة الأصلية.

التعقيب الثاني هو الآتي: عند صياغة الحجة البدهية التي تعتبر الممارسة العملية لحقوق الإنسان أداة وقائية، أحجمت عن وصف أغراض الممارسة من حيث علاقتها بمعيئار السيادة أو من حيث التمييز الحادث أحيانا بين مفهوم العدالة الخاص بالدولة ومفهوم العدالة «الدولي» (الكوزموبوليتان). والملاحظ أن حقوق الإنسان توصف في الأغلب في عبارات تذكرنا بهذا التمييز - مثال ذلك البداية الاستهلالية لشكل أكثر شمولا للاهتمام الدولي، وكتعبير عن العدالة «الفردية» كمقابل للعدالة «الدولية» أو كدليل يدعم الرأي القائل بأن الأفراد مكن أو ينبغي النظر إليهم كموضوعات خاضعة للقانون الدولي كحق شخصي. ولا جدال في أن حقوق الإنسان لها هدف دولي (كوزموبوليتاني) بالمعنى المحدد الذي يفيد بأنها تمثل جوانب معينة للبنية الداخلية وسلوك الحكومات باعتبارها موضوعا أصيلا للاهتمام الدولي. ولعل من المفيد تصورها على أنها تفرض شروطا على ممارسة الحقوق المسموح بها تقليديا ومقترنة بمعيار السيادة. بيد أنني لا أعتقد أن من الدقة في شيء، أو من المفيد بنائيا، تبنى نظرة الأغراض التبريرية للممارسة التطبيقية التى تشترط التزاما عفهوم آخر أعم وأشمل عن العدالة الكوكبية. وجدير بالذكر أن التمييز المتفق عليه بين مثل هذه المفاهيم، وعلى الرغم من أنه مفيد بالنسبة إلى أغراض أخرى، إنا هو نوع من تشتيت الفكر ويمكن أن يشوش نظرتنا إلى تبرير الممارسة حال اعتبارها عنصرا من النظام المعياري الكوكبي القائم.

وليسمح في القارئ بالعودة إلى طعنين على التفسير البدهي لأغراض الممارسة سالفة الذكر، الطعن الأول وليد موقف سوف أسميه «النظرة المناهضة للإمبريالية». وتقبل هذه النظرة الفرضية الخبرية «الإمبريقية» التي تفيد بأن منظومة من الدول ليست لها مرجعية مركزية تكون عرضة لأشكال محتملة شائنة من سوء السلوك المحلي من جانب الحكومات. لكنها لا تقبل استنتاج أن ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان تمثل علاجا ملائها. وسبب ذلك أن هذه النظرة تلتزم فرضية إضافية تقول إنه حين تتضخم كثيرا حالة عدم تكافؤ القوة بين الدول فإن الدول الطامعة في الهيمنة سوف تستخدم على الأرجح أي وسيلة ميسورة لديها لتحقيق مصالحها من دون اعتبار للنتائج التي تترتب على ذلك بالنسبة إلى الدول الأضعف ولشعوبها. وحسب هذه النظرة فإن أي ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان سوف تهيئ فرصا

للتضخم الذاتي الإمبريالي من خلال استخدام آليات معنية بالمصلحة الذاتية وربا آليات نفاقية. وتترسخ هذه الآليات بفعل الممارسة التطبيقية لفرض النفوذ على المجتمعات الأخرى. وعثل هذا بدوره مخاطرة تدميرية أكبر من أن عثل نفعا للمصالح البشرية العاجلة. ونستنتج من بين نتائج أخرى كثيرة أن أي بديل آخر منشود – والذي عكن اعتباره استجابة لكل من الفرضيتين التجريبيتين – سيكون ممارسة مثل ممارسات حقوق الإنسان المشار إليها، لكن «عنصر الاهتمام الدولي» فيها سيكون محدودا في نطاق إعلان المعايير الكوكبية. وربا يكون رهن إنشاء شكل ما غير تطفلي من الرصد الدولي. إن أي مسؤولية أخرى بشأن الإنجاز ستظل قاصرة فقط على الحكومات المحلية (6).

والســوال هو ما إذا كانــت النظرة المناهضة للإمبرياليــة مفهومة أفضل كتحد للرؤيـة التحفظية الخاصة بأغراض حقوق الإنسان، أم كشـكل من المحاجاة التي تجرى في أثناء ممارسة تلتمس تحقيق هذه الأغراض. إذا كانت الفرضية الخبرية (الأولى) مقبولة، إذن سيكون عسيرا مقاومة الرأي القائل إن نوعا ما من الأجهزة الكوكبية المصممة بهدف ردع أو الحد من أشكال بعينها من سوء سلوك الحكومات سيكون أفضل من لا شيء، وذلك عند التفكير في الأمر من منظور الأفراد المعنيين بحمايـة مصالحهم الأهـم. ويبدو أن نقطة الخلاف الواقعية بـين النظرة المناهضة للإمبريالية والنظرة التحفظية معنية بطبيعة هذه الأداة. ترى إلى أي مدى، وبأي الوسائل، سـوف تجيز هذه القوى الفاعلة الخارجية للعمل بغيـة ردع أو منع أو التماس وسائل علاجية لسلوك الحكومات المحلى الضار؟ ويثير حسم الخلاف اعتبارات ذرائعية بشـأن كيفية هيكلة ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان، سواء أمكن استحداث مؤسسات كوكبية كي تحتوي ضغوط الفساد المهيمن في أثناء الممارسة، وما النتائج المتوقعة على وجه الاحتمال من البدائل. وقد تكون النتيجة عند أخذ هـذه الاعتبارات بجدية نظرة تنطوي على تعديل. وهذا ما سـوف نعرض له فيما بعد. (ف 29). لكن نقول الآن إن الفكرة المحورية المهمة هي أن المرء في وسعه أن يقر تحفظات النظرة المناهضة للإمبريالية الخاصة بالاستخدامات التي يمكن أن تفرضها القوى المسيطرة عند استخدام حقوق الإنسان من دون دفعها إلى رفض رؤية تحفظية عن الأغراض المبررة للمهارسة. وهذا ما لا يكون إلا بشرط بقائها قابلة

للتحديد عند مرحلة تالية تشكل إجراء عمليا دوليا مقبولا من القوى الفاعلة كرد على انتهاكات مختلف معايير الممارسة.

وينبع التحدي الثاني من إمكان الصراع بين نظام تحفظي لحقوق الإنسان وممارسة التقرير الذاتي الجمعي للمجتمعات كل على حدة. ويبدو واضحا أن مثل هذا الصراع محتمل الوقوع. مثال ذلك أنه لا شيء ينفي إمكان أن حكومة ديموقراطية دستورية، أو لنقل، حسب موضوعنا، قوانين أو دستور المجتمع، يمكن أن ينتهك حقوق الإنسان المعتمدة دوليا<sup>(7)</sup>. وقد يظهر في مثل هذه الحالة أن اتخاذ قوى خارجية إجراء عمليا بهدف إحداث تغيير في قانون العقوبات أو السياسة سيمثل تدخلا مرفوضا في ممارسة مجتمع ما لتقرير مصيره الجمعي. لذلك قد يبدو مقبولا عقلا تصورا ذهنيا للأغراض التبريرية لحقوق الإنسان التي تجيز التدخل في مثل هذه الحالات.

وجدير بالذكر أن هذا التحدي يثير قضايا ضخمة حتى وإن لم تكن بالضخامة التي تبدو عليها. وهنا، مثلما كان في السابق، تعتمد قوة التحدي على الكيفية التي يجرى بها استكمال تفاصيل الممارسة، خصوصا ما تستلزمه معاييرها ونطاقها وكذا أشكال الإجراء الدولي الذي يُتخذ في ضوء الانتهاكات المبررة له. وتعتمد أيضا على الكيفيـة التي نفهم بها فكرة تقرير المصير الجمعي: على الرغم أن من الواضح أن هذه الفكرة لها محتوى يقيد تطبيقها - إذ كما تشير القضية النموذجية إلى الحكم الاستعماري والتي تفيد بأنه ليس أي نوع للنظام مكن النظر إليه كمعبِّر عن تقرير المصير لشعبه - نحن لا غلك فهما غير ملتبس وقبل نظري إلى الشروط التي يتعين على حكومة أو دستور أن يفي بها وينجزها لكي نعتبره كذلك. ونستطيع تصور آراء بشأن العناصر الثلاثة لهذه الموضوعات - محتوى معايير الممارسة، وأشكال الإجراءات العملية التي تتخذها المهارسة لكي تكون مبررة من حيث استجابتها إزاء الانتهاكات، وشروط تقرير المصير الجمعى - مثال ذلك أنه حين الأخذ بهذه الآراء مجتمعة فإن التدخـل العدواني من جانب قـوى خارجية للحماية ضد انتهـاكات معايير حقوق الإنسان سيحدث على الأرجح مرارا وفي ظروف جد متنوعة وعلى نطاق واسع. ولنا أن نتصور، كمثال، الجمع بين قائمة شاملة من الحمايات، مبدأ يبرر إجراء دوليا قسريا في أي حالة من الانتهاك الجسيم ومفهوم تقرير المصير الذي يمكن الوفاء

بشروطـه من قبل أغلبية أغـاط النظم القائمة بالفعـل. وإذا أخذنا هذه البدايات كمسلمات فسوف يكون عسيرا إنكار احتمال عمليات تدخل عدواني بشكل متواتر. بيد أننا بطبيعة الحال لسنا في حاجة إلى أن نتخذ أيا من نقاط الانطلاق هذه أمرا مسلما به. إن المحتوى الموضوعي لحقوق الإنسان، وأشكال الإجراءات العملية التي مَثل انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لها، والظروف التي تسمح بجعل هذه الأسباب أمرا حاسما، كل هذه أمور تدخل ضمن نظرية الممارسة. وعلى الرغم من أن السؤال عن الكيفية التي نتصور بها ظروف تقرير المصير الجمعي يعتبر سؤالا مستقلا، فإن من المقبول عقلا أن نتوقع أنه في ضوء أي فهم ملائم لن تكون هناك سوى أنماط معينـة فقط من النظم التي مكن الإقـرار باعتبارها أصيلة في تقرير مصيرها. فضلا عن هذا، فإن النظم من هذا الطراز - وإن كانت مسالة طارئة بوضوح - ستكون أكثر استعدادا من غيرها على أرجح تقدير لاحترام بعض حقوق الإنسان على الأقل. لذلك فقد يحدث الآتى، إنه ما إن تجرى الممارسة بكل تفاصيلها، وتتهيأ شروط تقرير المصير، حتى تكون الفرص التي من شأنها أن تجعل الممارسة تفضي إلى تدخلات متكررة ومرفوضة بالنسبة إلى تقرير المصير فرصا أقل كثيرا مما كانت عليه الحال أول الأمر. ويتعين علينا عند هذه المرحلة بطبيعة الحال أن نستثنى ذلك باعتباره احتمالا فرضيا. وسوف نعود ثانية إلى هذا التحدى فيما بعد عند بحث أسس وشروط بعض من حقوق الإنسان المحددة (ف7). لكن من الأهمية بمكان أن ندرك أن طبيعة ومدى الصراع المحتمل بين الاهتمام الدولي بأمر حقوق الإنسان واحترام حق تقرير المصير الجمعى ليس أمرا ثابتا مسبقا، إذا جاز لنا أن نقول ذلك: إذ الأمر رهن تفاصيل الممارسة في شكلها المبرر. وهو أيضا رهن الظروف التي تهيئ سببا لاحترام العمليات التي تتذرع بها حكومة أي مجتمع لاتخاذ قراراتها التي تؤثر في رفاه شعبها.

#### 21 - مخطط عام

ما قلته عن أغراض الممارسة يرسم إطارا للمسألة الثانية التي مايزناها سابقا. إذ يزعم امرؤ ما أن ثمة حقا إنسانيا لتوفير قدر من الحماية «ح». ويعني الزعم أنه معياري: ليست الملاحظة أن المبدأ الدولي يقر بوجود حق يخص «ح»، بل ثمة ما

يؤكد ضرورة ذلك. كيف لنا أن نقرر أننا نوافق أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين علينا أن نفكر في الدور الوظيفي لحقوق الإنسان في ضوء فهم عام لأغراضها. ويفسر النموذج ذو المستويين هذا الدور الوظيفي بأن أوضح ما يجب أن يلتزم به المرء إذا ما قبل الزعم بوجود حق إنساني يخص ح. وإن أي حجة لصالح الدعوى لا بد وأن تكون إيجابية بالنسبة إلى جميع العناصر الثلاثة للنموذج.

لذلك فإن بوسعنا تصور مخطط عام من ثلاثة أجزاء لتبرير الدعاوى بشأن محتوى مبدأ حقوق الإنسان<sup>(8)</sup>. وإن أي حجة لمصلحة مثل هذه الدعوى لا بد أن تحسم الخلافات الثلاثة:

- 1 أن المصلحة التي سيحميها الحق مهمة للغاية عند النظر إليها عقلانيا من منظور المتمتعين بالحماية، بحيث يكون ملائما النظر إلى أن حمايتها لها أولوية سياسية.
- 2 أنه من المفيد حماية المصلحة السياسية بطرق شرعية أو أدوات سياسية ميسورة للدولة.
- 3 أن يكون الفشل أمرا جديرا بالاهتمام الدولي، وذلك في المدى المحوري للقضايا التي يمكن لدولة ما أن تفشل في تحقيق الحماية.

كل هذه الأمور المثيرة للجدل تحتاج إلى تفسير. ولنبدأ بأولها: لتفسير أهمية مصلحة ما، يتعين أن يوضح المرء لماذا من المقبول عقلا بالنسبة إلى القوى الفاعلة التي تجد مصلحتها في النظر وتعتبر أن تهديد مصلحتها أمر سيئ أو يمثل نكسة. والفهم اللازم عن أن النكسة «شيء سيئ» فهم موضوعي. وليس عسيرا، وربا ليس ضروريا، تأكيد أن تفضيلات العنصر الفاعل سوف تخيب إذا ما أرجئت على غير المتوقع. ويتضمن الحكم موضوع البحث الأهمية العاجلة للمصلحة. وأفضل وسيلة لتفسير ذلك هو أن نفكر لماذا عنصر فاعل أيا كان يمكن عن حق أن يعتبر تحقيق المصلحة المرجوة أمرا مهما. ويبدو في الوقت نفسه أن بهان السبب في إعطاء الأولوية لإجراء سياسي من دون سواه يستلزم تفسير أهمها المصلحة بطريقة يمكن أن يقرها من سيتولى أمر حمايتها. وحيث إن حلول الإنسان من شأنها، حسبما هو مفترض، أن تهيئ أسبابا للإجراء المعلمل باللسبا إلى القوى الفاعلة التي من خارج المجتمعات التي واجهت النهاكا لهذه الحلول،

ينبغي ألا يعتمد الرأي هنا، وبشكل حصري، على المعتقدات والمعايير التي هي خاصية مميزة لثقافة بعينها أو أسلوب حياة بعينه. ويمكن استيفاء هذا الشرط بأكثر من طريقة واحدة. مثال ذلك أن بعض المصالح تتصف بالعمومية والشمول بحيث يكون مستساغا توقع أن يقر أي امرئ بأهميتها (مثال المصلحة في الأمن البدني، والتغذية الكافية). ولكن في حالات أخرى، فإن المصلحة وعلى الرغم من إمكان بيان أنها ليست قاسما مشتركا على نطاق واسع، فإنه يمكن عرضها بصورة أكثر تجريدا على نحو يجعل من اليسير الاعتراف بأهميتها حتى من جانب من لا يشاركون فيها (مثل أن يكون المرء قادرا على الالتزام بعقيدته الدينية (<sup>9)</sup>. ولكن عُـة حالات أخرى تكـون فيها المصلحة غـير مباشرة: مثال ذلك أنه في ظروف تاريخية طارئة، وإن كانت سائدة وقتذاك، يكون تحقيق المصلحة وسيلة لتحقيق مصالح أخرى سبق أن تحددت بأنها مصالح مهمة (مثال ذلك مصالح عائدة من المشاركة السياسية أو من تطبيق القانون من دون تمييز). وربما تكون هناك طرق أخرى. ولكن الأمر الجوهري هو أن أهمية المصلحة، منظورا إليها من مستفيد معقول، لا بد أن تكون مفهومة بوضوح لدى أشخاص يمكن دعوتهم إلى حمايتها (لا يصل الأمر إلى بيان أن أي عنصر فاعل محتمل لديه سبب كاف للنهوض بإجراء وقائي. إذ هذا اعتبار آخر إضافي سـوف نتناوله في الجزء الثالث من المخطط العام).

ويعتقد البعض أن أفضل طريقة لفهم حقوق الإنسان هي فهمها كعامل حماية أو مستمدة من مصلحة أو قيمة واحدة أساسية. وسبق أن أوضحت الأسباب (فقرة 10) أنني أعتقد أنه ليس من المستساغ التفكير بهذه الطريقة فيما يتعلق بالممارسة الدولية لحقوق الإنسان. إن الفوائد التي قد تبدو ملائمة لهذا الدور (مثل الخاصة بالكرامة الإنسانية أو كرامة الشخصية أو الانتماء العضوي) تبدو على الأرجح إما أنها شديدة التجريد بحيث لا تحسم الخلاف بشأن محتوى مبدأ حقوق الإنسان أو أنها تحد وبشكل متعسف النطاق الموضوعي للمبدأ. نرد على هذا أن ليس ثمة سبب واضح للاعتقاد بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون قابلة للتفسير في ضوء قيمة رئيسية مفردة. وأحسب أن الضغط من أجل النظر إليها على هذا النحو نابع من رغبة في اعتبارها جميعا بمنزلة معايير من النوع العام والشامل نفسه. ولكن إذا

ما اعتبرنا أن الوظائف المنطقية لحقوق الإنسان هي الأولى والأساس فإن هذا يعني أن تفسير معياريتها ليس في حاجة إلى إقحامه بغية استئناف واستعادة اعتبارات متباينة للتبرير (10).

واستطرادا لما سبق، لا يبدو أيضا ضروريا تحديد قائمة بالمصالح أو القيم النوعية نسبيا لتكون بمنزلة القواعد أو القضايا موضوع البحث بشأن حقوق الإنسان. وإن هدف المخطط العام هو تشخيص الدراسة اللازمة لدعم المطالبات بشأن موضوع حقوق الإنسان. وهي تحقق ذلك جزئيا عن طريق اشتراط أن تكون المصالح المزمع حمايتها تأسيسا على حق إنساني مفترض مقررة بالتبادل بين الناس لمصالح مهمة أو عاجلة. وإن أي قائمة يمكن اقتراحها ستكون نتيجة تطبيق مثل هذا الشرط وليست بديلا منه. وثمة أيضا خطر آخر، وهو أن أي قائمة مصالح نوعية نسبيا من المفترض أن تحميها حقوق الإنسان يمكن أن تستبعد بعضها بعضا على نحو غير مرغوب فيه. إن مخططا عاما يستهدف تنظيم استدلالاتنا وتفكيرنا بشأن محتويات حقوق الإنسان ينبغي أن يحدد معايير الحكم وثيقة الصلة بموضوع البحث من دون أن يقيد بشكل مصطنع النهاية المفتوحة المعيارية التي التزمنا بها في التطبيق.

نقطة الاختلاف الرئيسية الثانية هي أن من المفيد حماية المصلحة الأساسية عن طريق أدوات قانونية أو سياسية متاحة لدى الدولة. وسواء كان هذا صحيحا أم لا، فإنه لا يعتمد فقط وبشكل طبيعي على أهمية المصلحة الأساسية. إذ ليست أفضل طريقة جعل أي خطر يتهدد مصلحة مهمة موضوعا لحق من الحقوق(11). ويتعين علينا أيضا أن نفكر في طبيعة واحتمالات الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المصلحة وقابليتها للحماية القانونية والسياسية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان الدولية لا نفهمها على أفضل وجه كحماية ضد جميع الأخطار؛ إذ إنها استجابات إزاء أخطار «معيارية» يمكن الحماية ضدها أو معالجتها وفق معايير عامة (ف 17). ويشتمل هذا الخلاف على عنصرين، إذ يستلزم بيانا يوضح أنه (أ) في ضوء نطاق معين من الظروف المحتملة فعلا تكون المصلحة الأساسية معرضة لأخطار معينة يمكن التنبؤ بها؛ و(ب) وفي مثل هذه الظروف قد يكون مرغوبا أن تنهض الدولة بأمر الحماية ضد أو معالجة هذه الأخطار عن طريق نص دستوري أو قانون أو سياسة. ويعتمد العنصران على تعميمات خبرية جوهرية إلى حد ما خاصة بالسلوك الاجتماعي

الإنساني وقدرات وديناميات المؤسسات الاجتماعية. وحيث إن من المفترض أن حقوق الإنسان تنطبق على نطاق واسع، فإن هذه التعميمات سيكون لها نطاقها الواسع. ونلحظ من ناحية أخرى واقع أنها تفحم بعدا خاصا باحتمالات تاريخية واجتماعية، وهذا في حد ذاته ليس اعتراضا. ويبدو أنه صحيح بوجه عام بشأن الحقوق الدستورية أن تبريرها يعتمد إلى حدما على معتقدات خبرية طارئة من هذا النوع، وليس غمة سبب واضح يبين لماذا لنا أن نتوقع أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مختلفة.

أخيرا، حيث إن من المفترض أن تتوافر لحقوق الإنسان القدرة على توجيه الإجراء السياسي من جانب القوى الخارجية عن المجتمعات التي واجهت انتهاكاتها، فلا بد أن نوضح أن أي حق إنساني مقترح إنما هو موضوع ملائم للاهتمام الدولي. وحري أن ندرك أن حماية ما لا مكن اعتبارها حقا إنسانيا إذا أخفقت في الوفاء بشرط من هذا النوع مهما كانت أهميتها من منظور المنتفعين المجتملين ومهما كانت درجة ملاءمتها كشرط خاص بالمؤسسات المحلية. ما الذي يجب أن يصدق بالنسبة إلى أي قيمـة بغية الوفاء بهذا الشرط؟ هناك على الأقـل أربعة اعتبارات. الأول أن تكون القيمة من النوع الذي تتصف إخفاقات المستوى الأول في الوفاء بشروطها إخفاقات يمكن إصلاحها أو علاجها عن طريق سلسلة متتالية من الإجراءات التي مكن أن تنهض بها قوى سياسية من خارج المجتمع المعنى. وهذا شرط الجدوى. ثانيا، أن تكون أي من هذه الإجراءات مقبولة: إذ يكنها أن تحقق أي معايير عامة للأخلاق السياسية وثيقة الصلة بالموضوع، وأن تتوافر لها نسبة معقولة من احتمالات النجاح. والمناظر لهذا هو نظرية العدالة في الحرب. ثالثا، سوف يوجد بالـضرورة، في المـدى الرئيسي للحالات، بعض القوى الفاعلة الخارجية (ليسـوا هم بالضرورة في كل حالة) سيكونون بسبب موضعهم وقدراتهم ومواردهم، في وضع يسمح لهم بالنهوض بهذه الإجراءات. أخيرا، يوجد ثانية في المدى الرئيسي للحالات مجموعة فرعية أصيلة على الأقل من هذه القوى الفاعلة المؤهلة ولديها الحق في تحمل الأعباء التي سيفرضها عليهم واجب النهوض بهذه الإجراءات(12). ويمكن القول إنه في الوضع العام لن يكون كافيا الاقتناع ببيان الأسباب التي من أجلها تصبح المصلحة التي يحميها حق ما مصلحة مهمة بالنسبة إلى المنتفعين المحتملين.

وليس غة التزام عام بالمساهمة لتحقيق مصالح آخرين. إذ قد يكون لزاما أخذ عوامل أخرى مختلفة بعين الاعتبار. ونذكر من بينها طبيعة وأهمية المصلحة التي يتهددها الخطر، ومصدر الخطر المحتمل وتفسيره، والأعباء التي تفرضها الإجراءات ويتحملها المساهمون المنوط بهم أمر الحماية، واحتمالات الأضرار التي تلحق بالمنتفعين وبالأطراف الثالثة، وكذلك طبيعة العلاقات التاريخية والراهنة، إن وجدت، بين المنتفعين والمساهمين المؤهلين. وإذا أخذنا هذه العوامل الأربعة معا فإنها تهدف إلى تأكيد وجود فكرة عملية تقضي باعتبار أمر الحماية بمنزلة حق إنساني دولي. ومن ثم فإن موضوعه قيمة بحيث إن الحرمان منها يفتح الطريق أمام شكل مقبول وبناء من أشكال العمل الدولي، والذي تجد فئة من القوى الفاعلة سببا يدعوها إلى النهوض به (13).

وإنني إذ أشير إلى هذه الموضوعات الخلافية الثلاثة باعتبارها «مخططا عاما» فإنني لا أعني المبالغة في أهميتها. ذلك أن المخطط العام في ذاته لا يحسم شيئا. إنه مجرد إطار عمل أو مَعْلم التفكير الذي من شأنه بناء مبدأ عام لحقوق الإنسان. وطبيعي أن تتباين تفاصيل هذا التفكير حين نبحث تفصيلا بعض المقترحات لإقرارها كحقوق للإنسان. وهذه مهمة سوف نعود إليها في الفصل التالي. بيد أنني قبل الشروع في ذلك أرى أن أعقب على موضوعين لهما أهمية عامة بالنسبة إلى مسألة معيارية حقوق الإنسان. المعيار الأول هو الفكرة القائلة بوجود توجه أخلاقي مهم من شأنه أن يمكننا من النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها «حدا أدنى أخلاقيا». والثاني هو الرأي القائل بأن المحتويات الموضوعية لأي مبدأ لحقوق الإنسان له مبررات ينبغي أن تحترم قيمة التسامح الدولى.

### 22 - نظرة الحد الأدنى والعدالة الاجتماعية

يبدأ الوضع الذي رسمت خطوطه العامة من تفسير الغرض من حقوق الإنسان وطائفها، وهي أمور مستمدة من فحص الممارسة في التطبيق: إنها معايير للمؤسسات المحلية أُقرت على نطاق واسع باعتبارها شأنا دوليا. وعثل هذا شرطا لإمكان قبول منظومة الدول. وعثل المخطط العام مشكلة المعيارية باعتبارها مشكلة معنية بتحديد القيم التي يدعمها سبب كافي لمعالجتها في إطار هذا الدور.

بيد أن هذا قد يبدو أمرا مفتوح النهاية على نحو يثير الاعتراض: إذ يبدو وكأنه يحفز انتشار حقوق الإنسان. ويفترض البعض ضرورة أن تكون حقوق الإنسان بشكل ما مؤسسة على مبدأ الحد الأدنى. بيد أن هذا النهج لا يضع، فيما يبدو، أي حد للمدى المعياري لحقوق الإنسان (14). والسؤال هل هذا عيب يعيب المخطط العام؟

وكم عسير القول إن ثمة معنى واحدا وواضحا للفكرة الداعية إلى أن تكون حقوق الإنسان، أو ينبغي أن تكون معنية بـ«الحد الأدنى». إن مبدأ ما يحكن اعتباره معنيا بالحد الأدنى وفقا لأي من أبعاد عديدة ومختلفة للتباين – مثال ذلك في نطاق أو حسب الضرورة الملحة لما يحتويه من أسباب الحماية، وكلفة إنجاز هذه الحماية، ومدى إقحام أو غربة وسائل العمل التي تجيزها، أو - في أبسط الاحتمالات – عدد الأخطار التي تحميها منها. وواضح أن هذه كلها ليست شيئا واحدا. ولعل التفسير الأكثر قبولا للفكرة هو أن أي مبدأ لحقوق الإنسان ينبغي قصره على أعمال الحماية لأكثر المصالح ضرورة وعجلة ضد أكثر الأخطار احتمالا. ولكن أي شخص يتبنى هذه النظرة ربها يقول كمثال إن ثمة حقا إنسانيا خاصا بوسائل العيش في حدود الكفاف من دون اعتبار لتقديم الأجر المحمي من دون اعتبار للمؤسسات الديموقراطية؛ وبالحق في تعليم أولي كاف ليكون المجمعي من دون اعتبار للمؤسسات الديموقراطية؛ وبالحق في تعليم أولي كاف ليكون المرء عضوا منتجا في المجتمع من دون اعتبار للتعليم الأعلى مستوى.

وطبيعي أن مثل هذا الوضع يبدو محيرا بالنسبة إلى أي امرئ يأخذ الممارسة العصرية مأخذا جادا (ف5). والملاحظ أننا حتى وإن قصرنا النظر على الحقوق السواردة في الإعلان فإن حقوق الإنسان لن تكون مؤسسة على «الحد الأدنى» في هذا النهج المباشر. ذلك أنها تتضمن معايير ذات صلة بأهم أبعاد البنية الأساسية للمجتمع، ابتداء من أعمال الحماية ضد سوء استخدام سلطة الدولة وحتى شروط المنظومة القانونية والعملية السياسية وتنظيم الاقتصاد ومستوى الإمدادات العامة. إذ لا تبدو هذه المعايير في ظاهرها أدنى بكثير من مقتضيات نظريات كثيرة عن العدالة الاجتماعية. والحقيقة أن المرء قد يستهويه الاعتقاد بأن حقوق الإنسان ما هي إلا حقوق عن العدالة الاجتماعية (15).

بيد أن هذا أبعد ما يكون عن الصواب. وإن أفضل إجابة عن الاعتراض القائم على فكرة الحد الأدنى هي الســؤال: لماذا؟ إن حقوق الإنسان قضايا ذات أهمية دولية، وليس مقبولا أن المجتمع الدولي سيتولى مسؤولية العدالة في المجتمعات المكوِّنة للعالم(16). أولا، إن مقتضيات العدالة مؤسسة على مصالح مختلفة الدرجات من حيث الضرورة الملحة لها، ومن ثـم فإنها تثير دعاوى ذات أوزان مختلفة. وممة فارق على سبيل المثال بين المصلحة في توافر مستوى معيشة كاف لحياة كريمة وبين المصلحة في عدم الشعور بالخجل أو بالضعة بسبب الوضع المادي للمرء منظورا إليه من حيث علاقته بالآخرين. إن كلا النوعين من المصلحة مُلح وعاجل، بمعنى أن تحقيقها أمر مهم في نطاق واسع من الحياة. ولكن إذا افترضنا أن الموارد الدولية المتاحة واللازمة لتحقيق تقدم لحقوق الإنسان إنما هي موارد نادرة، إذن فإن المصلحة الأولى يمكن إنجازها بشكل ما بفضل المساعدة الدولية لكل امرئ. هذا علاوة على أن المطالبة مزيد من الاستثمار الدولي لتحقيق الثانية ستكون أقل عجلة وضرورة. ثانيا، بعض مقتضيات العدالة قد لا يتسنى إنجازها عن طريق أي شكل من أشكال العمل المقبولة والمتاحة لدى القوى الخارجية. ولنا أن نفكر، كمثال، في الفارق بين مساعدة مجتمع ما على تنمية اقتصاده على نحو كاف للقضاء على أسوأ أشكال الفقر بحيث مكنه أن يحقق توزيعا للدخل يفي بالمعيار الأكثر طموحا لعدالة التوزيع. أخيرا، من المقبول عقلا أن نتوقع تباين مقتضيات العدالة الاجتماعية على مستوى المؤسسات والقوانين والسياسات وذلك من مجتمع إلى آخر من حيث سبل الاستجابة إزاء الفوارق في الأساس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وإن مثالا على ذلك السؤال عما إذا كانت قيمة المشاركة السياسية الفعالة في شؤون مجتمع ما تستلزم شروطا معينة لتمثيل جماعات الأقليات. هذا بينما يتضمن آخر تفاصيل الشروط الدستورية اللازمة لحماية الحرية الدينية. وطبيعي أن هذا لا يستلزم أطروحة «نسبية»، إذ إنه يتسق مع الفكرة القائلة إن المقتضيات الأخلاقية المجردة نفسها عكن أن تكون قادرة على أن تتحقق في الآن نفسه بوسائل مختلفة وعديدة على مستوى المؤسسات. الفكرة هنا هي أن الأحكام بشأن شروط العدالة عند هذا المستوى مكن أن تتولد عنها تقييمات مركبة بشأن أهمية الوقائع الأساسية وثيقة الصلة. ويمكن أن تكون طبيعة هذه الأحكام من النوع الذي يرى الأجانب أن ليس من المصلحة بالنسبة إليهم الاعتماد عليها عن ثقة. وجدير بالإشارة إلى أن كلا من هذه الأسباب التي تهدف إلى قصر نطاق حقوق الإنسان على شيء أقل من شروط العدالة الاجتماعية إنما يستمد قوته من تقييم السدور التطبيقي لحقوق الإنسان باعتبارها مصادر للأسباب اللازمة لاتخاذ إجراء سياسي عبر القوميات. إنها تنبع من إدراك للأهداف الوظيفية للممارسة. ونلحظ من ناحية أخرى أن هذه الاعتبارات لا تدفع بأن حقوق الإنسان تعتمد نظرة «الحد الأدن» - مشال ذلك أنها لا تدعم الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان هي عمليات حماية للشروط اللازمة لـ «الحد الأدنى للحياة الكرية» أو «لأي حياة كانت». وإذا كان في الإمكان وصف حقوق الإنسان بأنها مؤسسة على فكرة «الحد الأدن» بأي معنى كان، فإن ذلك لأنها تؤلف فقط «فئة فرعية صحيحة» من حقوق العدالة الاجتماعية (17). بيد أن هذا لا يفيد كثيرا للتوضيح. إن السؤال عن تكوين هذه الفئة الفرعية سؤال آخر منفصل بشأن النظرية السياسية الكوكبية. وهذه يلزم حسمها على نحو يضع في الاعتبار الدور الخاص لحقوق الإنسان في الخطاب المعياري للحياة السياسية الكوكبية.

## 23 - التسامح (1): النظير المحلي

الاعتبارات التي اقترحتها لتوجيه الأحكام بشأن محتويات حقوق الإنسان لا تشير إلى قيمة التسامح الدولي. لقد رأى كثيرون أن هذه يمكن أن تكون اعتبارا مهما ومستقلا من شأنه أن يحدد ما يمكن أن تقتضيه حقوق الإنسان. ولكن ليس واضحا ما يعنيه التسامح الدولي، أو لماذا يتعين النظر إليه باعتباره قيمة مستقلة.

نعرف تاريخيا أن الفكرة القائلة بأن التسامح قيمة في العلاقات الدولية إغا انبثقت كتطبيق للنظير المحلي. مثال ذلك، وفي أكثر الصياغات الحديثة تأثيرا، أن قاتل يؤمن بأن كل دولة هي «شخص أخلاقي لديه فهم وإرادة خاصة بذاتها». إن الأمم، شأن الأفراد في حالة الطبيعة، أمم «حرة ومستقلة». لذلك فإن كلا منها ينبغي أن «ندعها للاستمتاع السلمي بتلك الحرية الخاصة بها بحكم الطبيعة». ويلزم عن هذا أن لكل أمة «الحق في أن تحكم نفسها على النحو الذي تراه صحيحا... وليس لدولة أجنبية أن تستعلم عن قواعد السيادة ولا أن تنصّب نفسها قاضيا يحكم على سلوكها(١٤).

ويعود الفضل إلى صيغة قاتل في التعبير عن النظير المحلي بوضوح مميز ولكنه تعبير غير مؤهل لكي نأخذه اليوم على نحو جاد. مثال ذلك أن قليلين سوف يوافقون على أننا نلتزم جانب الفضيلة، إذ نتسامح مع النظم التي تقمع بالعنف الأقليات الدينية. ونحن لانزال نرى أن الفكرة القائلة بأن لدينا الأسباب التي تبرر لنا قبول درجة عالية من التباين داخل المؤسسات والثقافات السياسية والأخلاقية والدينية، وأن هذه الفكرة تمثل رؤية الأغلبية في الفكر الدولي الحديث. والقسمة المميزة للفكرة هي أن المجتمعات انتظمت في صورة دول، وبذا أضحت موضوعات وقوى فاعلة للتسامح: إذ عليها واجب التسامح مع الدول الأخرى، ومن ثم لها بالتالي حقوق للتسامح معها من جانب الآخرين. ولهذا السبب لنا أن نسمي ذلك «الفهم حقوق للتسامح الدولي.

ولكن هذا ليس السبيل الوحيد إلى التفكير في شأن التسامح الدولي. إذ نصل إلى فهم مختلف عند التفكير في المبدأ الدولي باعتباره توسيعا لمبدأ التسامح في الحالة المحلية، وليس باعتباره النظير. ووفق هذا الفهم الثاني يمثل الأفراد الموضوعات ذات الأولوية للتسامح، حيث القوى الفاعلة باسمه هم فاعلون سياسيون عند أي مستوى، ابتداء من المحلي وحتى الكوكبي، ولكل أهلية توفير الحماية للحريات الفردية اللازمة للتسامح. ويمكن أن تكون المجتمعات أو الدول موضوعات للتسامح كذلك. ولكنها ستكون كذلك على سبيل الاشتقاق فقط، موضوعات للتسامح كذلك الطريقة تهاما مثلما هي الحال بالنسبة إلى التسامح بشأن دولة باعتبار ذلك الطريقة الأكثر فعالية لضمان حماية مصالح واهتمامات الأفراد بشأن الحرية. ويتعين أن نسمي ذلك «الفهم الفرداني».

وسوف يتضح أن هذين المفهومين يؤثران على نحو مختلف في مبدأ حقوق الإنسان. وأن الفهم المجتمعي ما لم يُقصر موضوعيا داخل نطاقه فإنه قد يستلزم الإحجام عن التدخل في الدول التي تتصف مؤسساتها بعدم التسامح أو لا تحترم حريات شعبها. ونلحظ من ناحية أخرى أن الفهم الفرداني يسمح لعناصر دولية متباينة باتخاذ خطوات لحماية الأفراد ضد انتهاك حكومة الدولة للحريات. لذلك فإن أي فهم مجتمعي يمكن أن يدفع من أجل مبدأ لحقوق الإنسان أقل ضرورة وإلحاحا من الفهم الفرداني.

وثمة خطة للاختيار بين هذين الفهمين بغية بحث واستكشاف أسباب التسامح على الصعيد المحلي، ثم بعدها السوال كيف تنطبق هذه الأسباب على السلوك الدولي. وتعقدت الخطة نظرا إلى أن الناس غير متفقين بشأن أسس التسامح في الحالة المحلية. وحيث إن هدفنا ليس هو حسم الخلاف، لذا فإنني سأحاول تجنبه وأقنع بالتذكير بوجهتي نظر مختلفتين، ثم أسأل ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى الحالة الدولية. وحري أن أقول إنني لا أزعم أن هذا يستوعب جميع الاحتمالات.

تحدد هاتان الرؤيتان قواعد التسامح فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للأشخاص، أو كما سوف أقول أحيانا، من حيث قيمة التوجيه الذاتي. ولنفترض أن شخصا ما مستقل ذاتيا إذا ما توافرت له أهلية لممارسة درجة مهمة ما للسيطرة على مصيره عن طريق سلسلة من القرارات التي أخذها في حياته. ويعبر عن ذلك جوزيف راز بقوله إن مثل هذا الشخص له أهلية لكي يجعل حياته ملكا له (19). وهناك طريقتان لفهم العلاقة بين قيمة الاستقلال الذاتي والتسامح، وتختلفان حسبما إذا كانت المصلحة في الاستقلال الذاتي والعتبرة أساسية تخص القوى الفاعلة موضوع التسامح (مصلحة الطرف الأول) أو تخص آخرين يستفيدون من الحياة في ظل نظام متسامح (مصلحة الطرف الثالث). والملاحظ أن هذين المنظورين يتولد عنهما تقديران مختلفان عن قيمة التسامح. إذ إن كلا منهما تنتج عنه رؤية بشأن التسامح الدولي في توتر مع التسامح المجتمعي، ولكن كلا يفعل ذلك بطريقة مختلفة.

والحجة الأولى هي تراث كانط، وإن كنت سوف أعرضها في صورة اقترحها رولس في كتابه «نظرية عن العدالة». يلحظ أن الأشخاص الذين يختارون المبادئ اللازمة لمؤسساتهم يعنون بأمر «تأمين سلامة حريتهم الدينية والأخلاقية». ويفهم هؤلاء أن من يقرون الالتزامات الدينية والأخلاقية يرونهم كأن لهم الأهمية السياسية القصوى وأنهم لن يقدموا هذه الالتزامات «لخاطر وسائل أعظم بغية تطوير... مصالح أخرى»(20). إنه لأ يزعم أن كل امرئ يقر بمثل هذه الالتزامات في حياته إذ يكفي أن البعض يمكن أن يفعلوا ذلك وأن كل امرئ في وسعه الإقرار بذلك لهؤلاء الأشخاص وأنه من الأهمية بمكان أن يظل حرا للعمل معهم والتأثير فيهم. إن مبدأ التسامح هو مبدأ الاحترام المتبادل بين من يفهمون أهمية هذه المصلحة (21).

وتحدد هذه الحجة موقع أهمية التسامح في بؤرة مركز اهتمام الطرف الأول من أجل تطوير فهم الخير والتعبير عنه. وهنا، كما يشير رولس، فإن فكرة أن الأشخاص لهم أهلية لمثل هذا الفهم ليست حصرية: «حيث لا توجد سلالة أو جماعة معترف بها من بني البشر تفتقر إلى هذه الصفة»(22). وإذا قبلنا ذلك كحقيقة حياتية عن الطبيعة البشرية، فإن هذا يقودنا إلى شكل ما للنظرة الفردانية عن الحالة الدولية. وإن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي ستكون له بنية غير متماثلة: إذ إنه يستلزم النظر بعين التقدير إلى المجتمعات التي بها مؤسسات محلية متسامحة، وإن كانت تقبل تدخلا من أجل تحسين التسامح في تلك المجتمعات المحرومة منها(23).

وقد يرى امرؤ أن توسيع نطاق الحجة لتشمل المجال الدولي من شأنه أن يسيء فهم الفكرة الدافعة لها. ورأى كانط نفسه أن تعبير الصواب عن احترام أهليات الأفراد للتوجيه الذاتي على مستوى الدول إنما نجده في الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة (24). وليس واضحا إن كان موقف كانط يعكس فقط تطبيقا للنظير المحلى أم أن هذا خلاصة حجة (لم يصغها هو فعليا) نشأت أصلا نتيجة الاهتمام بالحرية الفردية. ولعله كان يعتقد، كأمر تاريخي، أن المؤسسات الحرة إنما تتطور على الأرجح داخل مجتمع ما كتعبير عن عملية اجتماعية أعمق للنمو والتنوير الثقافيين. ولكن أيا كان الأمر هذا أم ذاك، أعتقد أن الاعتراض غير موفق. إننا إذا اعتبرناه حجة قائمة على التماثل فإنها مهيأة للجواب المألوف القائل بأن مثل هذه الحجة إنما هي مقنعة فقط عندما تكون موضوعات المماثلة متناظرة على نحو وثيق الصلة. وهذا لا يصدق على الأشخاص والدول. وإذا اعتبرنا الرأي تطبيقا عمليا للاهتمام بشأن الحرية الفردية، إذن فإنه في حالة غياب فروض خبرية من الحياة (وهو أمر غير محتمل) بشأن اتجاه التغير التاريخي، فإن المحصلة ستكون عامة على نحو مفرط. وسبب ذلك أنها ستنطبق على الدول التي لا تحترم مؤسساتها أهلية أبنائها للتوجه الذاتي، ولا تبدي أي ميل إلى الإصلاح القائم على الاستقلال الذاتي (مثل نظم حكم الفرد المطلق «الأوتوقراطية»).

ولكن ربما تشير حجة التناظر إلى فهم أكثر تعقيدا من الشخصية الأخلاقية للدول التي تدافع عن وجهة النظر التي ترى أن أفكارا عن الاستقلال الذاتي الفردي، حين تنتقل إلى الصعيد الدولي، تمثل دعما لمبدأ التسامح المجتمعي. وسبق أن عرض

ميرفين فروست فهما كهذا بعد أن صاغ رؤية أخذها عن هيغل (25). ويرى فروست أنه مثلما أن الأفراد يعترف بعضهم ببعض كأشخاص أحرار داخل مجتمع محلي، كذلك حال الدول، فينبغي أن تعتبر ببعضها بعضا باعتبار أنها كيانات تحدد نفسها تشريعيا في العلاقات الدولية. ذلك لأن «الدول السياسية» هي الأشكال السياسية للمجتمعات القومية: تعمل مؤسساتها على تحقيق التناغم بين الأفراد والجماعات من حيث التفاعل فيما بينهم وتوفير مواقع مشتركة للتوحد فيما بينهم على نحو يكنهم من الاعتراف بعضهم ببعض كأعضاء من كل شامل محدد لذاته ومصيره. وإن العضوية في مثل هذه الدولة المعترف بها كدولة مستقلة من جانب الدول الأخرى أمر ضروري من أجل التحقيق الكامل للذات لدى أفراد أحرار (26).

ولكن الشيء غير الواضح هـو كيف أن الاعتراف الدولي بدولة ما يؤثر في حرية أو الاستقلال الـذاتي لكل فـرد من أبناء الدولة. أحسب أن الـشرط الذي اقترحه فروست يلقي بعض الضوء على ذلك، وهو شرط يقضي باعتبار تشكيل الحكم بمنزلة «جولة سياسية»: إذ «يتعين أن تكون دولة يعترف شعبها بأبنائه كمواطنين في ضوء القانون الذي يقرون بدورهم بأنه من صنعهم، وأنه أساس اعتبارهم مواطنين» (27) معنى هذا أن أي دولة سياسية هي وحدة تحكم ذاتها، ويقر أبناؤها بأنهم جميعا مشاركون على قدم المساواة في تحديد القوانين. وإن فشل دولة ما في التسامح مع غيرها – مثال ذلك عدم الاعتراف بها أو التدخل في شـؤونها – يمثل إساءة لأبناء الدولة الأخرى، لأنه بمنزلة عدم الاعتراف بوضعهم كأحرار سياسيا أو كأشخاص يوجهون أنفسهم بأنفسهم. وسوف يكون ذلك على أقل تقدير بمنزلة إهانة (في حالة يوجهون أنفسهم بأنفسهم. وسوف يكون ذلك على أقل تقدير بمنزلة إهانة (في حالة عدم الاعتراف) وربها أيضا انتهاك لحرياتهم السياسية (في حالة التدخل القسري).

المشكلة هي أن هذا من شأنه تحويل مبدأ التسامح الدولي من مبدأ ينطبق بشكل عام إلى مبدأ ينطبق بشكل انتقائي. إن تدخل دولة ما في شؤون دولة أخرى عثل إساءة إلى أبناء الدولة الثانية في حالة واحدة فقط إذا ما كان التدخل يعوق فعليا أو يحبط قدرة مشتركة على تحديد محتوى القانون. بيد أن هذا رهن ما إذا كانت الدولة الثانية هي التي تحدد أمرها بإرادة مستقلة وبأسلوب واضح أخلاقيا. وتحتاج العبارة الأخيرة إلى تفسير، ولكننا سنبقيها بين قوسين للحظة، إننا إذا افترضنا أن فكرة حق تقرير المصير الجمعي لها محتوى ما – لنقل كاف لإلغاء تصنيف

الديكتاتوريات كحالات لتقرير المصير الجمعي – إذن نستطيع أن نتبين أن مبدأ تقرير المصير الجمعي لن يدعم مبدأ للتسامح الدولي يصدق على جميع الدول. وإذا شئنا أن نعبر عن ذلك بصورة مجملة نقول إن التسامح الدولي سوف ينطبق بشكل مقبول على الدول التي تستطيع فيها مؤسساتها تمكين أبنائها كأفراد من ممارسة شكل ما من الحرية السياسية عن طريق المشاركة في عملية تقرير المصير من دون أن تنطبق على غير ذلك (28). لهذا يبدو كأننا عدنا إلى وضع أقرب إلى الفهم الفرداني منه إلى الفهم المجتمعي.

فهم ثان لعلاقة الاستقلال الذاتي بالتسامح يؤكد قيمة مؤسسات التسامح بالنسبة إلى الطرف الثالث - أشخاص آخرين غير هؤلاء الذين عِكن أن تلحق بهم أضرار لأنهم هم أنفسهم يؤمنون معتقدات مغايرة لما هو سائد في المجتمع أو يتمسكون بوسائل معينة ينظر إليها العموم نظرة احتقار. وهذا الفهم مأخوذ عن ج. ستيوارت مل وأعاد راز صياغته بصورة مؤثرة (29). هنا عنصران يؤلفان الصياغة الجديدة. الأول هـو الخلاف القائل إن الضبط المستقل للحياة لا يتحقق إلا في ظروف اجتماعية يواجه فيها الأفراد أنفسهم ويكونون أحرارا في الاختيار بين مدى واسع من خيارات مكن أن تكون متعارضة. وتمثل هذه الخيارات، إذا جاز لنا أن نقول ذلك، حيوات بديلة محتملة ذات إنجازات وعوائد متوقعة ومختلفة. والثاني هـو الفرضية القائلـة إن أي مجتمع يشـتمل على مدى متباين جـدا من البدائل التي تحقق هذا الشرط، سوف يتولد في داخله على الأرجح احتكاك بين الجماعات المكونة له. وطبيعي أن هذا المجتمع لضمان بقائه سوف يحتاج إلى آليات تحميه ضد حالة عدم التسامح المتوقعة التي نشأت من خلال تنوعه. وتشتمل هذه كحالة رئيسية واحتمال تدخل قسري من جانب الدولة للتحكم في سلوك ثقافات الأقلية والطوائف الدينية. وتمثل هذه الاعتبارات مجتمعة حجة من أجل مبدأ عنيف للتسامح على الرغم من محدوديته الشديدة من حيث مجال التطبيق: إذ لا وجود لمعتقدات تسامح أو أساليب حياة تسامحية تمثل خيارا متاحا لأي امرئ كي يرغب فيها عقلانيا.

وإذا افترضنا أن هذا المخطط العام عكن استيفاؤه فإن لنا أن نسأل ما الذي عكن أن نسـتدل عليه بالنسبة إلى الحالة الدولية. تبدو الإجابة واضحة مثلما كان سابقا:

إن شخصا ما يقبل نظرة من هذا النوع من التسامح على المستوى المحلي سوف يرفض المفاهيم المجتمعية عن التسامح الدولي لما بها من تناقض. وأهم من ذلك، اتساقا مع هذه الحجة، أن الأشخاص سوف يواجهون نطاقا واسعا من الخيارات، وهو ما لا يمكن ضمانه إلا إذا كانت المؤسسات الاجتماعية المحلية تتسامح مع أنواع بذاتها من الاختلافات بين الأفراد. ونعرف أن أي التزام بقيمة التسامح يهيئ أسبابا للتسامح مع الدول المتسامحة، وليس بالضرورة مع الأفراد غير المتسامحين. ونعود لنقول إن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي غير متماثل.

هل هذا رأي متعجل جدا؟ إن من يفكر على هذا النحو قد يلحظ أن التسامح قد يأخذ أشكالا متعددة داخل المجتمع. ونذكر من أمثلة ذلك الفكرة الليبرالية عن العرية الفردية في الرأي والتعبير، المألوفة عند اتخاذ قرار لحسم الحروب الدينية. وإليك شكلا آخر للتسامح نجده كمثال في النظام الملي في الإمبراطورية العثمانية، إذ يأخذ هذا النظام الجماعات لا الأفراد كوحدات للتحليل والتعبير عن نفسها في مؤسسات، وكل مؤسسة تحمي أهليتها في تسيير حياتها الداخلية كما ترى هي (300) ونعرف أن النظام الملي ظل مستقرا على مدى فترة طويلة وحمى عمليا وعلى نحو فعال مدى واسعا من أساليب الحياة ضد التدخل المدمر من الغرباء. وأحسب أن هذا الشكل العام للتسامح ربما اعتبره البعض خاصا فقط بالإمبراطوريات متعددة القوميات الذي يمثل المجتمع الدولي اليوم المنتج التطوري له – أي الناتج عن تفكك الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية مستقلة (31).

والسؤال هو ما إذا كانت المقارنة بالنظام الملي تقدم لنا أي سبب لإيثار الفهم المجتمعي للعلاقات الدولية. ونشير هنا إلى ما لحظه ويل كيمليكا من أن تسامح الجماعات على النحو الذي ظهر في النظام الملي لم يكن تسامحا ليبراليا<sup>(32)</sup>. إذ لم يكن يحترم مصالح أفراد الطرف الثالث المستقل ذاتيا: فعلى الرغم من أن الجماعات تمتعت بقدر من الحرية لتنظيم حياتهم الداخلية على النحو الذي يرونه ملائما لهم، فإن الدولة لم تحم الأفراد من أبناء هذه الجماعات ضد كل أشكال التحريض التي استخدمتها هذه الجماعات نفسها لتهيئة التوافق مع معاييرها الداخلية. ولم تتخذ أي خطوات تكفل لأبناء هذه الجماعات أي حياة بديلة ممكنة على أي نطاق موضوعي. ونجد فكرة نظيرة ينطبق عليها ذلك في الحالة الدولية،

ذلك أنه على الرغم من وجود إدراك وصفي يمكن أن نقول من خلاله إن النظام العالمي للدول ذات السيادة يمثل نظاما للتسامح، فإن شكل التسامح المتجسد في هذا النظام لن يكون موضع اهتمام من وجهة النظر التي تولي أهمية كبرى لقيمة الاستقلال الذاتي (الشخصي).

ولعل تحولا في بؤرة الاهتمام إلى حالة التسامح داخل مجتمع متعدد الثقافات محليا سوف يفضي بنا إلى نظرة أكثر تعاطفا إلى الفهم المجتمعي. والمطلوب في النهاية ألا يوجد أي عدم اتساق عند تقرير أن مؤسسات الحكم في مجتمع ما ينبغي أن تتسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات التي تعاني بشكل ما من عدم التسامح إزاء بعض جوانب الممارسات الداخلية، أو ألا تكون من ناحية أخرى متناقضة مع القيم السياسية المقترنة بالاستقلال الذاتي. وليس من سبب هناك لإنكار أن التسامح مع بعض هذه الثقافات الفرعية يمكن أن تنتج عنه القيم اللازمة للطرف الثالث، والتي تحفز إلى الحجة الأكثر عمومية بشأن التسامح التي هي موضوع تفكيرنا. وإذا والتي تحفز إلى الحجة الأكثر عمومية بشأن النسامح التي هي موضوع تفكيرنا. وإذا كان هذا سائغا في الحالة الداخلية، فإن النظير الدولي ربا يكون سائغا كذلك. ولكن المذا لا نتجه إلى الاعتقاد بأن الآمال بشأن الاستقلال الذاتي لشخص يتعين دعمها وتعزيزها في عالم تتسامح فيه مؤسساته وممارساته الكوكبية إزاء تشكيلة متباينة من الثقافات المحلية، بما في ذلك البعض منها التي تتناقض ممارساتها الداخلية مع التسامح الليبرالي؟

الإجابة هي أن حجة مقبولة تنطلق من اعتبارات الاستقلال الذاتي الشخصي إلى تسامح الثقافات الفرعية للأقليات الداخلية المتعصبة في الحالة المحلية يجب أن تفترض ضرورة استيفاء شروط متباينة تمثل أساسا لذلك. وإن من أبرز هذه الشروط التعصب داخـل الثقافات الفرعية الذي يجب ألا يتجلى بوسائل تضر بأشـخاص أفراد عن غير رضاهـم، وضرورة أن تتوافر فرصة مقبولة للخـروج من الثقافة الفرعية المتعصبة لكل من يرغب في الخروج. وإن هذه الشروط المقيدة لازمة لضمان الاحترام للاستقلال الذاتي للأشـخاص (33). ويمكن لنا أن نتخيل توافر هذه الـشروط في المجتمعات المحلية. ولكن ليس من الواقعية في شيء الاعتقاد في إمكان تحقق شروط مناظرة على المستوى الكوكبي في غياب مؤسسات كوكبية (مثل تطبيق حقوق الإنسـان) تفرضها قسرا. والملاحظ أنه على خلاف الثقافات الفرعية داخل دولـة ليبرالية، نجد أن مجتمعا متعصبا، الذي هو

ذاته دولة، يفرض جهازا للقهر له أهلية إيذاء كل من لا يتم التسامح معهم. ولن تكون هناك في أغلبية الحالات أي مخرج ذي تكلفة محتملة – إذ في الحقيقة أن القيود على الخروج تتجلى ضمن رسائل التعصب<sup>(34)</sup>. وأيا كانت منافع الطرف الثالث التي تتحقق للغرباء عن طريق السماح بنظام غير متسامح، فإنها ستكون على حساب أبناء الأقليات الداخلية الذين لا يتسامح معهم النظام ولا يحميهم. لذلك فإن الحجة الداعية إلى التسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات المتعصبة، ومهما كانت قدرتها على الإقناع بالنسبة إلى الحالة الداخلية، فإنها لن تمثل دعما كبيرا للفهم المجتمعي عن التسامح على المستوى الدولي. إذ إن ذلك لن يتحقق ما لم يُقيد هذا الفهم على النحو الذي يجعله عمليا معادلا للنظرة الفردانية.

والفكرة العامة المعروضة هنا هي أن الاعتبارات بشأن الاستقلال الذاتي والتي يظن البعض أنها تفسر قيمة التسامح داخل مجتمع محلي لا ترقى إلى مستوى مبدأ عام للتسامح فيسما بين المجتمعات. إن كلا من الاعتبارات الخاصة بالطرفين الأول والثالث تفضي إلى نظرة غير متماثلة بشأن التسامح الدولي. إذ إنها تدفع بأن تسامح الدول المتسامحة مع شعوبها هي عندما (أو ربما) يكون ذلك سبيلها لاحترام نتائج عملية أخلاقية مهمة محليا بشأن تقريسر المصير الذاتي (35). وهذه الاعتبارات لا تدافع عن التسامح بالنسبة إلى الدول الأخرى. وغمة فكرة إضافية وأكثر أساسية. إن التسامح وتقرير المصير الذاتي إذا نظرنا إليهما كقسمتين تميزان المؤسسات الاجتماعية هما متمايزان ولا حاجة إلى أن يتلازما معا. وليس غمة ضمان بأن نظاما يقرر مصيره ذاتيا سيكون في الآن نفسه متسامحا. لذلك فإننا حتى إن حصرنا أنفسنا في المجتمعات التي تقرر مصيرها ذاتيا فسيظهر لنا أن الاعتبارات ذات الصلة بقيمة الاستقلال الذاتي الفردي سوف تعجز عن تبرير مبدأ يستلزم التسامح مع كل هذه المجتمعات. وغمة ما هو أكثر من ذلك مما يلزم قوله لتبرير مثل هذا المبدأ حتى إن تأهل لتطبيقه على نحو مختلف على نظم تقرر مصيرها الذاتي وأخرى ليست كذلك.

### 24 - التسامح (2): الاستقلال الذاتي للشعوب

أحسب أن هناك كثيرا مما يمكن قوله. إذ إن التسامح المجتمعي يمكن تبريره باعتبارات أخرى غير تلك التي برزت واضحة في حالة الحديث عن التسامح داخل

المجتمع المحلي – مصالح الشعوب في الاستقلال الذاتي السياسي، أو ربما قيمة عضوية أبنائه كأفراد داخل ثقافة مشتركة داعمة للتلاحم. وسبق أن اقترح رولس بعضها في مناقشته لموضوع التسامح الدولي في كتابه «قانون الشعوب». ونعرف أن من رأيه أن هذه الاعتبارات تقيد المحتوى المقبول من أي مبدأ لحقوق الإنسان. ترى ماذا عسانا أن نفعل بها؟

ويدفع رواس بأن الشعوب الليبرالية سوف تتسامح مع المجتمعات التي تستوفي شروطا بعينها لحسن التصرف. ونذكر من بينها ما يلي. المجتمعات حسنة التصرف ليست لها أهداف عدوانية. إنها تخضع لحكم يتسق مع فهم شامل وواسع النطاق ومشترك بشأن الحق والعدل السياسيين والذي يجسد فكرة عن الخير المشترك. وتضم مؤسسات تمكن أفرادها من المشاركة في سن القوانين وتهيئة فرص لاختلاف الرأي. وتعمل كذلك، وهو المهم، على احترام عدد من حقوق الإنسان الأساسية. ونلحظ هنا أن المجتمعات حسنة السلوك تشبه المجتمعات الليبرالية (36).

وتوجد فوارق أيضا. إذ على الرغم من أن المؤسسات السياسية للمجتمعات حسنة التصرف تسمح للجميع بالمشاركة، فإنها ليست بحاجة إلى أن تفعل هذا على أساس من المساواة السياسية، ويمكن أن تهيئ سبلا لتمثيل المواطنين كأعضاء في جماعات وليس كأفراد. زد على هذا أن هذه الجماعات تشارك في الحياة السياسية في الأساس كوكالات استشارية. وعلى الرغم من أن في الإمكان توقع أن يكون لها نفوذ وتأثير، فإنها يمكن ألا تمارس رقابة على انتخاب الموظفين العموميين أو سن التشريعات. كذلك مع احتمال عدم حدوث اضطهاد لعقيدة دينية ما بيد أنه توجد مؤسسة دينية رسمية ومبدأ ديني له رقابة على أمور سياسية معينة، وإمكان الاتصال ببعض المكاتب السياسية شريطة أن تكون الاتصالات قاصرة على أبناء العقيدة السائدة (37). ولنا أن نقول في ضوء ذلك أن تكون الاجتمع حسن التصرف أقل تسامحا من المجتمع الليبرالي. ونعرف أن المجتمعات الليبرالية والمجتمعات حسنة التصرف تحترم حقوق الإنسان الأساسية المأت بالرجال والنساء على السواء، بيد أن مكانة المرأة في مجالات أخرى متروكة لكي يحددها كل مجتمع وفق «فهم مشترك جيد عن العدالة»، من دون أن يتضمن هذا الفهم في صلبه معاملة الناس كأفراد أحرار متساوين (38).

ويدعو رولس في دراسته المجتمعات الليبرالية إلى التسامح مع المجتمعات حسنة التصرف باعتبارها «أعضاء متساوين مشاركين في موقف ملائم لمجتمع الشعوب»، على الرغم من مظاهر القصور بالقياس إلى المعايير الليبرالية للعدالة ((30) وجدير بالذكر أن فهمه لمقتضيات التسامح الدولي فهم منفتح. ونراه يسقط ما بين أمور كثيرة، التدخلات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية التي تهدف إلى تغيير ظروف الحياة الداخلية للمجتمع، كما يحظر تقديم حوافز (سواء من قبل المجتمعات الليبرالية أو المنظمات الدولية) للحث على الإصلاح. ومسموح لأبناء الشعوب الليبرالية بانتقاد المجتمعات حسنة التصرف غير الليبرالية. ولكن الموقف العام للحكومات الليبرالية تجاه هذه المجتمعات يحكمه واجب أن تقدم لها الإجراء الملائم واللازم للاحترام والاعتراف بصدق النية لدى أبناء مجتمع الشعوب ذوي الأهلية «لإصلاح أنفسهم بأسلوبهم هم» (40).

ويصدق شرط التسامح على العلاقات بين المجتمعات الليبرالية والمجتمعات حسنة التصرف. إذ لا التزام بالتسامح مع المجتمعات التي لا هي ليبرالية ولا هي حسنة التصرف. ويتسق هذا التقييد مع نظرة رولس كما يفضي إلى فهم مختلف، على نحو واضح، وإن تماثل من حيث الشكل، مع المحتوى المتمثل في الوضع التقليدي عند قاتل. ونتيجة لذلك يعتبر موقف رولس أكثر تقدما مما قد يبدو في ظاهر الأمر. والحقيقة أن تداعيات السلوك الدولي ربا تتماثل مع تداعيات بعض المفاهيم الفردانية. بيد أن التقارب لن يكون كاملا لأن قانون الشعوب يشترط تسامح المجتمعات التي لا تتبنى معايير ليبرالية للتسامح أو للعدالة الاجتماعية.

ولكن ما هو أساس هذا الشرط؟ ثمة أسباب إستراتيجية متنوعة تدعمه. أولا، وكما يشير رولس، إن التدخل في الحياة الداخلية للشعوب المسالمة يمكن أن يثير حالة من الاستياء والمرارة، بل وربما الصراع. وهذا أمر غير مرغوب في حد ذاته، فضلا على أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية. إن المجتمعات المسالمة ربما تكون أميل إلى استحداث ثقافات سياسية ليبرالية إذا ما صادفت تسامحا وقبولا من المجتمعات الليبرالية بدلا من تعرضها لضغوط قسرية. ثانيا، إن الموارد الدولية المتاحة للإجراء السياسي الإنساني أو الموجه إلى الإصلاح تكون على الأرجح موارد محدودة. ومن ثم ينبغي تركيزها على أسوأ صور المظالم. ولكن المجتمعات المسالمة

لا تكشف عن أسوأ أشكال المظالم. إذ على الرغم من أن مؤسساتها ليست عادلة تهاما، بيد أنها ليست مجرد آليات للقهر. ومن ثم فإننا نحسن صنعا إذ نركز الموارد المحدودة من أجل تخفيف حدة أشكال المعاناة الأكثر إلحاحا وعجلة. ثالثا، التدخل للنهوض بإصلاح داخلي أمر مشحون باحتمالات جد معروفة بالخطأ والحسابات غير الصائبة. ويبدو واضحا أن المقارنة بين التكلفة المحتملة والمنافع المحتملة تؤكد عدم صواب التدخل في أغلب الحالات بالقياس إلى الأضرار التي يلزم الحيلولة دونها لقسوتها واتساع نطاقها (41).

وجدير بالذكر أن الأسباب الإستراتيجية للتسامح مع المجتمعات المسالمة مقبولة، بل يمكن أن تكون في مجالات عمل كثيرة أسبابا حاسمة. ولكن هذه الاعتبارات لا تشتمل على كل أسباب التسامح الدولي على نحو ما يفهمها رولس. إذ في رأيه أن المطلوب من الشعوب الليبرالية ليس فقط الإحجام عن التدخل في المجتمعات المسالمة، بل أن «يقبلوها» باعتبارها أشكالا اجتماعية قادرة على تحديد مستقبلها وفقا لمعاييرها الدينية والأخلاقية والسياسية. ويلاحظ أن الاعتبارات الإستراتيجية التي ذكرتها لا تفسر هذا الشرط.

أي شيء آخر يمكن قوله؟ يقترح رولس حجتين إضافيتين على الأقل. الحجة الأولى تستدعي نظيرا للتفكير من أجل التسامح مع التعددية الدينية والفلسفية داخل المجتمع المحلي. وتنطلق هذه الحجة من ملاحظة أن أي تنوع في المفاهيم الفردية عن الخير ينشأ داخل المجتمعات كنتيجة حتمية لتشغيل العقل الإنساني داخل مؤسسات حرة. ونظير ذلك على المستوى الدولي هو كثرة من الثقافات وتقاليد الفكر المقبولة عقلا (أو لا يرفضها العقل على أقل تقدير)، بما في ذلك الآراء الدينية والفلسفية ذات الدلالات الواضحة والمحددة لطبيعة النظام السياسي. وتستلزم منا اعتبارات التبادل أن نقبل هذه الدرجة من التعددية في الحياة الدولية مثلما هي الحال في مجتمعنا(42).

والملاحظ في كل من الحالتين المحلية والدولية أن درجة الإقناع في هذه الحجة رهن تقييد مدى تطبيقها على مفاهيم الخير (في الحالة الداخلية) أو «الثقافات وتقاليد الفكر» (في الحالة الدولية) التي تتصف فيها بأنها مقبولة عقلا بدرجة كافية. كذلك فإن المفاهيم التي تفشل في أن تكون أهلا لذلك لا تستحق التسامح.

وإذا حصرنا انتباهنا في نطاق الحالة الدولية، يلحظ رولس أنه على الرغم من أن المجتمعات المسالمة في وضعها التراتبي «ليست مقبولة عقلا والمشكلة أننا لا نملك المجتمعات الليبرالية، فإنها «ليست غير مقبولة عقلا تماما» (43). والمشكلة أننا لا نملك تفسيرا منهجيا لفكرة المعقولية كما يجري تطبيقها على مفاهيم العدالة السياسية. وإن الحكم بأن مفهوم مجتمع مسالم مقبول عقلا ليكون أهلا للتسامح إنما نقدمه باعتباره نتيجة الانطباع الأول، والذي يفترض رولس بالضرورة أن أغلبية الناس ستقبله. بيد أن الأمر ليس كذلك بوضوح. ومن ثم نحن في حاجة إلى سبب آخر إضافي لقبول هذا الحكم (48).

ويمكن اعتبار الحجة الثانية تفسيرا يوضع على أي نحو نرى المجتمعات المسالمة جديرة بالتسامح على نحو معقول تماما. وحري أن نتذكر أن المجتمعات المسالمة، وإن لم تكن ديموقراطية، فإنها تهيئ إمكانا لتمثيل مصالح الشعب كما تسمح باختلاف الآراء. وهذه المجتمعات ليست نظما طاغية استبدادية ولا هي جماعات من أفراد خاضعين لحكم قوة غشوم. إنها مشروعات تعاونية يوجهها فهم مشترك لمعنى الخير المشترك ويتوحد شعبها بهذا الفهم للخير المشترك مع العدالة ويؤمنون بأنهم ملتزمون بالانصياع لمعايير مؤسساتهم. ونعرف أن المجتمعات المسالمة تتصف بأهليتها المميزة للحكم الذاتي والإصلاح السياسي، وأنها حسب هذا المعنى تحدد مصيرها بنفسها. وحيث إن حق تحديد المصير هو خير لمصلحة الناس، فإن «هذه القسمات الدستورية المميزة تستحق الاحترام». ويتعين إتاحة الفرصة للمجتمعات المسالمة لكي تقرر هي مصيرها ومستقبلها بنفسها بنفسها المناه .

لماذا هذه القسامات «تساتحق الاحترام»؟ ثمة على ما يبدو سببان. الأول، أن هذه المجتمعات من المفترض أنها تساتوفي شروطا مختلفة للحد الأدنى من الأخلاق السياسية، ومنها احترام جوهر ونواة حقوق الإنسان. وثمة احتمال بأن هذا يعكس التزامات الناس التي يجري التعبير عنها من خلال مؤسساتهم. الثاني، هو أن مؤسسات هذه المجتمعات تهيئ لشعوبها سبيلا للمشاركة في الحياة السياسية على نحو يتسق مع فهم عام ومشترك على نطاق واسع لمعنى الخير المشترك. وواضح أن المشاركة في هذه المؤسسات تهيئ لكل فرد إمكان التوحد مع الآخرين باعتبارهم المشاركة في هذه المؤسسات تهيئ لكل فرد إمكان التوحد مع الآخرين باعتبارهم أبناء ثقافة مشاتركة، وتؤكد معاييرهم الموروثة وتأثيرهم في القرارات العامة (وإن

لم تكن نوعا من السيطرة والتحكم). ونستطيع أن نقدر إيجابيا هذه القيم حتى بالنسبة إلى مجتمعات لا نقبل معاييرها السياسية.

وأعتقد أن حجة من هذا النوع تهيئ أقوى سبب متاح دفاعا عن مبدأ للتسامح الدولي مثل ذلك الذي قدمه رولس. وإذا كان ملائما النظر إلى أبناء مجتمع مسالم باعتبارهم مجمعين بدرجة أو بأخرى في قبولهم لفهم الخير المشترك عن العدالة وعن المؤسسات السياسية والتشريعية القائمة عليها، فإن الحجة يمكن أن تكون حاسمة. ولكن ليس على المرء سوى التفكير في احتمالات الاختلاف بشأن الترتيبات الدستورية داخل مجتمع مسالم ليتبين حدود الحجة.

ولنفترض أن حكومة مجتمع مسالم تواجه حركة معارضة محلية ملتزمة بإصلاح المؤسسات السياسية للمجتمع. وترغب الحركة احتمالا في إلغاء التمييز على أساس من دين أو جنس في القوانين المنظمة للترقي إلى الوظائف الأعلى. ولنفترض أن الحركة تلتمس دعمها من المجتمعات الأخرى أو وكالات المنظمات غير الحكومية أو من وكالة للمجتمع الدولي. كيف يمكن لهذه القوى أن تجيب؟

حسب رأي رولس، فإن الوكالات الأجنبية التي تعترف بأن المجتمع المسام «عضو مشارك على قدم المساواة وفي وضع قوي ثابت» داخل مجتمع الشعوب ليس أمامها من خيار سوى الاعتذار عن تقديم العون. والقرار بسيط لأن القوى الأجنبية يعوقها هنا التزامها بقانون الشعوب الذي يحول دون التعاون مع قوى الإصلاح داخل المجتمع المسالم. إذ مطلوب منها احترام الشعب المسالم باعتباره كيانا اجتماعيا حرا في تقرير مصيره، حتى إن كان المصلحون فيه يعتقدون، عن حق، بأن نظامهم السياسي يضعهم في مأزق (46).

ولكن ثمة أسلوبا آخر للتفكير في الأمر. لنفترض أن شخصا يقبل فهما فردانيا للتسامح الدولي، بينها يعترف بأن الاعتبارات الإستراتيجية من مثل تلك التي أشرنا إليها سابقا هي اعتبارات لها ثقلها. هنا سيكون تفكير الوكلاء الأجانب أكثر تعقدا. إذ لا بد أن يعقدوا الأمل على أن قوى الإصلاح سوف تسود عمليا، وسوف تنظر بعين التقدير إلى الفرص التي هيأت المساعدة لكل من ينشدونها. وأدت إلى تقدم هذه العملية بكفاءة. ونرى أن من العناصر المهمة في هذا التقدير حساب الفرص التي وفرت، مهما كان شكل العمل السياسي، وأحدثت تغيرا كبيرا في الثقافة السياسية

للمجتمع ابتغاء دعم واستمرار الإصلاحات. ولا بد يقينا من أنهم يضعون في الاعتبار احتمال أن التدخل الأصلي سيولد رد فعل معاديا من الداخل. ويتعين على الوكلاء الأجانب أيضا تقييم تكلفة الفرصة المتاحة للمساعدة في أغراض أخرى. ويتعين أن يضعوا في تقديرهم ما إذا كان التدخل سوف تترتب عليه نتائج معاكسة تضر بالنظام الكوكبي. وواضح أنه ليس سهلا الجمع بين هذه الاعتبارات المتباينة لتقرير أسلوب العمل. وتوجد يقينا معادلة لذلك. وإن ما هو واضح هو أن ذلك ليس أمرا يسيرا، على الرغم من احتمال أن يكون عدم التدخل هو السياسة الأفضل، وسبب ذلك أن التسامح الدولي يشتمل على قيمة تعوق تأثير القيم السياسية التي تنادي بها الأقلية الداعية إلى الإصلاح. وقد تعكس، بدلا من ذلك، حكما أداتيا للشكل العام حيث مكاسب التدخل، مخصوما منها احتمالات النجاح، ستكون أقل من التكلفة المحتملة عا في ذلك تكلفة فرصة العجز عن تقديم العون في مجال آخر حيث يكون العائد أكثر جودة.

هـذا عرض غير دقيق، غير أنني أعتقد أنه يصف بدقة أكبر مدى الاعتبارات المؤشرة في اتخاذ قـرار فيما يتعلق باحتـمال أن يقدم الـوكلاء الأجانب العون والمساعدة. وإذا كان هذا صوابا إذن يبدو أن الحجة المنطلقة من اعتبارات خاصة بالاستقلال الذاتي الطائفي إلى مبدأ التسامح المجتمعي سـتواجه قيودا كبيرة. وسـوف تتهيأ لها القوة في الحالات التي تستطيع فيها مؤسسات المجتمع اسـتيفاء شروط حق تقرير المصير الذاتي، وحيث يكون مفهوم الخير المشترك عن العدالة عنصرا مشـتركا على نطاق واسع، إذ هنا ستكون المصالح المهمة للجميع، عافي ذلك الأقليات المستهدفة من باب الاحتمال، موضع الاعتبار عند وضع السياسة. وجدير بالذكر أن جاذبية قيم حق تقرير المصير الذاتي أو الاسـتقلال الذاتي الطائفي سـتكون أقل قـوة وتأثيرا في الحالات التـي يواجه فيها المجتمع التدخل يكشـف عن احـترام فهم مقبول على نطاق واسـع للخير المشـترك أو للعمليات السياسـية الراسـخة ضمن ثقافة تتوحد معهـا الأغلبية العظمى من الناس. وسـوف تدفع الاعتبارات الإسـتراتيجية ضد التدخـل في بعض مثل هذه الحالات وليس كلها. ولكن مثل هذه الحالات الأخيرة هي الملائمة أكثر لاحتمالات الحالات وليس كلها. ولكن مثل هذه الحالات الأخيرة هي الملائمة أكثر لاحتمالات

التدخل لحماية حقوق الإنسان. ويبدو في هذه الحالات أنه لا بديل في إصدار الحكم عن كل حالة مفردها بشأن عوائد وتكلفة التدخل.

بدأنا بالسؤال عما إذا كان تقدير قيمة التسامح الدولي يؤكد تقييد النطاق الموضعي لحقوق الإنسان الدولية. ويبدو الآن أن هذا السؤال صيغ صياغة خاطئة. إن محاولة توسيع نطاق الأسباب المعتادة للتسامح لتشمل المستوى الدولي لا يفضي إلى مبدأ مفرد متفق عليه من الجميع. ونعرف أن الأسباب المعتادة للتسامح في الحالة المحلية - أي تلك المستمدة من اعتبارات خاصة بالاستقلال الذاتي للأشخاص - لها مكانها، غير أنها تؤكد التسامح الدولي فقط في الحالات التي ليس من المرجح أن تكون ذات اهتمام عملي. وجدير بالذكر أن همة عديد من الاعتبارات الإستراتيجية والأداتية الخاصة بالنطاق الدولي تؤكد التسامح في نطاق أرحب من الحالات. ولكن من المرجح وجود مساحة موضوعية للتباين بين الحالات وبعضها. ونجد في فئة من الحالات إمكانية قوية للتسامح المجتمعي - خصوصا الحالات التي يكون فيها المجتمع متحكما في ذاته مع حس أخلاقي واضح للمصالح الأساسية لأبنائه، وبخاصة أبنائه من الأقليات المستضعفة. ويكون كل ذلك موضوعا عن ثقة موضع الاعتبار عند اتخاذ قرارات عامة، فضلا على إيمان كل من يتهددهم الأذى على وجه الاحتمال بأن هذا هو ما سوف يحدث. وهمة فئة ثانية من الحالات التي لا يتحقق فيها هذا الشرط أو ذاك (مثال عندما تفشل العمليات المحلية للحكم الذاتي عن حماية المصالح المهمة للأقليات المستضعفة)، نجد أن الأسباب المعتادة ملتبسة. عكن، عند وضع كل شيء في الاعتبار، أن تدفع إلى أحد أمرين: إما عدم التدخل أو التدخل اعتهادا على تفاصيل الحالة. وهناك فئة ثالثة من الحالات حيث لا يثبت فيها أي من الشرطين، وإذا بالأسباب المعتادة تدفع على الأرجح إلى التدخل العلاجي على الأقل عندما تتوافر الأسباب مع توقع مقبول للنجاح. ونلحظ أن مصدر التشوش هو واقع أننا على المستوى العالمي نكون معنيين بكل من العناصر الفاعلة الفردية والجمعية، وما إذا أنتج تسامح القوى الفاعلة نتائج تتحقق فيها قيمة التسامح لمصلحة الأفراد المؤلفين لها فهو أمر محتمل.

لذلك نرى أنه أمر محير، إذ كيف نصل بتقدير لقيمة التسامح الدولي بحيث تؤثر بأسلوب منهجي في تأملنا بشأن النطاق الصحيح ومحتويات حقوق الإنسان؟

ولا يبدو لي، كمثال، أن في وسع المرء تفحص قائمة حقوق الإنسان المتضمنة في المبدأ الدولي وتحديد تلك التي تسقطها اعتبارات التسامح الدولي وتلك التي لم يتسن إسقاطها. وإذا كانت فكرة التسامح تؤثر في نطاق حقوق الإنسان فإنها تؤثر مباشرة بدرجة أقل مما يوحى به هذا الفكر. ولنتأمل، على سبيل المثال، الجزء الأول من المخطط العام الذي يشترط عرضا يوضح أن حقا إنسانيا مفترضا من شأنه أن يحمى مصلحة مهمة جدا لضمان اتخاذ إجراء سياسي دولي حال تعرضه للخطر. إن فكرة التسامح الدولي توجه الأنظار إلى الفوارق بين الرؤى العالمية المميزة ثقافيا، والتي عكن أن تؤثر في تأمل طبيعة وعجلة هذه المصالح الأساسية. ولنتأمل أيضا مشكلة اتخاذ القرار بشأن أسلوب العمل حال انتهاك حقوق الإنسان. حسب نموذجنا، تهيئ حقوق الإنسان أسبابا محتملة للإجراء السياسي. بيد أن أشكال الإجراء الذي يعتمد على الانتهاكات، وكذا مدى ثقل وأهمية هذه الأسباب مقابل اعتبارات أخرى، إنما تكون جميعها رهن السياق. ونعرف أن الاعتبارات المقترنة بالتسامح الدولي يمكن أن تؤثر في أحكامنا في كل من الناحيتين. مثال ذلك إمكان إسقاط الوسائل القسرية باعتبارها تدخلات غير مقبولة مع الحق الجمعي لتقرير المصير. هذا بينما نجد وسائل أخرى لا تشتمل على استخدام القسر (مثل تقديم العون السياسي لجماعة منشقة) مِكن السماح بها.

لقد تناولنا هنا موضوع التسامح الدولي لأنه بدا لنا أن قيمة التسامح من شأنها أن تقيد محتوى مبدأ عام لحقوق الإنسان. ولكن يبدو لنا الآن أن التسامح الدولي ليست له قيمة في ذاته بهذا القدر مثلما كان مفترضا مع سؤالنا الذي بدأنا به. وإنما كان سبيلنا إلى لفت الأنظار إلى الاعتبارات المستقلة إلى حد كبير عن قيمة التسامح كان سبيلنا إلى لفت الأنظار إلى العتبارات المستقلة إلى حد كبير عن قيمة التسامح كما نفهمها نحن في الحالة المحلية المألوفة لنا أكثر. ومن ثم فإن الدلالة الرئيسية لفكرة التسامح الدولي هي دلالة كشفية.

# شأن دولي

دفعت في الفصلين الأخيرين بأن حقوق الإنسان الدولية تؤلف فئة مميزة من المعايير. إنها ليست مبادئ للأفراد من النوع الذي يمكن القول بأنها تنظم السلوك في غيبة المؤسسات، ولا هي مبادئ للمؤسسات السياسية المحلية التي يتعين الالتزام بها تماما لضمان تبرير وجود تلك المؤسسات لأبناء المجتمع المحلي. ووضح بشكل خاص أن حقوق الإنسان أمور تخص الشأن الدولي: إنها معايير جرى إنجازها لموقف من بين مواقف كثيرة ومحتملة في التفاعل البشري، وتعمل في داخل نظام عالمي حيث السلطة السياسية قائمة أساسا في صورة دول إقليمية. وسبق أن أشرت إلى أن إحدى نتائج هذا الواقع أن مداها المعياري أكثر تقيدا من

«إن السبب في اعتبار حقوق الموأة موضوعا ملائما لمعاهدة خاصة ولعملية تنفيذ لها هو الواقع التاريخي المتمثل في أن التمييز ضد المؤأة ظل قسمة مميزة سائدة في الأغلبية العظمى من المجتمعات البشرية، مما استلزم تدابير خاصة للقضاء عليه»

المؤلف

مدى متطلبات العدالة الاجتماعية. وغهة نتيجة أخرى، وهي أن أسس حقوق الإنسان يمكن أن تكون تعددية: إذ ليس من سبب يدعونا إلى أن نفترض مسبقا أن حقوق الإنسان تحمي قيمة واحدة (من جانب الطلب)، أو أنها تدعم إجراء لسبب غطى مفرد (من جانب العرض).

هذه ملاحظات مجردة. وسوف أحاول في هذا الفصل أن أوضح أهميتها عن طريق التفكير في ثلاث حالات صعبة - تلك هي حقوق مناهضة الفقر، وحقوق المشاركة السياسية، وحقوق الإنسان للمرأة. وتمثل كل منها ابتكارا جديدا للقرن العشرين بشأن مبدأ حقوق الإنسان. هذا علاوة على وجود اتفاق متعاظم، وإن لم يصل إلى حد الإجماع، بشأن خطاب الممارسة، بحيث أضحت كل الحالات الثلاث معتبرة من أمور الشأن الدولي. ونجد في الوقت نفسه أننا في كل حالة نواجه مشكلة متميزة من حيث محاولة تفسير لماذا، إن كان ثمة سبب، هي مشكلة حقيقية. مثال ذلك أن المشكلة في حالة مناهضة الفقر هي أن نقول كيف ولماذا يمكن لهذه الحقوق أن توفر الأسباب التي تعمل من أجلها القوى الخارجية عن المجتمع الذي ينتهك هذه الحقوق. هذا مع ملاحظة تنوع أسباب الفقر المدقع وتباين العلاقات بين الدول وشعوب كل منها. ونجد في حالة الحقوق السياسية أن القضية هي العلاقة بين المصالح التي تمثل أسس حقوق الإنسان والشروط المؤسسية النوعية الهذه الحقوق كما يفسرها كثيرون اليوم. وأخيرا نجد في حالة حقوق الإنسان للمرأة أن المسألة الرئيسية تتعلق بدرجة التزام الممارسة الكوكبية وتمردها على المعاير المحلية والمعتقدات التقليدية.

وعلى الرغم من أن درجة وضوح هذه المشكلات تختلف من حالة إلى أخرى، فإنها مشكلات عامة وشاملة. وإذا أخذنا كل مشكلة على حدة كتعبير عن مشكلة واحدة فقط، فإنني لا أقصد بذلك الإيحاء بأنها المشكلة الوحيدة التي تصادفنا عند تأمل الحالة، أو أن المشكلة ذاتها يمكن أن تظهر في ارتباط بحقوق أخرى مفترضة. إن ما يوحد بين هذه المشكلات هو تأثيرها في معقولية الادعاء بأن من اللائق أن يشمل مبدأ دولي لحقوق الإنسان جميع المشكلات موضوع البحث. وهي توضح لنا في مجموعها الجوانب الرئيسية التي تفيد بأن حقوق الإنسان هي في ذاتها قضايا ذات شأن دولي، ويمكن أن تؤثر في الحكم الخاص بمحتوى ومسار مبدأ حقوق الإنسان وتطبيقاته.

#### 25 - حقوق مناهضة الفقر

يشتمل مبدأ حقوق الإنسان المعاصر على سلسلة من الإجراءات للحماية ضد النتائج الأخطر تدميرا الناجمة عن الفقر - سوء التغذية، العوز إلى الملبس والمأوى وكذا المرض والجهل. ولنا أن نسمي الاهتمامات المتعلقة بهذه الحماية «اهتمامات الكفاف». ونجد تلخيصا لعناصر هذه الحماية في كفالة الإعلان العالمي لمستوى معيشة «كاف للصحة والرفاه (للمرء ولأسرته) عا في ذلك الطعام والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذا في تأمين مستقبل للتعليم الأولى المجانى (مواد 25 و26)(1).

وتتصف هذه الحقوق بالعديد من القسمات الواضحة. أولا، إنها تحدد معايير غير قابلة للمقارنة لمعنى الرفاه. ويتعين أن يكون بالإمكان تحديدها عند استيفائها في حالة أي شخص من دون الحاجة إلى الإشارة إلى موقف أي شخص آخر. وفي هذه الحالة تختلف حقوق مناهضة الفقر عن حقوق إنسانية أخرى متباينة تقضي بالمساواة كقيمة ماثلة مباشرة في مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلك حقوق الحماية المشتركة من قبل القانون، والحق المتساوي في الاقتراع، والحق المتساوي للوصول إلى المناصب العامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة المتساوي للوصول إلى المناصب العامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة كون شروطها متوافقة مع نطاق مفاهيم عدالة التوزيع (على المستوى المحلي)، ابتداء من الأكثر عدالة إلى أدناها. هذا شريطة أن يكون إنجاز أي مفهوم تحقيقا للعتبات المبينة (2).

ثانيا، تحدد الحقوق المناهضة للفقر أهدافا للسياسة بينها تترك اختيار الوسائل لتحديدها محليا. والتوقع الواضح وفق بيان الإعلان أن الأشخاص في الحالة العمل سوف يشترون السلع اللازمة للمعيشة عن طريق دخل يحققونه من خلال العمل تأسيسا على سياسات اجتماعية تكفل فرص العمل للجميع، فضلا على معايير منصفة للتعويض (وتشير بشكل عابر إلى أن الإعلان يشترط أن يكون النص موجها لأولئك العاجزين عن أن يحققوا ذلك لأنفسهم بأنفسهم بسبب «ظروف خارجة عن إرادتهم» - مادة 25-1). وثمة مساحة متروكة لتحديد ذلك محليا. وتشير هذه إلى أننا بحاجة إلى ألا نعتبر حقوق مناهضة الفقر كأنها تشترط أن تضع الدول

مخططات عامة لحقوق الرفاه الدستورية أو ما يعادلها تشريعيا<sup>(3)</sup>. وأفضل تفسير لذلك هو أنها تضع معايير تسترشد بها سياسات الدولة وسلوك الحكومة وتكون موضوعا لتقييمها.

ثالثا، على الرغم من أن الدور الدولي حظى بتأمل فكرى واضح فإن تفاصيله بقيت مفتوحة. وغمة مسوولية مجردة لها أن تعمل حال فشل الحكومة المحلية في إنجاز الأهداف التي حددتها الحقوق. وتشمل هذه مسؤولية التعاون دوليا لإزالة العقبات أو المعوقات أمام الحكومات المحلية(4). وربما توجد أيضا مسؤولية بشأن الإسهام ضمن منظومة عمليات نقل دولية، لكن من الخطأ أن نفسر حقوق مناهضة الفقر كأن هذا الشرط متضمن بشكل مباشر وصريح. جدير بالذكر أن أنماط العمل الدولي أو غير القومي الذي يهيئ الأسباب، حال فشل الحكومة، إنما يعتمد على خلفية الظروف التي تسود المجتمع المعنى، أي أسباب فشل الحكومة ومدى الإجراءات السياسية المتاحة. ونحن لكي نصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة نقل الموارد، نكون بحاجة إلى سبب للاعتقاد أن الموارد عكن توصيلها بوسائل تحقق على الأرجح تحسنا أكثر استدامة في مستويات معيشة من هم دون الكفاية. هـذا أفضل مـن توفيرها بالإجـراءات المختلفة الأخرى التي تجعـل الباب مفتوحا للقوى الفاعلة الأجنبية - مثال ذلك الاستثمار في البنية التحتية للمجتمع، وإصلاح الممارسات التجارية، والحد من قيود الهجرة في البلدان الغنية... إلخ. وطبيعي أن اختيار الوسائل عِثل حكما معقدا على السياسة وليس عملية استدلال مباشرة من ادعاء بالحق<sup>(5)</sup>.

لماذا يتعين علينا أن نعتبر حقوق مناهضة الفقر قضية صعبة؟ نعرف أن المصالح التي تحميها هذه الحقوق هي بعض من المصالح التي يسلم الجميع بأنها الأكثر إلحاحا من بين جميع المصالح والمهام الإنسانية فضلا على أنها الأقل إمكانية لتغييرها بالثقافة. علاوة على هذا، ليس ثمة شك في أن هذه المصالح، في ضوء مجموعة متباينة من الظروف، يمكن أن تتهددها الأخطار بفعل أعمال وإهمال الحكومات. وإذا نظرنا إليها من زاوية المستفيدين المحتملين، فإن وضع عوامل الحماية من الأضرار المقترنة بالفقر المدقع باعتبارها من حقوق الإنسان تبدو قضية سهلة.

ولكن المسألة ليست مباشرة على هذا النحو حين النظر إليها من منظور القوى الفاعلة الأجنبية ممن يحتمل دعوتهم للعمل حال فشل حكومة ما لإنجاز المستوى الأول من مسؤولياتها. وهنا نوعان من المشكلات. أولا، من حيث طبيعة القضية، ليسس واضحا ما أنواع الأسباب التي يمكن أن تظهر لهذه القوى الفاعلة، أو ما إذا كانت ستظهر كأسباب مهمة بما يكفي للمطالبة باتخاذ إجراء. ويشير المخطط العام إلى أن أي تفسير لمعيارية حقوق الإنسان بحاجة إلى بيان كيف ولماذا قد يمثل انتهاكا موجها للقوى الأجنبية للعمل، بما يعنى أن كل نقطة أو عنصر له استجابة ما.

ولنبدأ بالمشكلة الأولى. لنفترض أن حكومة ما فشلت لسبب ما في توفير الحماية ضد أخطار تهدد شعبها في مناهضة الفقر. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان لا يشتمل على معيار لتصحيح وتقسيم المسؤوليات (المستوى الثاني) لتقديم العون. علاوة على هذا، فإن المنظومة السياسية الكوكبية لا تتضمن أي آلية معتمدة لتنفيذ أو فرض مثل هذا المعيار، حتى إن كان قالما. معنى هذا أن المهددين من أصحاب المصالح في مناهضة الفقر بسبب إخفاق حكومتهم هم لا يملكون أساسا لتحديد تلك القوى الأجنبية التي يقدمون لها ادعاءاتهم، بينما تلك القوى، التي هي في وضع يسمح لها بالعمل، لا تجد سبيلا لكي تقرر إذا ما كانوا ملتزمين بالعمل المطلوب. ولكن إذا صح هذا فإن بالإمكان الشك في أن حقوق مناهضة الفقر لها أي توجه تطبيقي. والسؤال: ماذا عسى أن تكون قيمة الحق إذا لم يكن من سبيل لتحديد القابضين على المسؤوليات المترابطة؟

سبق أن أكدت أونورا أونيل على نظرية شكية مماثلة، إذ إنها تمايز بين نظرة «معيارية»، وأخرى «تطلعية» (aspirational) إلى الحقوق، وتؤكد أن القيمة نعتبرها حقا تأسيسا على النظرة «المعيارية» ما لم يكن بالاستطاعة النظر إليها باعتبارها أساس الدعوى والتي توفر التزامات تلزم آخرين محددين بالعمل، أو الإحجام عن العمل، بوسائل من شأنها أن تهيئ للمدعي إمكانية التمتع بالقيمة. «نحن عادة ننظر دعاوى أو استحقاقات من المفترض أنه لا أحد ملزم باحترامها أو تكريها باعتبارها باطلة، وغير محددة في الحقيقة» (6). والملاحظ أن القيم التي تعبر عنها هذه الدعاوى تكون مفهومة على نحو أفضل باعتبارها «تطلعات»: إذ أبها تصف الموارد أو الشروط التي تهيئ السبب للمستفيدين بها للمطالبة ولكن

لا يوجد فاعل مجهول الهوية ملزم بتهيئته، وترى أونيل أن من الواضح أن «حقوق الإنسان» المألوفة بشأن الحرية والملكية والأمن يمكن اعتبارها حقوقا على أساس نظرة معيارية. ذلك بسبب وضوح المواقف الأخلاقية الخاصة بالوكلاء الآخرين: كل امرئ ملزم باحترامهم. وليس بالإمكان أن نقول الشيء نفسه عن «الحقوق المجردة بشأن السلع والخدمات التي نعتبرها اليوم حقوق إنسان عالمية وشاملة»، مثل الحق في الطعام والرعاية الصحية. وسبب ذلك أنه ليس واضحا كيف يمكن لهذه الحقوق المفترضة أن تفرض التزامات على كل إنسان والتي من شأن تنفيذها أن يحقق إشباعا لكل المصالح التي تحميها الحقوق. ولكن من دون قاعدة تخصص الالتزامات لوكلاء محددين لا نستطيع معرفة أن حقا ما تم انتهاكه. لذلك يتعين النظر إلى الحقوق التي من هذا النوع الأخير باعتبارها «تطلعية فقط» ولكنها خاملة معياريا(7).

وهمة ملاحظتان استجابة لذلك. أولا، ليس واضحا لماذا يتعين على المرء التفكير في أن الحقوق بشأن السلع والخدمات لا يمكن أن تقابلها التزامات. حقا إن ممارسة حقوق الإنسان المعاصرة لا توفر آلية لتحديد التزامات من المستوى الثاني لوكلاء محددين حال انتهاك حقوق مناهضة الفقر عند المستوى الأول. والسؤال «ما العمل مع هذا الواقع؟». إن أونيل تكتب كأن طبيعة الحقوق في أن «تجرد السلع والخدمات» من النوع الذي لا مكن تعديله عن طريق تحديد التزامات مقابلة لها. لكن لماذا يكون الأمر كذلك؟ أحد الاحتمالات أنه نظرا إلى ندرة الموارد في عالمنا لا يوجد تحديد ملائم للالتزامات بحيث عكن، في حالة تنفيذها، لأي امرئ أن يتمتع بجوهـ رحقوق مناهضة الفقر. جدير بالذكر أن أونيل لا تقدم هذه الحجة. وهذه على أي حال مسألة خبرية معقدة إذا ما كانت المقدمة الأولى لها صحيحة. لكن من دون أن ننشغل هنا بالمسألة، مكننا على الأقل ملاحظة أن العقبات في الطريق لتفعيل هذه الحقوق يمكن أن نجدها في القسلمات الأصيلة المميزة لمجتمعات فقيرة معينة، خاصة بالنسبة إلى نوعية مؤسساتها، أكثر مما نجدها في عجز الموارد على الصعيد العالمي(8). الإمكانية الثانية هي أن أسباب الفقر وظروفه الاجتماعية شديدة التنوع بحيث إن أي محاولة للتعميم بشأن احتمالات أن يسهم المستوى الشاني في الإجراءات الوقائية والعلاجية احتمالات مجردة للغاية مما يجعلها غير

مفيدة عمليا. ولكن، بينها نجد المقدمة ملائمة فإن ما يلزم عنها هو أن المبادئ المحددة للالتزامات يتعين عليها أن تفرق بين أغاط الحالات. ونظرا إلى أنه لم يتقرر أنه بالإمكان تحديد أي التزامات ملائمة، فإننا غير مجبرين على أن نخلص من ذلك إلى أن ثهة أي خطأ مفاهيمي عند التفكير في أن المصالح الخاصة بالمعاش تمثل موضوعا ملائما لحقوق الإنسان.

الملاحظة الثانية هي أنه حتى إن أدرك المرء المقصود من الفكرة القائلة بأنه ليس بالإمكان تخصيص التزامات لوكلاء معينين - بحيث لا تكون حقوق مناهضة الفقر معيارية بالمعنى الذي يقصده مصطلح أونيل - بيد أنه يلزم عن ذلك أن هذه الحقوق «تطلعية» فقط، ومن ثم خاملة أو عقيم معياريا<sup>(9)</sup>. وندرك هنا أن فهم أونيل للمعياري أضيق مما هو ظاهر في البداية. إن الحق نعتبره معياريا فقط إذا وجــدت التزامات محددة جيدا مناظرة له (10). ويبدو أن «الالتزام المحدد جيدا» لا بد أن يتوافر فيه شرطان: الأول، أن يحدد طائفة من الإجراءات بحيث إن صاحب الحق، حال إنجاز الإجراءات، سوف يتمتع عموضوع الحق. ثانيا، ينبغى أن يحدد الوكيال أو الوكلاء اللازمون لتوفير هذه الشروط. ولكن ليس واضحا بالقدر نفسه أن ادعاء ما يفشـل في الوفاء بهذين الشرطين سـيكون بالضرورة «مجرد تطلعي» أكثر من القول إن «حقوق البيان» لا يمكن أن تكون موجهة للسلوك (ف18). إن انتهاك الحق مكن أن يوفر سببا لاتخاذ إجراء لا يلزم عنه حال تنفيذه مباشرة الاستمتاع بموضوع الحق في المستقبل البعيد نسبيا (مثال ذلك حين يسهم السبب في استحداث برامج مساعدة). أو أنه قد يهيئ سببا لاتخاذ إجراء من جانب القوى الفاعلة الذين تتحدد هويتهم على أساس حقائق عن الحالة (مثال ذلك حيث يعتمد تحديد المسؤولية على أحكام وثيقة الصلة بالموضوع تتعلق بالقرب والقدرة). وواضح أن التمييز بين ما هو «معياري» وما هو «تطلعى فقط» يطرح جانبا لاحتمالات المماثلة.

وطبيعي أن يعتقد المرء أن الممارسة المعاصرة لحقوق الإنسان مفهومة خطأ على أنها تسمح بدعاوى تكون نتائجها العملية بهذه الطريقة غير المباشرة. ربما يعتقد المرء أن الممارسة العملية تولد «ثقافة تَلَقُّ» من دون ثقافة الاعتماد على النفس، أو أنها تفشل في تركيز الطاقة السياسية على أخطر الشرور الاجتماعية

تدميرا، أو أن لغة حقوق الإنسان ممعنة في التجريد وغير مخصصة في تعبئة العمل السياسي عندما تشتد الحاجة إليها. لكن هذه الحجج بحاجة إلى أن نقدمها كما أن مقدماتها المؤسسة على خبرة الحياة التي تبدو في ظاهرها سائغة في حالة مناهضة الفقر يلزم البرهنة على صوابها.

لم نجب حتى الآن عن ســؤالنا بشأن توزيع مسـؤوليات المستوى الثاني الخاص بالعمل. ونحن لكي نجيب يجب أن نفكر في المشـكلة الثانية التي حددناها سـابقا، والخاصة بالقواعد التي ينبني عليها أي من هذه المسـؤوليات. تنبثق هذه المشكلة نتيجة الإقرار بأن العمل الدولي من شـأنه أن يوقف أو يصلح الفشـل بغية ضمان تنفيذ حقوق مناهضة الفقر التي يمكن أن تكون باهظة التكلفة بالنسبة إلى القوى الفاعلة لها. والسؤال هو ما إذا كانت القوى الفاعلة المحتملة يمكن أن يتوافر لديها السبب لتحمل عبء هذه التكلفة. وإذا لم يتسـن تحديد مثل هذا السبب، أو إذا ما كان السبب من النوع الذي يمكن أن تتغلب عليه أسـباب أخرى منافسة، إذن ما كان السبب من النوع الذي يمكن أن تتغلب عليه أسـباب أخرى منافسة، إذن مناهضة للفقر إلا في حالات استثنائية. وهذه الحالات هي احتمال أن تفتقر القوى مناهضة للفقر إلا في حالات استثنائية. وهذه الحالات هي احتمال أن تفتقر القوى الفاعلة الدولية المحتملة إلى سبب كاف يحفزها إلى العمل. ولن يتحقق هذا الشرط الفاعلة الدولية المحتملة إلى سبب كاف يحفزها إلى العمل. ولن يتحقق هذا الشرط الثالث من المخطط العام.

لماذا تبدو هذه المشكلة خطيرة؟ كما أشرت سابقا أنه لا شك في الضرورة الملحة العيش في حدود الكفاف والتي من المفترض أن تحميها الحقوق المناهضة للفقر. وقد يفترض امرؤ أن اعتبارات الضرورة الملحة كافية في حد ذاتها لتهيئ السبب الذي نبحث عنه. ويمكن أن يمثل هذا السبب عملا من أعمال الخير: إذ إنه خاص بعمل من شأنه، حال تحققه، أن يستهم في إشباع مصالح شخص آخر، في استقلال عن اعتبارات تتعلق بأي علاقة تاريخية أو علاقة معاصرة يمكن أن تكون قائمة مع ذلك الشخص. ولكن من الأمور الخلافية معرفة ما إذا كانت أسباب العمل الخيري قوية بما يكفي في حد ذاتها بحيث لا تكون بحاجة إلى أن يتعهد أي المرئ بالقيام بتضحيات موضوعية لمصلحة أشخاص لا يعرفهم خاصة حين تأخذ التضحيات صورة التزامات مستمرة وليست مرة واحدة (١١). وهنا تبدو غواية الشك سهلة وواضحة.

والحق الوارد في الموقف الشكي هو إدراك أن الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيري ليست كافية بوجه عام لتبرير إسناد المسؤوليات بشأن العمل وقتما تكون كلفة العميل كبيرة على الوكيل. ولكن الوضع مهدد بالخطر من ناحيتين على الأقل: الأولى، والمباشرة أكثر، تتضمن تطبيق الإدراك بشأن العمل الخيري على حالة الفقر الكوكبي. وهذا انحياز حديث في التفكير بأن أسباب عمل الخير تكون دامًا وبشكل ما مسألة تقديرية أو أقل كلفة من أغاط العمل الأخرى(12). وعلى الرغم من أن الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيرى مكن ألا تكون كافية بوجه عام لتبرير إسناد المسؤوليات بشأن العمل، فإنها مكن أن تكون كذلك في حالات خاصة. وسوف أشير إلى الحالات الخاصة باعتبارها أعمال «خير ملزمة». وهذه هي الحالات التي تستوفي شروطا ثلاثة: الأول، المصلحة المعرضة للخطر ملحة وعاجلة إلى أقصى حد، معنى أن تحقق الخطر سيكون مدمرا لحياة أي امرئ معرض له. ثانيا، توجد طائفة من القوى الفاعلية ذات الصلاحية تملك الموارد والوضع والقدرة على العمل بحيث تحد من الخطر أو تخفف من نتائجه (ولنتفق الآن على أن وجود المرافق المؤسسية الدولية شرط ضرورى للعمل المثمر). ثالثا، تكلفة العمل إذا اقتسمها المنوط بهم العمل حسب رؤيتهم فستكون تافهة أو متواضعة فقط، وإذا أضفناها إلى التكلفة السابقة التي تحملها الوكلاء أنفسهم لأداء أغراض مماثلة فإنها لن تكون باهظة بشكل غير معقول (13). وسوف أقول في حالة استيفاء هذه الشروط، إن الوكلاء المؤهلين للعمل لديهم سبب قوي تماما للعمل، مما يستلزم منهم التنفيذ (14). وأنا لا أقول إن السبب نهائي وبات، أو غير قابل للإلغاء، ما دمنا لا نستطيع أن نلغى أن الوكلاء المؤهلين سوف يواجهون أسبابا ربما أقوى للعمل على جبهة أخرى. ومن ناحية أخرى، سنقع في التهوين إذا اعتبرنا هذه الأسباب مجرد أسباب عادية للعمل الخيري. ذلك لأننا في ظروف عادية (أي في غياب أسباب مؤثرة ومتصارعة) سوف نحكم بأن الوكلاء المؤهلين حري أن يكون النشاط الخيري مفتوحا أمامهم. وطبيعي أن هذه الأسباب الداعية إلى العمل، حتى إن لم تكن نهائية، فإنها مهمة عا يكفى للتغلب على الأسباب المتصارعة التي ربما تواجههم خلال المسار العادي للأحداث.

وأحسب أن الشروط اللازمة لعمل خيري ملح متوافرة الآن في المجتمعات الأفقر. وحتى يتبين لنا هذا ما على المرء إلا أن يلحظ مدى انتشار الفقر المدقع في

هذه المجتمعات، وواقع أن النمو الاقتصادي في أغلبها غير كاف بالمرة من دون إجراء دولي (بالاشتراك عادة مع الإصلاحات المحلية) من أجل ضمان تحسن مستدام في مستويات المعيشة. علاوة على ذلك نلحظ في هذه الحالات أن الكلفة التي تتحملها البلدان الغنية لاتخاذ إجراءات سياسية كافية، مقترنة بالتعاون المحلي، بغية تحقيق تحسن مستدام في مستويات المعيشة ستكون على الأرجح تكلفة متواضعة (15). وإذا صح هذا فإن القوى الأجنبية الفاعلة والمؤهلة ستتوافر لها الأسباب الممكنة للإسهام، بغض النظر عن مدى وطبيعة ماضيها أو علاقاتها السياسية والتجارية الراهنة مع هذه المجتمعات.

والاعتراض المرجح أكثر من غيره على هذا الوضع هو اعتراض عملي تطبيعي أكثر منه فلسفي. وينطلق من ملاحظة أن القوى التي تعاني من فقر مدقع هي في الغالب الأعم محلية ويتعين عليها العمل مع الثقافة السياسية والفساد الحكومي ومع مؤسسات غير ملائمة بوجه عام. وإذا صح هذا فسوف يطرد الاعتراض، وهنا فإن القوى الأجنبية الفاعلة، التي تبدو ظاهريا أنها «صالحة»، لن تكون كذلك فعليا. إذ إن القوى الفاعلة الصالحة هي تلك التي تملك الوضع والموارد اللذين يؤهلانها للعمل بفعالية لإزالة أو تعويض انتهاك حقوق الإنسان. لكن إذا كانت أسباب الفقر المدقع كما وصفناها، فإن المرجح أن أي إجراءات مهيأة لكي تقبلها القوى الفاعلة الأجنبية من دون اعتبار لمدى سخائها. وسوف تحقق فعليا تحسنا مستداما، لذلك لا توجد عمليا قوى فاعلة صالحة.

ولكن هذا لا يبدو مقنعا بوجه عام. إذ تأسيسا على حقيقة - إن كانت حقيقة - أن القـوى الداعمة للفقر هي أساسا قوى محلية، فلن يلـزم عن ذلك القول إن الفاعلين الأجانب تعوزهم فرص العمل بفعالية، إذ كمثال ربا توجد إسـتراتيجيات متاحة من شـأنها أن تقلل أو تزيح العقبات المحليـة التي تحول دون النمو (مثال ذلك إقرار حوافز للشفافية في الحكومة والمساعدة في استحداث مؤسسات قانونية، بل ربا حتى التدخل عقب الحروب الأهلية لضمان الاسـتقرار). وقد تتوافر أشكال للمساعدة يمكن توصيلها مباشرة إلى المستفيدين من دون الاعتماد على مؤسسات محلية. وربا يكون في الإمكان تقليل الحواجز الخارجية (مثل فتح أسـواق خارجية للمقايضـة بمنتجات محلية). وهذه احتمالات للتوضيـح. غير أن الفكرة العامة

هي أنه من الخطأ أن نخلص إلى حقيقة أن الأسباب الرئيسية للحرمان هي أسباب محلية، ومن ثم فإن القوى القائمة الوحيدة التي هي في وضع يؤهلها لمنع أو تعويض الحرمان، أو تقليل فرص تكراره، هي قوى محلية داخلية.

ودفعت حتى الآن بأنه في بعض حالات الفقر المدقع مكن أن تكون اعتبارات الخير (الثابت) كافية لكي تهيئ للمانحين المحتملين أسبابا قوية للمساهمة، غير أن الأمور ينبغي ألا تنتهي هنا. إن جزءا من قوة الوضع المثير للشك هو جزء حصري: إنه ينكر أنه في حالات غطية من المرجح أن تظهر أنواع أخرى من الأسباب الداعية إلى اتخاذ إجراء. فالعمل الخيري هو كل ما هو موجود. لكن لنا أن نتساءل إذا ما كان الرفيض له ما يبرره. ويعتمد الجانب الأكبر هنا على تفاصيل ما جرى رفضه. وهُـة موقفان، قد يؤمن امرئ ما بأنه بالنسبة إلى جميع الحالات النمطية للفقر وجميع القوى الفاعلة الخارجية لا يوجد سبب آخر وحيد يمكن لنا أن نتوقعه دامًا يحث على اتخاذ إجراء. ونجد في المقابل شخصا آخر قد يؤمن بأنه بالنسبة إلى أي حالة فقر غطية (مع السماح بإمكانية وجود أكثر من نوع واحد للحالة النمطية) لا وجود لسبب آخر لأي قوة صالحة تحث على اتخاذ إجراء. الموقف الأول هنا ينكر أن الفقر المدقع قابل لتحليل تشخيص متماثل، والذي يمكن أن يوضح أن القوى الفاعلة، مع وضع العمل الخيري جانبا، لها دائما سبب واحد متماثل يبرر اتخاذ الإجراء. لكن في المقابل يرفض الموقف الثاني وجود أي فئة من التحاليل التشخيصية للحالات النمطية التي نجد بموجبها، بالنسبة إلى كل حالة نمطية، مع وضع العمل الخيري جانبا للمرة الثانية، فئة فرعية ما من القوى الفاعلة الصالحة التي لديها سبب للعمل.

قد يستهوي المرء الموقف الأول بفضل التفكير في تنوع المجتمعات، ذلك أن الأوضاع التي تولد الفقر المدقع وتدعمه مختلفة على الأرجح في المجتمعات المختلفة. لنفترض على سبيل التبسيط، وإن تعارض هذا بوضوح مع الواقع، أن كل مجتمع فقير يوجد به عامل مهيمن يفسر لنا حالة الفقر فيه. إذ ثمة مجتمع قد تحصره ظروف اجتماعية ومؤسسية موروثة عن الأجيال السابقة والمسؤولة عن إعاقة التنمية الاقتصادية. هذا بينما مجتمع آخر تحصره ظروف مماثلة لكنها تراث ورثه عن استغلال الاستعمار القديم والجديد. ومجتمع ثالث حالت السياسات التجارية

لـشركاء تجاريين محتملين دون تسـويق صادراته. ومجتمع رابع موجود في موقع اسـتوائي حيث الأعمار المتوقعة أقصر ما لم تتوافر له الأدوية بسـبب ارتفاع أسعارها التـي يتحكم فيها نظام حقوق الملكية الفكرية العالمية. ومجتمع خامس يمكن أن يعاني ندرة (أو الوفرة الزائدة) في الموارد الطبيعية. وتشـير كل هذه الاحتمالات إلى سبب خارجي للعمل، لكن اختلفت الأسـباب من حيث أسسها ومداها. ولا يوجد سبب واحـد ووحيد للعمل يَصْدُق على جميع الحالات وجميع القـوى الفاعلة الصالحـة. وإذا أصر المرء على أنه في الإمـكان ألا تكون هناك حقوق لمناهضة الفقر ما لم تكن أسـباب العمل المتاحة للقوى الخارجية المحتملة أسـبابا واحدة في جميع الحالات النمطية فإننا هنا وللمرة الثانية سوف تستهوينا نزعة الشك.

المشكلة هي أن النظرة القائلة «إنه لا سبب واحدا ووحيدا» هي نظرة قوية على نحو لا يصدق. وتؤلف حقوق الإنسان ممارسة معيارية عامة. وخلال هذه الممارسة تعمل حقوق الإنسان بطريقة واحدة، بحيث إن مبادئ المستوى الأوسط تعمل في فروع أخرى من الخطاب السياس. ونحن عادة نتوقع أن تستقر المبادئ العامـة على مسـتوى أعمق من التفكير في الأسـباب حيث تجمـع بين اهتمامات أخلاقية مختلفة وحقائق عن العالم بطريقة تبين بوضوح أن مبادئنا هي مواجهة موثوق بها للعمل في نطاق ظروف سوف نواجهها على الأرجح في التطبيق. لذلك، كمثال، فإن مبدأ حرية التعبير عكن النظر إليه باعتبار أنه يلخص ويضع في بؤرة الاهتمام مجموعة من الاعتبارات الأساسية الأخلاقية والعملية والمستقرة عند مستوى أعمق من التفكير القائم على الممارسة العملية. وليس من قبيل الاعتراض القول إن مدى الظروف التي ينطبق عليها المبدأ مكن أن يتغير من حيث قسماته المعنوية الواضحة - ولنا أن نتأمل على سبيل المثال الفوارق الماثلة في قواعد حماية حق الرأي السياس والتجاري، والفوارق بين كل من هذين وقواعد حماية حق التعبير الفنى - أو، نتيجة لذلك، العناصر المختلفة للأساس المبدق الذي يحفز على تطبيقه في ظروف مختلفة. وهذا ببساطة بيان لكيفية عمل المبادئ في التفكير العملي في أثناء التطبيق.

لكن إذا انتقلنا إلى النظرة الأكثر ملاءمة، وهي «لا سبب لأي وكيل»، ستكون نزعة الشك أقل إغراء. وسبب ذلك، كما توضح أمثلتنا السابقة، أنه من المحتمل

في الكثير من الحالات النمطية أن يكون بعض الوكلاء ذوى الأهلية لديهم أسباب، وإن لم تكن دائمًا أسباب واحدة، من أجل العمل. ونحن لكي نرى لماذا هذه ملائمة ليس علينا إلا أن نفكر في الأنماط المختلفة للتفاعل والتي يمكن أن تكون قائمة بين المجتمعات الأشد فقرا وبين المجتمعات الأكثر ثراء ووفرة، ونسأل في كل حالة عن أنواع الأسباب المبررة للعمل، وستكون متاحة للوكلاء الخارجيين(17). وتبدأ الاحتمالات بحالتين لهما قيودهما، إحداهما سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وهنا حسب ما هو مفترض لا توجد أسباب فاعلة غير أسباب عمل الخير. والثانية هي التكافل الحميد، حيث تتعاون المجتمعات الفقيرة وغير الفقيرة كأنداد متساوية. وأهم الأسباب في هذه الحالة تتعلق بالإنصاف فيما يختص بالصفقات الفردية وأي ممارسات ومؤسسات تعاونية قائمة. لكن هاتين الحالتين الموجودتين على طرفي نقيض ليستا محتملتي الوقوع. إذ يوجد إجمالا العديد من الاحتمالات الوسيطة الأكثر احتمالا والتي آمل في الإشارة إليها بعبارات وصفية: مثال ذلك التفاعل الضار(18)، والظلم التاريخي(19)، والاستغلال غير الضار(20)، والتبعية السياسية(21). ويستدعى كل غط نوعا مغايرا من أسباب العمل: مثال ذلك ألا يتسبب في ضرر، وأن يعوض نتائج أضرار سابقة، وألا يستغل المساومة على مصلحة، ويحترم الاهتمام بالحق الجمعي في تقرير المصير. وليست هذه كل الاحتمالات، لكنها توضح الفكرة. وجدير بالذكر أن العلاقات المميزة للتعاملات الثنائية المختلفة الخاصة بالتفاعل بين مجتمعات الوفرة والفقيرة هي علاقات متنوعة، ليس فقط من حيث أناط التفاعل الجارية بل في أسباب البروز المعنوي لهذه الأغاط أيضا. ويبدو ملائما هنا التخمين - ولا يسعني إلا أن أقوله في صورة تخمين - أن الأغلبية العظمى من هذه التعاملات الثنائية تتصف بواحد أو أكثر من هذه الأنساط البارزة. لكن فيما عدا غط سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، يشير كل غط إلى سبب مختلف للعمل، والذي يبرز أمام مواطني البلد الغني، والناتج عن الفقر السائد في البلد الفقي، معنى هذا أن أبناء مجتمعات الوفرة سيتهيأ لديهم سبب للعمل من أجل خفض الفالد أو تخفيف آثاره في أغلبية المجتمعات الفقيرة التي يتفاعلون معها عملها بهد أن هذه الأسباب سوف تختلف من حيث القوة ورما من حيث شكل العمل الله هو السبب في البداية. وثمة اعتباران إضافيان يدعمان هذا التخمين، يتعلق الأول بعدم اليقين، إذ يوجد اختلاف في الرأي بشأن أسباب الفقر الاجتماعي والثروة الاجتماعية. ويتجلى هذا الاختلاف على المستوى الإجمالي، ومن حيث الرابطة بالكثير من الحالات الفردية (22). ونعرف أنه في أي علاقة تعامل ثنائية ربما لا يكون معروفا لنا إلى أي مدى أسهمت وتسهم تفاعلات الأطراف، في الماضي والحاضر، في تحقيق وفرة طرف وفقر الطرف الآخر. ويتعين على الممارسة العامة العملية لحقوق الإنسان أن تستخلص من هذه الشكوك. إن عدم تماثل حالة الاستضعاف للطرفين والوقوع في الخطأ يهيئ سببا لقطع الشك باليقين لمصلحة الطرف الأكثر عرضة للخطأ (23).

ويتعلق الاعتبار الثاني بالهيكل الدولي. ولقد عرضت تنوع أسباب العمل على أنه نابع من سلسلة أنماط للتفاعل الثنائي بين وكلاء أفراد. غير أن الطبيعي أن هذه الأنماط ينظمها وييسرها قانون الملكية الدولية والمؤسسات الدولية المنظمة للتجارة والمعويل. ولننظر إلى المدى الذي تسمح فيه القسمات المميزة للهيكل الدولي من أن تمكن من أو تيسر من ظهور أنماط التفاعل موضوع الاعتراض من حيث أي من السبل التي مايزنا بينها. نلحظ هنا أن من هم في وضع الاستفادة يمكن أن يقعوا تحت ضغط صادر من نوع إضافي من أسباب العمل، وهو سبب يستلزم منهم إصلاح الهيكل أو تعويض الآثار الضارة غير المرغوب فيها التي تحملها أولئك الذين عجزوا عن تجنبها مقابل تكلفة معلولة. ومن المهم هنا أن نضيف أن المؤسسات عجزوا عن تجنبها مقابل تكلفة معلولة. ومن المهم هنا أن نضيف أن المؤسسات التي يتألف منها الهيكل، والمعتبرة وكلاء فاعلين، يمكن أن تتوافر لها أسباب العمل التي لا نستدل عليها مباشرة من الأسباب المتاحة أمام أبنائها، إذا ما أخذنا كلا منها على حدة. ونظرا إلى أن هذه المؤسسات لديها الأهلية لتنسيق العمل وتوزيع حصص التكلفة فإنها ليست مقيدة مثل ما يمكن الأمر بالنسبة الى الوكلاء الفاعلين حصص التكلفة فإنها ليست مقيدة مثل ما يمكن الأمر بالنسبة الى الوكلاء الفاعلين الأفراد (مثال ذلك القلق بشأن الخسائر الناجمة عن المنافسة).

وإذا كان تخميني صوابا إذن نحن إذا قبلنا التشخيص ذي المستويين لدور حقوق الإنسان فإن في الإمكان أن نقول بوجود حقوق مناهضة للفقر حتى وإن لم يتوافر سبب مميز أو فئة من الأسباب اللازمة للعمل والتي تفسر لماذا يتعين على الوكلاء ذوي الصلاحية أن يسهموا في تخفيف حدة الفقر المدقع حيثما وجد. ولنفكر ثانية في التناظر مع حرية التعبير، إذ حينما يؤكد امرؤ حقا عن حرية الكلام فإنه

يقول، من بين أمور أخرى، أن ثمة أسبابا تدعو المؤسسات إلى توفير شكل موثوق به للحماية ضد تدخلات مختلفة في التعبير والتي يمكن استباقها في ظل الظروف العامة للمجتمع. وطبيعي أن أنواعا مختلفة من التدخل يمكن أن تكون مرفوضة لأسباب مختلفة ويمكن أن تستلزم أنواعا مختلفة من الحماية. وطبيعة وقوة الأسباب وكذا نوع الحماية اللازمة هي أمور تجري صياغتها، إذا جاز أن نقول ذلك، عند التطبيق. كذلك بالمثل عندما يؤكد امرؤ حقا إنسانيا فإنه يقول، من بين أمور أخرى، أن الوكلاء الدوليين لديهم أسباب للعمل حال فشل الحكومة المحلية. ومن ثم يكون صوابا في حالة الفقر المدقع أن يعتقد أنه في حالات مماثلة ستتوافر الأسباب المتاحة للعمل وستكون ذات ثقل مهم حتى وإن كانت محتويات هذه الأسباب وطبيعة ومدى العمل اللازم رهن القسمات المميزة للحالة الفردية.

وليسمح لنا القارئ بالعودة إلى مسألة إسناد مسؤوليات المستوى الثاني للعمل حال فشل الحكومة (أو حال عجزها عن أداء مسؤولياتها من المستوى الأول). وإذا كنت على صواب بشأن قواعد حقوق مناهضة الفقر فإن هذا بشكل ما ليس مسألة بسيطة، ذلك لأن إسناد المسؤوليات يكون رهن تفاصيل الحالة موضوع البحث. مثال ذلك أننا قد نحدد المسـؤولية على نحو مختلـف في الحالات التي يكون فيها الفقر في المجتمع نتيجة خيارات لسياسة معاصرة أو تاريخية من جانب الحكومة أكثر مما هو في حالات تكون فيها المؤسسات المحلية غير متطورة أو شفافة بصورة كافية. وسوف نحدد المسؤولية بطرق مختلفة في حالات الكوارث الطبيعية عنها في حالات سوء التغذية المزمن أو في حالات الأمراض الوبائية. ولنا أن نتوقع الناتج شبكة من المسؤوليات المعقدة غير المتعادلة للعمل (25). لكن في عالم يفتقر إلى المؤسسات القادرة على تحديد المسؤوليات وفرضها يتعين أن نتركها لوكلاء فرديين لكي يقرروا أفرادا أو في تحالف مدى صلاحياتهم والأسباب التي تصدق عليهم. وغالبا ما يكون بإمكان الوكلاء أن يقدروا هم كيف ومتى يعملون من دون معرفة أو تأمين خاص بخطط الآخرين. وتوجد نظائر للمشكلات المألوفة المقترنة بتوفير المصالح العامة في ظل الفوضى. معنى هذا أن الأحكام الخاصة بمسؤولهات العمل يجب أن تكون مقيَّدة عمليا «براغماتيا» (26). غير أن هذه الحليقة لا تفيد فسيفا لخفض أو إلغاء قوة أسباب العمل.

#### 26 - الحقوق السياسية

نعرف أن بنود الإعلان بشأن المؤسسات السياسية في الدول وكذا البنود الموازية لها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صبغت بحيث تكون متسقة مع المنظومات الانتخابية اللاتنافسية (أي حزب واحد) والتنافسية (ثابية مع المنظومات الانتخابية اللاتنافسية (أي حزب واحد) والتنافسية (عبرتها بحيث لا تفرض أي قيود ذات قيمة (عبرته) لكن مع نهاية الحرب الباردة بدأت تروج فكرة أن القانون الدولي يتضمن حقا للحكومة الديوقراطية (وي وتفسر لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي بأنه يؤسس «حقا للديوقراطية»، ووضعت تحليلا مسهبا عن شروطه (30). ويتوافر الآن نمط للعمل الدولي يستهدف تشجيع ظهور ودعم استحداث حركات ونظم ديوقراطية وحماية الحكومات الديوقراطية المستقرة ضد الأخطار الداخلية (31). وعلى رغم أن هذا اعتقاد لم تتوافق بشأنه الآراء، فإن الفكرة القائلة بوجود حق إنساني بشأن المؤسسات الديوقراطية تمثل الآن رأيا مألوفا في المبدأ والممارسة الدوليين.

والحديث عن حق إنساني في مؤسسات ديموقراطية سيكون مختلفا عن حقوق مناهضة الفقر في طريقة تفسير سبب نشوء فوارق مميزة من حيث التبرير. وتستلزم حقوق مناهضة الفقر حماية سلسلة من المصالح الملحة، غير أنها تتركها مفتوحة من حيث كيفية الحماية. وتتضمن المسائل الرئيسية الأسباب من حيث لماذا يتعين أن يسهم وكلاء مختلفون في تكلفة حماية هذه المصالح وإمكانية توفير إستراتيجيات ذات إمكانية فعالة للعمل الدولي. لكن على النقيض، نجد أن حقا في الديموقراطية السياسية لا يستلزم فقط حماية بعض المصالح الأساسية، بل يصف أيضا نوعا معينا من الآلية المؤسسية لتحقيق الغرض. والملاحظ أن الصعاب موضوع تفكيرنا تشغل المسافة بين المصالح الأساسية والمبادئ المؤسسية. وتوضح أن المصالح التي يهدف الحق الإنساني إلى حمايتها يمكن أن تكون وعلى نحو ملائم مصالح عامة من دون أن تماثل شكل الحماية الذي يتضمنه الحق.

وثمة مشكلتان رئيسيتان، وهذان شكلان لمشكلة أكثر عمومية تنشأ عن محاولة تعميم رؤى مألوفة عن الأساس الأخلاقي للمؤسسات الديموقراطية الخاصة بالأطر الاجتماعية المختلفة عن الأطر التي تفترضها هذه الرؤى. نلحظ في الحالة الأولى أن الفوارق تخص الأوضاع المادية ودرجات النمو الاقتصادي للمجتمعات. ويلتقي تأمل

هذه الصعاب في الشك لمعرفة ما إذا كان ينبغي أن يجسد أي مبدأ عام لحقوق الإنسان عوامل الحماية باعتبارها خاصية مميزة في شروطها المؤسسية باعتبار أنها حق للمؤسسات الديموقراطية.

جدير بالذكر أن التبرير المألوف أكثر من غيره للمؤسسات الديموقراطية له بنية أداتية (32). إنه يفسر الرغبة في المؤسسات الديموقراطية في ضوء النتائج التي يمكن أن تنتج عنها. ويصدق هذا، كمثال، على آراء ج. إس. ميل وجون رولس. يعتقد ميل أن المؤسسات الشعبية مرغوبة لأنها أقدر من غيرها على حماية المصالح الراهنة للشعب، ولأن فعالية المشاركة السياسية تشجع استحداث شخصية قوية مسؤولة بين المواطنين (33). ويفسر رولس العدالة السياسية باعتبارها حالة «عدالة إجرائية منقوصة» وأنها متماثلة من حيث الشكل، غير أنها مع هذا فهم مختلف للنتائج التي تستهدفها المؤسسات السياسية العادلة (34).

وجدير بالذكر أن أولئك الذين يعتبرون الدعوقراطية قيمة كلية عالمية يعتمدون غالبا على تعميم رؤية من هذا النوع. مثال ذلك أن أمارتيا صن يرى أن للمؤسسات الديموقراطية يجب أن نفضلها لأنها، من ناحية، تمكن الشعب من العمل بجدية وفعالية لحماية أهم مصالحه. ويشير، لتوضيح ذلك، إلى دراسة عن أسباب المجاعات تبين أنه لا يوجد بلد دعوقراطي مستقل ينعم بصحافة حرة بدرجة معقولة عانى أبدا مجاعة شديدة. ويعتقد أن تفسير ذلك نجده في الحوافر التي ابتكرتها آلية الانتخاب: «تنشر الديموقراطية عقاب المجاعة ليشمل الجماعات الحاكمة والقادة السياسيين... ويعطيهم هذا الحافز السياسي لمحاولة منع أي مجاعة تشكل خطرا على المجتمع، وحيث إنه من السهل في الواقع منع المجاعات، فإن المجاعات التي تلوح في الأفق مكن منعها بحزم وحسم». وليس من التناقض في شيء الاعتقاد بأن المؤسسات الديموقراطية لها أنواع أخرى من القيمة. ويستطرد صن مؤكدا، ونعود لنقول ما قاله ميل بأن ممارسة الدعوقراطية تحقق مصلحة تنموية أكبر بفضل تشجيع المشاركة النشطة المجزية في الحياة العامة (35). وعودة إلى المشكلة الأولى: فإن من المهم أن كلا من ميل ورواس لا يريان أن المؤسسات الديموقراطية لن تكون مرغوبة أو مطلوبة بفضل مزيد من الاعتبارات المجردة عن العدالة السياسية، في كل، وفي أي الظروف. إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع ما يمكن أن

تكون من النوع الذي يرغب أكثر في شكل آخر من الحكم (36). ولسنا في حاجة إلى قبول تفاصيل هذه الرؤى لكي نعترف بأن ضرورة توافر تبرير أداتي للمؤسسات الديموقراطية يمكن أن يكون رهن أحداث طارئة خاصة بالمجتمع المعني بالتبرير لكن ما إن يتبين لنا ذلك حتى يبدو طبيعيا التساؤل لماذا تنشأ لدينا ثقة بأن التبرير عام شامل.

ورجا يفترض امرؤ أن آلية الحفر تعمل بكفاءة خارج أوضاع مألوفة. ويأتي ذكر المجاعة أحيانا كدليل (37). ولكن مدى صلتها الوثيقة بالموضوع يكون أكثر التباسا مما هو ظاهر. إن آلية الحفز الانتخابي رجا تعمل بكفاءة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يكون الناخبون في وضع يؤهلهم للحكم ما إذا حققت الحكومة أفضل الخيارات من بين البدائل المتاحة (38). ويكفي للوصول إلى مثل هذا الحكم وقوع مجاعة يمكن تجنبها وآثارها واضحة للعيان. لكن الطابع الفجائي والمتقطع لأغلبية المجاعات يمايزها عن كثير من الظروف المعاكسة الأخرى والتي رجا لا تكون مسؤولية الحكومة عنها واضحة بالقدر نفسه. ووجدت هذه الدراسة نفسها، في الحقيقة، أن نظام الحكم الاستبدادي في الصين كان أكثر كفاءة من الهند في القضاء على مظاهر الحرمان المتوطنة (69).

ونحـن بحاجة إلى برهان أكثر منهجية قبل الموافقة على الاسـتدلال من الحالة الخاصـة إلى العامـة، ووصـولا إلى ذلك لنـا أن نتطلـع إلى الدراسـة المقارنة عن الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية في المجتمعات النامية. ونجد هنا أن المسائل المحورية هي ما إذا كانت المؤسسات الديموقراطية تكشـف عن أي ميل منهجي لحمايـة المصالـح العاجلة على نحو أكثر كفاءة من أنهاط الحكم الأخرى، وعما إذا كانت التحـولات الديموقراطية أقرب وأقدر على النجاح في المجتمعات الأكثر تقدما منهـا في الأقل تقدما. وواضـح في ضوء الواقع الراهن للمعرفة أن أي إجابة لا بد أن تكون تأملية. لكن ليسمح لى القارئ بأن أعرض ملاحظة عن كل من المسألتين.

تتعلق الأولى بأداء سياسة النظم الحاكمة. ونلحظ بوجه عام أن النظم الديموقراطية تسعى إلى أن تحرز تقدما لا يقل عما تحرزه النظم غير الديموقراطية في معظم الإجراءات الاقتصادية (مثل معدلات النمو والاستثمار والعمالة). وواقع الحال أن الديموقراطيات تحقق أداء أفضل في بعض المجالات. لكن يظهر الاختلاف

فقط في المستويات الأعلى للتنمية، إذ نجد في المجتمعات الفقيرة (تلك التي يكون دخل الفرد فيها أقل من 3000 دولار في السنة - أي نحو ثلث بلدان العالم التي تضم قرابة 70 في المائة من سكان العالم)، أن الأداء الاقتصادي لكل من غطي نظام الحكم يكاد يكون واحدا. لكن إذا نظرنا إلى تدابير النواتج الاجتماعية - مثل معدل وفيات الأطفال والرضع - نجد أنه، وعلى الرغم من أن الأداء الأفضل إجمالا بين الفقراء، تبدو الديموقراطيات في أدائها ليست أفضل من النظم غير الديموقراطية (40). وتنزع النظم الديموقراطية كذلك إلى أن تكون أقل استقرارا في البلدان الفقيرة عنها في الغنية (وإن اختلفت الآراء عن الأسباب)(41). ونلحظ من ناحية أخرى أن المجتمعات ذات المؤسسات الديموقراطية أميل إلى احترام الحريات المدنية والتسامح بشأن التنوع الديني، والساماح بتباين الآراء، هذا على الرغم من ضعف العلاقة أو عدم وجود علاقة بالنسبة إلى النظم الحاكمة الانتقالية أو الديموقراطية جزئيا(42).

تشير الملاحظة الثانية إلى نجاح المؤسسات الديموقراطية. يبدو هنا أن الاستقرار والأداء السياسي في النظم الديموقراطية حديثة التأسيس رهن البناء الناجح السابق للمؤسسات من مثل نظام قضائي مستقل وغير منحاز وجهاز إداري كفؤ، وصحافة حرة بشكل معقول، وبنية أساسية اجتماعية تعددية. ونعرف أنه منذ السبعينيات عاش أكثر من ثمانين مجتمعا خبرة إبدال نظام الحكم غير الديموقراطي بنظام آخر يحمل بعض القسمات الشكلية للديموقراطية من مثل الانتخابات التنافسية للحصول على المناصب وحرية التجمع في روابط بما يكفى للسماح بالمنافسة الحزبية. لكن نعرف أيضا أن تلك الحالات الانتقالية فقط هي التي حققت ديموقراطيات مستقرة و«راسخة» تماما. وأكثر هذه الحالات في البلدان ذات الدخول العالية(43). وجاء أحيانا تصور الناتج الأعم في صورة انتقال لم يتم: يحقق النظام بعض وليس كل القسمات الكافيـة لتصنيفه كنظام ديموقراطي. ويوصـف هنا كنظام ديموقراطي «معطل» أو «مقيد» (44). ومنذ ذلك لم يظهر لدى هذه النظم الحاكمة أي ميل منهجى إلى ترسيخ الديموقراطية.. والأفضل أن نفهمها على أنها تمثل شكلا سياسيا «هجينا» أقل ألفة، ومؤلفا من بعض قسمات المؤسسات الديموقراطية مع أنماط من السلطة الشخصية التي ترسخ نفوذ النخبة المتحصنة. هذا فضلا عن أنها أقل تمثيلا للمتطلبات الشعبية بشأن تغيير السياسات. ومكن أن تكشف هذه النظم عن أمراض سياسية من بينها عدم الاستقرار السياسي المحلي، ونزوع لانتهاك حقوق شعوبها الشخصية والمدنية. وتكشف كذلك عن ميل إلى تبني سياسات خارجية تقود إلى الحروب<sup>(45)</sup>.

ما الذي يلزم عن سؤال حق إنساني في الديموقراطية؟ إن نظم الحكم الديموقراطية المستقرة تحدث بتواتر أقل في المجتمعات الفقيرة، غير أن الأداء الاقتصادي لتلك النظم القائمة الآن يصعب تمييزه عن أداء النظم التسلطية في مجتمعات مساوية لها بطريقة أخرى. علاوة على هذا فإن النظم الديموقراطية إجمالا تنزع إلى الكشف عن مستوى أعلى في احترام الحريات المدنية والسياسية. لذلك فإن الرأي المحتمل أنه إذا ظلت الأمور كما هي فمن المرجح أن تكون المؤسسات الديموقراطية في أدائها مثلها على الأقل مثل الأنهاط الأخرى في أي مجتمع. إذا صح هذا فإنه تأكيد لمصلحة تعميم الحجة الأداتية دفاعا عن المؤسسات الديموقراطية.

ولكن قد يكون هذا رأيا عاطفيا للغاية. وثمة نقطتان: الأولى، أن الاكتشافات بشأن الأداء السياسي والاقتصادي للنظم الحاكمة هي تعميمات مجمعة من حالات كثيرة. ولنفترض أننا طلبنا من امرئ أن يختار على أساس هذه المكتشفات، هل الأفضل له أن يعيش في ظل نظام دعوقراطي أو تسلطي، بينما لا يعرف سوى أن المجتمع فقير وفق المعايير الكوكبية. إنه لن يعرف كيف يختار ما دام لا يعرف الكثير على توزيع الحالات على مدى تقدير مجمع للتوقعات. وكذا عن توزيع التوقعات داخل الحالات. والنتيجة الأسوأ في اختيار من أجل الديوقراطية يمكن أن تكون هي النتيجة الأسوأ قاطبة، والمتمثلة في اختيار النظام التسلطي. ولكن التوقع الوسطي في ظل الديوقراطية يمكن أن يكون أدنى منه في ظل النظام التسلطي. ونحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الاحتمالات فعلية أو افتراضية. غير أن واقع عدم إمكانية إسقاطها يعني أن المكتشفات سالفة الذكر لا تحسم مسألة الأساس الخبري لفرضية التعميم. يعني أن المكتشفات سالفة الذكر لا تحسم مسألة الأساس الخبري لفرضية التعميم.

النقطة الثانية هي نتيجة مترتبة على حالة علام الاستقرار المتفسية في النظم الحاكمة الانتقالية في المجتمعات الفقيرة. وعلى الرغم مما يبدو ظاهريا من أن النظم الديموقراطية بمجرد أن تستقر آمنة، فإنها على الأرجح ستحقق ناتجا اقتصاديا أفضل مع احترام الحقوق المدنية على نحو أكثر اتساقا وتماسكا مما هي الحال في البلدان غير الديموقراطية، بيد أنه يبدو أيضا أن عمليات الانتقال الديموقراطي التي

تسير بمستويات أقل من حيث التنمية الاقتصادية سوف تُختصر على أرجح تقدير. وإذا كان سـوالنا هو ما إذا كان من الخير بالنسبة إلى القـوى الخارجية أن تدعم أو تحـاول حفز حركة من أجل إصلاح ديموقراطي في مجتمع غير ديموقراطي، فإن الإجابة تسـتلزم الحذر. إذ غني عن البيان أن جهود الإصلاح يمكن أن تنتج نظاما ديموقراطيا ناقصا (هجينا). ونحن في مرحلة الفهم الراهنة لا نملك دليلا جيدا يوضح أن مثل هذا النظام سـوف يحترم حقوق شـعبه أو سيحقق مصالحه على نحو أكثر كفـاءة من نظام تسـلطي تقليدي. وجديـر بالذكر أن ثمة توجهـا «مثاليا» يجعلنا نقول إن المؤسسات الديموقراطية تبررها على نحو أفضل اعتبارات تتعلق باحتمال أن يكون أداؤها أفضل من غيرها. ولكن مع هذا كله لسـنا على يقين، إذا نظرنا إلى المجتمعات الفقيرة نسـبيا في مجموعها، من أن أي إستراتيجية جاهزة عمليا للعمل السياسي يمكن أن تحقق انتقالا ناجحا.

وتوضح النقطتان معا أن الأساس الخبري الحياتي لتعميم الحجج المألوفة الداعمة للديموقراطية بالنسبة إلى عدد من الحالات غير المألوفة غير محسومة على نحو يفوق ما كنا نعتقده. وكم هو عسير أن نثق بأن جهود دعم الإصلاح الديموقراطي للمؤسسات السياسية داخل المجتمعات الفقيرة يمكنها، وبقدر معقول من الاحتمال، أن تحقق تحسنا مستداما من إشباع المصالح الأساسية للشعوب من حيث الأمن الشخصي والمادي. وهذا صحيح بوجه عام. وربما نجد حالات نعرف عنها ما يكفي تضمن لنا تنبؤات أكثر ثقة. ولكن بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فإن المهم لنا هو الحالة العامة.

وليسمح لي القارئ بأن أنتقل الآن إلى المشكلة الثانية. نعرف أن المجتمعات لا تختلف فقط من حيث خصائصها الاقتصادية، بل أيضا من حيث ثقافاتها السياسية. وواضح أن الثقافات السياسية العامة في الديموقراطيات تتمايز من نواح عديدة. ونحن يمكن أن نشك، مثلما تشكك ميل، فيما إذا كانت الحجج المألوفة في الدفاع عن الديموقراطية يمكن أن تصدق وبالقوة نفسها على المجتمعات التي تفتقر إلى مثل هذه الثقافة.

جدير بالذكر أن الاعتبارات بشأن الثقافة السياسية عكن أن تؤثر في تبرير حق إنساني في الديموقراطية بأكثر من سبيل. مثال ذلك يمكن أن تتوافر ظروف مسبقة

ثقافية بحيث في غيابها ربما تعمل المؤسسات الديموقراطية بالطريقة التي تستبقها النظرة الأداتية. ولكن الدليل هو أن استحداث ثقافة ديموقراطية متمايزة إنما يأتي نتيجة عملية أضخم وأكبر من التغير الاجتماعي والمؤسسي والذي تسبق فيه أولا عملية تأسيس أشكال دستورية. وحيث إن التغير في الثقافة السياسية هو على الأقل تغير داخلي جزئي، فإن غياب «الشروط المسبقة الثقافية» لا يحتاج إلى أن نعتبره عقبة على طريق تعميم الأسباب من أجل الديموقراطية (٢٥).

لكن غمة سبيلا أخرى، وهي أن يكون التنوع الثقافي مهما. إذ يمكن أن يؤثر في إمكان تبرير العمل من أجل النهوض بالإصلاح الديموقراطي في المجتمعات التي تدعم فيها أحداثها التاريخية وثقافاتها السياسية إمكان قيام غط مغاير لنظام الحكم. والسؤال هنا هو هل هناك معنى محايد ثقافيا يمكن أن يسمح بأن نقول عن تأسيس المؤسسات الديموقراطية إنها أفضل السبل المعقولة لحماية المصالح والتي تكون أساسا لتبريرها؟

ولنتذكر رؤية رولس، وهي أننا على الرغم من إمكانية اعتبار نظم الحكم ذات التراتبية المسالمة غير عادلة، فإنها ملائمة إلى حد كبير لكي تكون وبنص عبارة جوشوا كوهين «غير معيب» وكيف لنا أن نفهيم وصف نظام بأنه غير عادل ولكنه «غير معيب» تبدأ الإجابة من التمييز بين معيار العدالة السياسية الديموقراطية ومعيار حق تقرير المصير الجمعي. ولنقل، اقتداء بكوهين، إن مجتمعا ما له حق تقرير مصيره بمعنى أخلاقي واضح إذا كانت تدابيره السياسية تحقق شروطا ثلاثة: القرارات السياسية تأتي وتكون مسؤولة أمام عملية تتمثل فيها مصالح كل فرد. وأن هناك حقوقا للجميع في الاختلاف. وأن يفسر الموظفون العامون قراراتهم في ضوء فهم معتبر على نطاق واسع للخير العام (٥٠). وتوضع هذه الشروط أن حق تقرير المصير فكرة معيارية متمايزة عن فكرة مجتمع مستقل سياسيا: حيث أبناء مجتمع ما تستوفي مؤسساته الشروط يمكن أن تقول عنه إنهام يحكمون أنفسهم. ومع ذلك فيان نظام حكم ما ليس بحاجة إلى أن يكون ديموقراطيا لكي يحقق الشروط، وهذا ما يمكن أن تفعله أيضا مؤسسات مجتمع تراتبي ملائم.

وعلى الرغم من أن كلا من نظم الحكم الديموقراطية والنظم التراتبية الملائمة يمكن أن تستوفي شروط حق تقرير المصير الجمعي، فإن من الأهمية بمكان أن ندرك

أنه ليس بالضرورة أن تتحقق هذه الشروط على قدر متساو في أي غط لنظام الحكم في أي مجتمع وحده. ويعتمد هذا على محتوى الثقافة السياسية للمجتمع. إن أحد شروط حـق تقرير المصير أن يجري حكم الشعب وفقا لمفهوم الخير العام الذي يسود في الواقع على نطاق واسع داخل المجتمع. ويتعين أن يتوافق محتوى هذا الفهم مع هيكل المؤسسات السياسية للمجتمع، ولنفترض أن «الأفكار الديموقراطية ليـس لها صدى موضوعي في الثقافة السياسـية أو في تاريخ وتقاليد البلد» (50)، وأن الأغلبيـة العظمي من الناس، على العكس من ذلك، تتصور المجتمع كوحدة منظمة من جماعات اجتماعية وتؤمن بأن الخير المشترك نحققه على أفضل وجه خلال منظومة تشاورية. وطبيعي أنه في مثل هذا المجتمع لن يتحقق حق تقرير المصير الجمعى عن طريق مؤسسات ديموقراطية. والحقيقة أنه، وكما لحظ كوهين، أن أي محاولة لفرض مؤسسات دعوقراطية سوف تنتهك حق المجتمع بشأن تقرير المصير الجمعي. إن حق تقرير المصير الجمعي، من بين أمور أخرى، حق لا يمكن فرضه ديموقراطيا ووفق المدى الذي ينشده مبدأ حقوق الإنسان لتنظيم الهياكل السياسية لنظام الحكم، فإن الإمكانية المقترحة هنا هي أن الهدف الملائم لمبدأ حقوق الإنسان يمكن أن يكون مطلبا لحق تقرير المصير وليس مطلب الديموقراطية الأكثر إلحاحا (والأكثر استثناء).

هل لنا أن نقبل الاقتراح؟ لنفترض أننا نسأل ماذا عسانا أن نفقد إذا جسد مبدأ حقوق الإنسان حقا لتقرير المصير الجمعي، وليس حقا في الديموقراطية؟ الإجابة من شقين: الأول، أن المؤسسات الديموقراطية في الأغلبية العظمى من مفاهيمها المعاصرة تحقق مبدأ المساواة السياسية. لذلك، كمثال، فإن نظام التصويت والتمثيل يحقق فرصا إجرائية متساوية لجميع المواطنين، كما أن الوظائف العامة متاحة بالتساوي للجميع، وتتوافر فرص متساوية للدخول في المضمار العام. ولكن في مجتمع يتمتع بحق تقرير المصير، ولكنه غير ديموقراطي، فإن المصالح الفردية لن تحظى باهتمام متكافئ عند اتخاذ القرارات السياسية. هذا علاوة على أن الوظائف العليا يمكن أن تكون مقصورة على أبناء النخبة المعتمدة. ويمكن كذلك أن يتمتع ممثلو الفريق المهيمن بأفضل الفرص لدخول المضمار العام. معنى هذا أن المساواة السياسية ليست عنصرا أصيلا في حق تقرير المصير الجمعى.

ثانيا، نجد في أي دستور ديموقراطي رابطة شكلية بين الحقوق السياسية الصريحة للمواطنين الأفراد ومخرجات صناعة القرار العام (51). ويمكن استيفاء هذا الشرط المختصر بوسائل مختلفة، ولكن قدرا من هذه الرابطة شيء جوهري: إن تأثير الاختيارات السياسية للأفراد في صناعة القرار العام يجب أن يتحقق عن طريق إجراءات تحكمها قواعد ثابتة وليس نتيجة أحكام تقديرية لسلطة سياسية رفيعة المستوى. وعلى النقيض ما نجده في سلطة استشارية تراتبية. إذ على الرغم من وجود إجراء لتمثل المصالح لا نجد بالضرورة رابطة شكلية بين التعبير عن المصالح داخل هذا الإجراء واختيار السياسات العامة (52). وتستلزم فكرة حق تقرير المصير أن تكون القرارات السياسية صدى لمصالح الشعب وإن لم تنص على ضمان المحيرات الأفراد.

كيف لنا أن نؤكد الصلة الوثيقة بين هذين النقيضين ومسألة الحق الإنساني في الديموقراطية؟ لنبدأ بالعجز عن المساواة قد يدفع امرؤ بأن لدينا سببين لقبول القول بأن نظام حكم غير مؤمن بالمساواة ولكن له حق تقرير المصير ونصفه بأنه نظام «ملائم» (غير معيب) حتى إن لم يكن عادلا. أولا، نظرا إلى أن مظاهر عدم المساواة فيه تعبر عن جوانب فهم للخير العام فيما يختص بالعدالة، وأنها بذلك مقبولة على نطاق واسع في المجتمع. لذلك لن يشعر أي امرئ بالإهانة أو أن ثهة ما يحط من قدره بسبب قلة فرصه السياسية عن الآخرين. إنهم سيفهمون مظاهر عدم المساواة هذه على أنها مبررة، ويبررها فهمهم للعدالة. ثانيا، نرى افتراضا أن عنوفر سبل الحصول على ما يكفي المرء من غذاء ومسكن ورعاية صحية وتعليم للجميع، عن فيهم أبناء الأقليات الذين لا يشاركون الأغلبية في الهوية الدينية أو الثقافية. ونعرف تاريخيا أن من أهم أسباب الاعتراض على عدم المساواة السياسية هـو دورها في اطراد حالات الفقر وعدم الأمـن. ولكن ينتفي هذا الاعتراض بانتفاء الأسباب، حيث تكون المصالح المذكورة ميسورة للجميع.

ما الذي يمكن قوله بشان العجز الآخر في معيار الديموقراطية - غياب ضمان إجرائي يكفل أن المنتج السياسي تحدده الخيارات السياسية للأفراد - هذا أصعب.

ويكفي أن نقول إن مثل هذا الضمان ستكون له قيمة هزيلة إذا عرفنا بوجود توقعات مؤكدة بأن المسؤولين عن صنع القرارات سوف يجرون استشاراتهم على نطاق واسع، وسوف يستجيبون إزاء حرية الاختلاف، ويضعون في الاعتبار مصالح كل فرد. ونعرف أن القيمة الحمائية للضمان الإجرائي ليست مجرد مساهمته الفعلية في تحقيق مصالح كل فرد على حدة. إننا نقدر قيمته عن طريق التفكير في الاحتمالات المعاكسة للحقيقة: مثال ذلك أن يلحق الفساد بالمسؤولين عن صنع القرار أو تصيبهم غفلة أو أن يأسر اهتمامهم قطاع من السكان. وتمثل هذه الاحتمالات خطرا تتوقعه أغلبية المجتمعات من دون اعتبار لتفاصيل ثقافتهم السياسية ودكتسب الحجة الأداتية مزيدا من القوة حتى في المجتمعات التي تسودها ثقافات تنعدم فيها أصداء الأفكار الديوقراطية.

ولكن الأهمية التي نوليها إلى هذه الحجة هي مسألة أخرى. تعتمد الحجة على ما نوليه من أهمية للاحتمالات المعاكسة للحقيقة التي لن تكون مشتركة بين أعضاء المجتمع موضوع البحث. لقد افترضنا أن المجتمع لديه فهم مشترك على نطاق واسع عن الخير العام للعدالة، ومشترك على نطاق واسع، علاوة على إجراءات مستقرة تماما خاصة بالشورى، حيث يجري توصيل مصالح واهتمامات الناس بشكل فعال إلى السلطات السياسية التي تأخذها بجدية وتكون محاسبة عليها في تفسير قراراتها. المرجح في مثل هذا المجتمع توافر مستوى عال من الثقة في الإجراءات المعتمدة للتشريع والإدارة، علاوة على هذا، سيكون مقبولا توقع أن يكون تطبيق إجراءات ديموقراطية بكل ما تتصف به من قسمات فردية واعتماد على المنافسة السياسية عاملا مدمرا للثقة. لذلك فإنه حتى إن وافق المرء على إمكانية توافر الطروف التي تكون فيها مصالح فردية معينة غير آمنة بصورة خطرة من دون قوة الحماية التي توفرها المؤسسات الديموقراطية، بيد أن المرء لا يمكنه أن يستدل من ذلك على أنه من الملائم، مع بقاء كل الأمور كما هي، محاولة العمل على استحداثها في المجتمعات التي تقرر مصير نفسها، وإن لم تكن ديموقراطية.

إن أيا من هذه المشكلات ليس خطرا يتهدد التبريرات المعتادة دفاعا عن الديموقراطية في الحالات المعيارية. ولا تشكل خطرا، لهذا السبب، على الفكرة القائلة إن القوى الخارجية يمكن أن تتهيأ لها الأسباب لكي تحمي أو تدعم المؤسسات

الديموقراطية في مثل هذه الحالات. إن الخطر هنا يتهدد الفكرة القائلة إن التبرير المعتاد يمتد ليشمل جميع المجتمعات المعاصرة. وحيث إن حقوق الإنسان يجب أن تكون حقوقا عالمية شاملة ومرشدا للعمل في آن واحد فإن الاستدلال الصواب هو أن مثل هذا الحق ينبغي ألا يكون متضمنا في مبدأ حقوق الإنسان، وذلك تأسيسا على واقع توافر ظروف لن يؤدي فيها انتفاء المؤسسات الديموقراطية إلى ظهور أسباب تبرر عمل القوى الخارجية. وإذا كان الهم الأساسي هو الحماية ضد خطر يفرضه القهر السياسي، أو حكم لا يبالي بإشباع المصالح الملحة والعاجلة من مثل الأمن البديل والمادي، كما تقرر الحجة الأداتية، إذن فإن البديل الأفضل عن حق إنساني ينظم المؤسسات السياسية في المجتمعات هو حق يدعم تقرير المصير الجمعي.

وأختم هنا بثلاث ملاحظات: الأولى، إن السوال عما إذا كان بالإمكان إعادة عرض هذا الحق مع قدر كاف من التدقيق لكي يخدم الأهداف العملية لحقوق الإنسان ليس مسألة تافهة . يتعين علي أن أدع هذه المشكلة المهمة جانبا. وحري أن يكون واضحا، حتى في ضوء ما قلناه، أن مثل هذا المطلب يتناقض مع الفكرة الواردة في القانون الدولي الكلاسيكي، وهي أن الدستور السياسي لمجتمع ما يدخل في نطاق التشريع المحلي: إذ إن محتوى حق تقرير المصير يقيد مدى التغيير المسموح بعد بين أنماط نظام الحكم. مثال ذلك نجد في رؤية رولس، وهي نمط خاص، أن الديموقراطيات الليرالية وتراتبيات الشورى المسالمة تفي بالمطلب، بينما نظم الحكم التسلطية لا تفي به. وإن أيا منها لا تفعل ما يسميه رولس «الدول المارقة». ومن ثم فإن مطلب أن تكون المجتمعات متمتعة بحق تقرير المصير لا بد أن يكون مطلبا ملزما.

ثانيا، إن حجة داعمة لحق إنساني بشأن حق تقرير المصير الجمعي ستواجه شكوكا خبرية مماثلة لحق إنساني في المؤسسات الديموقراطية. وحقيقة الأمر أن الشكوك في الوضع الراهن للمعرفة يمكن أن تكون أكثر ترويعا، لأن الأداء والديناميات السياسية للنظم التي تتمتع بحق تقرير المصير لم تحظ بدراسة منهجية كافية. ومن ثم فإن أقصى ما يمكن أن يفعله المرء هو التخمين بأن المقارنة مع أنظمة الحكم التي لا تقرر مصير نفسها يمكن أن تكون أكثر ملاءمة، لأن تقرير المصير الجمعي يتسق مع نطاق واسع من الأشكال الدستورية.

أخيرا، وتأسيسا على أهم نتيجة عملية، ينبغي أن نؤكد أنه لا يلزم عن القول بعدم وجود حق إنساني في الديموقراطية القول بأن النهوض بالمؤسسات الديموقراطية والدفاع عنها، حيث تواجه صراعا، لا يصح ألا يكون هدفا مهما للنشاط السياسي الحولي. ذلك أن الموافقة على وجود حق إنساني لتقرير المصير الجمعي يعني الموافقة على أن الانتهاكات تهيئ الأسباب للعمل السياسي النشط. وطبيعي أنه في الظروف الاجتماعية التي لا يمكن فيها استيفاء هذا الحق إلا من خلال مؤسسات ديموقراطية، فإن الأخطار التي تهدد مثل هذه المؤسسات سوف توفر الأسباب للقوى الخارجية للدفاع عنها.

## 27 - حقوق الإنسان للمرأة

تطور قانون معاهدة حقوق الإنسان موضوعيا بشكل أكبر منذ العام 1948 بالنسبة إلى حقوق المرأة أكثر من أي مجال آخر فيما عدا، على الأرجح، حقوق الطفل. ولقد تناول المبدأ والعهود الدولية وضع المرأة في بضع فقرات فقط - أولا في العبارات الجامعة المناهضة للتمييز، وأفاد من بين أمور أخرى بأن حقوق الإنسان تخصص كلا من المرأة والرجل على قدم المساواة. كما تناول الأمر أيضا البنود التي تكفل حرية اختيار شريك الحياة، والحقوق المتساوية في الزواج، والمساعدة الخاصة للأمومـة [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مـواد 2، 16، 25](54). ونجد في المقابل اتفاقيـة القضاء على جميع أشـكال التمييز ضد المرأة أكـثر طموحا من ذلك بكثير. إذ إن البند الخاص بمناهضة التمييز فيها هو الأعم والأشمل من أي بند آخر نقرأه في الصكوك الرئيسية الدولية عن حقوق الإنسان. إنها تلغى «أي تمييز» على أساس الجنس مما يؤثر أو يهدف إلى إضعاف أو تقييد ممارسة أو تمتع المرأة بحقوق الإنسان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي مجال آخر (55). ويمتد هذا الحظر إلى ما بعد عمل الدولة: مطلوب من الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لـ «القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو تنظيم أو مــشروع» وأن تعمل على «تعديل أو إزالة القوانين واللوائح التنظيمية والأعراف والممارسات الراهنة» والتي تدعم التمييز في أي مكان في المجتمع (مادة f, e 2). وتؤكد الاتفاقية بوجه خاص ضرورة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها

الرجل في الاقتراع والمشاركة في الحكم، وأن تتمتع بحق متساو في التعليم (ما في ذلك المشاركة في النشاط الرياضي والتربية البدنية) والاستعداد لاختيار مسارها المهني وفي العمالة والرعاية الصحية وفي المحاكم. وتتضمن سلسلة من التعاقدات التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في قوانين الزواج والعلاقات الأسرية وحماية المرأة ضد تداعيات الممارسات الاجتماعية للتمييز بين الجنسين (مما في ذلك خطبة وزواج الأطفال). وأهم ما نلحظه أن هذه الاتفاقية تطالب الدول باتخاذ التدابير «لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل بهدف إنجاز القضاء على الانحياز لنا والأعراف وكل الممارسات الأخرى المؤسسة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين» (مادة 5أ).

جدير بالذكر أن مبدأ حقوق الإنسان واجه قبل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انتقادات لعدم الاهتمام بما يكفي بظروف المرأة. واستهدف هـذا الانتقاد خصوصا إغفال الحماية الصريحة ضد العنف والأشكال ذات العلاقة بسوء المعاملة داخل المنزل (56). ولا ريب في أن المبدأ الدولي قاصر في اعترافه بالمصالح الأساسية للمرأة، كما أن مطالباته لا تحظى بقبول واسع النطاق من حيث التطبيق، بحيث إنها يقينا تبدو أقل من عدد المصادقات على اتفاقية المرأة (التي بلغت 185 حتى وقت هذه الكتابة) (57). ولعل ما يذهل أكثر فيما يتعلق بالتعبير عن حقوق المرأة في مبدأ حقوق الإنسان المعاصر هو «الراديكالية» أو التشدد في التطلعات ذات الصلة بالمعايير الاجتماعية على نحو ما هي ماثلة عمليا ومستمرة في البقاء في أغلبية بلدان العالم. وليس هذا خطابا نقديا، وإنما أهميته هي إبراز المشكلة الأعم التي تقع حال تأمل قواعد ومحتوى حقوق الإنسان للمرأة: إنها تتعلق بدرجة الإذعان بأن مبدأ عاما لحقوق الإنسان حري به أن يهتدي بالمعتقدات والممارسات الأخلاقية السائدة في الثقافات.

وليسمح لي القارئ قبل تناول هذه المشكلة، بأن أعلق بإيجاز على السؤال الاستهلالي، وهو لماذا ينبغي أن نفكر في حقوق المرأة باعتبارها موضوعا خاصا ومستقلا أصلا؟ لا إجابة واضحة. ووفق ما يمكن أن نسميه «النظرة المناهضة للتمييز» - وهي نظرة يدعمها النهج الذي يلتزم به المبدأ وديباجة اتفاقية المرأة فإن حقوق الإنسان لجميع البشر مطبقة من فإن حقوق الإنسان لجميع البشر مطبقة من

دون تمييز على المرأة والرجل على السواء. ووفق هذه النظرة لا وجود لما نسميه حقوق المرأة «في ذاتها». وإن السبب في اعتبار حقوق المرأة موضوعا ملائما لمعاهدة خاصة ولعملية تنفيذ لها هو الواقع التاريخي المتمثل في أن التمييز ضد المرأة ظل قسمة مميزة سائدة في الأغلبية العظمى من المجتمعات البشرية، مما استلزم تدابير خاصة للقضاء عليه.

ولكن نظرة عدم التمييز ليست هي كل القصة. وإحدى سبلنا إلى ذلك أن نتبين لماذا نعتبر انتقاد المبدأ الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تمييزا بين المجالين «العام» و«الخاص»، ما من شأنه الإساءة إلى المرأة (58). ويختص هذا التمييز بحقوق الإنسان للمرأة من نواح عدة، وأهمها قاطبة تمييز أنواع بعينها من الأخطار للمصالح الأساسية التي تتعرض لها المرأة أكثر من الرجل. ونذكر من بين هذه أخطار الإساءة التي تحدث عامة داخل المنزل، مثل العنف المنزلي واستغلال العمل المنزلي، والحرمان القسري من الملكية، وتبعية الإرادة، والحد من حق الاختيار الناتج عن قبول مفاهيم تقليدية بشأن تقسيم العمل المنزلي. وإن من الأهمية بمكان الاعتراف بأن البنية الجديدة للحياة الاجتماعية يمكن أن تنشأ عنها ظروف تؤدي إلى تعرض مصالح المرأة لأخطار مختلفة أكثر من الرجل. بيد أن هذه الأخطار (التحرش الجنسي) والعدالة الجنائية (مثل الفشل المطرد في رفع دعوى اغتصاب)، وفي المعاملة القانونية مع الدعارة (قثر مثل الفشل المطرد في رفع دعوى اغتصاب)، وفي المعاملة القانونية مع الدعارة والتعرض للخطر، ولكننا نخطئ إذا استنتجنا من ولك أن هذه الأطارة نفو ظاهرة الاستضعاف والتعرض للخطر، ولكننا نخطئ إذا استنتجنا من ذلك أن هذه الظاهرة تقع فقط داخل البيت.

ولاتزال مصالح المرأة، باستثناء مصالح قليلة مقترنة أساسا بالتكاثر، مستهدفة وعرضة للخطر ونراها سائدة تماما، إنها أساسا مصالح تتعلق بالأمن البدني والحرية الشخصية. وقد يبدو هذا سببا لمقاومة فكرة أن حقوق الإنسان للمرأة ينبغي أن نعالجها كموضوع خاص. بيد أن هذا سيكون بدوره خطأ. وسبق أن أشرت إلى أن حقوق الإنسان لا نفهمها على أفضل وجه باعتبارها إجراءات حماية مفتوحة النهاية للمصالح الأساسية، بل، وهو الأفضل، باعتبارها حماية ضد أنماط أخطار متوقعة أو معيارية. وإن النظرة الصحيحة لحقوق الإنسان للمرأة هي اعتبارها

أمـورا ذات اهتمام خـاص، لأن عددا مـن المصالح المهمة للمرأة تتعرض لأشـكال مميزة من الإساءة المؤسسة على الجنوسة (التمييز الاجتماعي الثقافي بين الرجل والمسرأة). وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعض الأمثلة لذلك، نذكر منها الدعارة، والمتاجرة، والتمييز في مجال العمل ضد المرأة على أسس من الأمومة والحقوق غير المتساوية داخل الأسرة (60). وجدير بالذكر أن أشكالا من العنف المرتبطة بالجنوسة (التمييز الاجتماعي بين المرأة والرجل) من مثل الاغتصاب، و «القتل من أجل الدوطة»، والتي تقع داخل المنزل وخارجه، ولم تخصها بالذكر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تدخل ضمن القائمة السابقة أيضا. وأخذت هذه الأشكال صورا غطية بحيث إن إساءات مماثلة عكن توقعها في ظروف مماثلة وثيقة الصلة. ونراها تقع بشكل منتظم في تلك الظروف التي ترسخت كقسمات مميزة للمجتمعات والثقافات التي تقاوم التغيير بدرجة أو بأخرى. وطبيعي أن أنماط الخضوع والتبعية التي دامت وترسخت بفعل هذه القسمات المميزة لتلك المجتمعات تساعد في تفسير سبب تعرض النساء عادة . وبشكل نمطي لأنواع معينة من الأخطار التي تتهدد مصالحهن ولا تحدث للرجل. وهذا هو السبب في أننا نعتبرها موضوعا خاصا للاهتمام ويحتل مجالا واسعا على الرغم من وجود بضعة حقوق للإنسان مكن أن ننظر إليها باعتبارها حقوقا تفرض حماية المصالح التي تخص المرأة بشكل مميز.

جدير بالإشارة أن الإقرار بوجود فئة خاصة لحقوق الإنسان للمرأة سيكون أمرا مثيرا للمشكلات إذا ما التزم المرء بنظرة متشددة وضيقة إزاء فكرة أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون «عالمية شاملة»، بمعنى إمكان أن يطالب بها أي امرئ كان. وكم هو عسير أن نتبين كيف يمكن المصالحة والتوفيق بين هذه الفكرة والفكر القائل بأن مصالح المرأة تستلزم أشكالا مختلفة من الحماية الدولية عن أشكال الحماية الخاصة بالرجل (حتى إن تداخلت معها). والسوال هو عما إذا كان ثمة سبب جيد يبرر الالتزام بنظرة متشددة عن عالمية وشمول حقوق الإنسان. قد يشعر المرء بأنه مضطر إلى ذلك بسب الفهم التقليدي لمعنى الحقوق الطبيعية أو الأساسية: إذا مضطر إلى ذلك بسب الفهم التقليدي لمعنى الحقوق الطبيعية أو الأساسية: إذا صاغ المرء حقوق الإنسان حسب هذا النموذج قد يبدو متناقض الإيان بإمكان وجود «حق» إنساني لا يطالب به سوى فئة فرعية خاصة من الإنسانية. ولكن

إذا نظرنا إلى حقوق الإنسان نظرة وظيفية، أي باعتبارها عناصر ممارسة هدفها الارتفاع بعدد من الأخطار إلى مستوى المصالح الملحة والعاجلة التي تشغل مستوى من الاهتمام الدولي، فسوف يكون في الإمكان هنا تفادي الاعتراض المفاهيمي. إن المسائل وثيقة الصلة عكانة حقوق الإنسان للمرأة هي مسائل معيارية: إنها تتعلق بأهمية المصالح المعرضة للخطر، وقسوة هذه الأخطار، وإمكان وتكلفة الحماية ضد هذه الأخطار بوسائل حقوق الإنسان.

وواضح أن هذه المسائل المعيارية تعيد اهتمامنا إلى الأسباب التي من أجلها يمكن اعتبار حقوق الإنسان للمرأة حالة صعبة. وتشتمل هذه الأسباب، كما قلت سابقا على درجة الالتزام التي يدين بها مبدأ حقوق الإنسان للقوانين الأخلاقية الاجتماعية السائدة. وتظهر هذه المشكلة في المجالات الأخرى لحقوق الإنسان كذلك، ولكنها لن تكون بالحدة نفسها مثلها هي في ارتباطها بحقوق الإنسان للمرأة. ونحن لكي نأخذ هذه الأمور مأخذا جادا يعنى ألا نتأمل فقط التحولات الكبرى في السياسة وفي الممارسة الاجتماعية، بل أيضا المعايير الاجتماعية السائدة في بعض مجتمعات العالم. وأود أن أشير إلى أنني هنا أحصر نفس الآن في الحقوق المحددة عمليا في مبدأ حقوق الإنسان المعاصر. وغالبا ما نجد الدليل على ذلك متمثلا في رسوخ واستمرارية ممارسات اجتماعية من مثل ختان الأنثى، ووأد إناث الأطفال كوسيلة لانتخاب الجنس، وإحراق الزوجة لنفسها في بعض الثقافات عند وفاة زوجها أو ما شابه ذلك (61). ولكن الفكرة يمكن أن تكون مقنعة بأمثلة أقل إثارة وإن كانت أكثر إقناعا مثل أشكال عدم المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وهو ما نجده في القوانين الحاكمة لقضايا الميراث والزواج والطلاق وفشل المنظومات القضائية في تجريم العنف المنزلي (وفشل الحكومات في تجريمها جنائيا بشكل فعال)، والسماح لممارسات الزواج بالأطفال. ونجد في كل حالة احتمالا كبيرا للصراع بين متطلبات مبدأ حقوق الإنسان ومعايير الجنوسة [القيم الاجتماعية في التمييز بين الذكر والأنثى] الماثلة في النظرة الأخلاقية وأنماط الحياة الاجتماعية السائدة في بعيض المجتمعات الراهنة. ويبدو واضحا، وهذا أمير له دلالته، أن الكثير من هذه المجتمعات يشهد صراعا بشان المعايير التقليدية الأمر الذي سنعود إليه ثانية (62). ولكن على الرغم من هذا كله، لا نجد حجة ملائمة تؤكد أن حقوق الإنسان للمرأة

محايدة أخلاقيا، أو أنها تحدد معيارا للقانون والسياسة بحيث يكونان موضع قبول من حيث أهم وجهات النظر الأخلاقية والسياسية.

جدير بالذكر أن عدم حيادية حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تثير الشك لبيان ما إذا كانت هذه الحقوق ملائمة لتفيد كقواعد للعمل السياسي الدولي. وثمة قضايا تخص كلا من المبدأ والتطبيق. إن الجهود الخارجية لدعم حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تمثل تدخلا في ممارسات ثقافية راسخة بعمق وعريقة منذ زمان طويل، حتى إن بعضها يبدي مقاومة للتشريعات المحلية، وتقاوم وضع معايير والتي ربما لن تلقى قبولا واسع النطاق داخل الثقافة ذاتها. وقضية المبدأ هي ما إذا كان تدخلا من هذا النوع مرفوضا لأسباب مناظرة لتلك الأسباب التي تظهر في حالات لنزعة أبوية لا مبرر لها. وهناك أيضا قضية التطبيق التي تظهر حتى إن اعتقد المرء أن لا مشكلة هناك على الإطلاق. وهذا هو السؤال عما إذا كانت هناك أي خطوات مجدية قابلة لأن تهيئ للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة فيه التي تحفز خطوات مجدية قابلة لأن تهيئ للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة فيه التي تحفز الدول لالتزام سياسات من المرجح أن تنجز التحولات المطلوبة في العقيدة الثقافية والممارسة الضرورية لتأمين حقوق الإنسان للمرأة. وأيا كان الأمر، هذا أم ذاك، فإن وضع بعض حقوق الإنسان للمرأة على الأقل كحقوق حسنة النية سيظل موضع سؤال وشك.

إذا بدأنا بموضوع الاختلاف الثقافي فإن علينا أن نفكر فيما يتبع ذلك من واقع أن حقوق المرأة ليست محايدة ثقافيا. واضح أن هذا لا يشكل سببا للشك في أن هذه الحقوق تدخل ضمن قائمة حقوق الإنسان. ونجد في كل من الحالات سابقة الذكر أن المصالح موضوع الحماية هي بعض توليفات من تلك المتضمنة في الأمن البدني والمادي وفي ممارسة صلاحية أولية للتوجيه الذاتي. وتبدو أهمية هذه المصالح عامة تماما. ويتبين لنا هذا من خلال التفكير في أن أهميتها سوف تسلم بها أي ثقافة إذا ما كان المنتفعون بها من الرجال، جدير بالذكر أن الأسباب الجوهرية التي تفسر لنا لماذا تعتبر حماية هذه المصالح أمرا ذا أهمية تفسر لنا أيضا لماذا حمايتها أمر مهم للمرأة مثلما هو مهم للرجل. (وإذا كانت هناك عناصر خاصة بالجنوسة أمر مهم للمرأة مثلما هو مهم للرجل. (وإذا كانت هناك عناصر خاصة بالجنوسة التمييز الاجتماعي بين الأنثى والذكر] في تبرير هذه الحماية، فإنها تتضمن بروز الأخطار والمستهدف الحماية منها وليس المصالح الأساسية ذاتها).

ولكن، ربا احتمال التنازع مع المعايير التقليدية يبرر قدرا محدودا من الحذر بشأن حقوق الإنسان للمرأة. إذ قد يعتقد امرؤ، على سبيل المثال، أنه على الرغم من الحماية المتساوية لجوهر أو «نواة» المصالح من مثل الأمن البدني، وحَدُّ الكفاف المادي، وحق التوجيه الذاتي الأولى، وأن هذا هدف مشروع لممارسة حقوق الإنسان، فإنه ليس مشروعا التماس سبيل لتقديم مساواة أرحب تخص مكانـة المرأة. ولكن رما يعتبر البعـض هذا تطلعا ليبراليا مميزا<sup>(63)</sup>. ولكن يصعب الدفاع عن هذا الوضع حتى في هذه الصيغة المعدلة. والملاحظ أن قوة الحجة تمتد من الأهمية المتساوية للمصالح الأساسية إلى ما بعد هذه «الحماية النواة». ولنتأمل على سبيل المشال معاملة المرأة في القوانين الحاكمة للزواج والطلاق والإرث. إن المصالح المتعلقة بالحرية المتضمنة في قانون الزواج والطلاق والمصالح الخاصة بالأمن وحد الكفاف للعيش المتضمنة في القوانين الحاكمة للحيازة والإرث لا تختلف من حيث الطبيعة أو الضرورة على أساس من الجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنشى]. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن المصالح التي تحميها حقوق المشاركة السياسية وحق التعليم والعمالة. ونلحظ في كل حالة على حدة أن أهمية الحجة مستمدة من الأسباب التي تفسر لماذا يتعين أن ننظر بعين الاهتمام إلى المصالح موضوع الحماية مقترنة بالأحكام العملية (البرغماتية) الخاصة بأنواع الأخطار التي تتهدد عادة هذه المصالح. وإن الدور الوحيد الذي تؤديه قيمة المساواة هو الحث على التعامل على قدم المساواة بين الحالات غير المختلفة فيما بينها من حيث الصلة الوثيقة بالموضوع.

قد يقال إن الأهمية العاجلة للمصالح موضوع الحماية ليست هي القسمة المميزة التي يسمح تباينها للسياسة العامة بمعاملة المرأة على نحو مختلف عن الرجل في المجالات (أو في بعض المجالات على الأقل) التي يستلزم فيها مبدأ حقوق الإنسان معاملة متساوية، ولكن ربا تكون القسمة المميزة ذات الصلة هي استحسان الأشكال الخاصة للحماية التي يتسنى تقديمها ضد الأخطار التي تتهدد هذه المصالح. ويمكن القول إن هذا متأثر بخصائص طارئة لمجتمع ما ولثقافته. لذلك، كمثال، فإنه على الرغم من احتمال التسليم بعدم وجود فوارق خاصة بالجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنثى] فيما يتعلق بأهمية المصلحة في بالجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنثى] فيما يتعلق بأهمية المصلحة في

حـق التوجيه الذاتي، بيد أن التواضعات السائدة في مجتمع ما لا تقتضي بضرورة ضمان حق متساو للمرأة والرجل في العمالة، والذي من أجله نحمي هذه المصلحة: إذ ربما تشيع نظرة إلى بعض المهن على أنها مهينة للمرأة، ومهن أخرى للرجل، بحيث إن المصلحة في التوجه الذاتي تلقى الحماية الكافية عن طريق ضمان اختلاف الحصول على المهن على أساس الجنوسة (الجندر).

وتأسيسا على هذه الوقائع، فإن الإصرار على ضرورة اختلاف القانون والسياسة على أساس الجنس ربما يبدو في ظاهره مثالا لمحاولة فرض آلية ليبرالية، أو لنقل آلية غير ملائمة في هذه الحالة، لحماية مصلحة إنسانية عامة مقررة (64).

المشكلة هي أن هذا النهج في الإجابة يكون مستصوبا في حالة واحدة فقط حين يفترض المرء أن المواضعات الاجتماعية المسـؤولة عن هـذه المعاملة المختلفة تبدو غير محل اعتراض أو لنقل مقبولة من الجميع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المؤسسات الاجتماعية تيسر للمخالفين إمكان تجنب القيود التي تفرضها عليهم. ونذكر هنا كمثال ما كتبه ميشيل أغناتييف عن الممارسات التمييزية بين الجماعات الدينية. يذهب إغناتييف إلى أن هذه الجماعات إذا كانت «تحدد أن على المرأة أن تشعل مكانا ثانويا داخل الطقوس والشعائر الدينية للجماعة، وأن هذا الوضع تقبله المرأة المعنية، فإنه لا ضمان للتدخل على أساس دعوة حقوق الإنسان إلى المساواة التي انتهكتها الجماعة»(65). وإذا صح هذا في مثالنا فإن المظالم القائمة ربما لن تحد من توقعات أحد كما أن الفشل في ضمان حق متساو لوصول الرجل والمرأة إلى جميع المهن لن يصادف اعتراضا من أي فرد. (ويمكن بطبيعة الحال أن يقال إن نظام الحقوق المتساوية في مجال العمالة لن يكون موضع اعتراض مادام أحد لن يتدخل في استعداد المرء للالتزام بالتقاليد في اختيار المهنة). ولكن ليس مستصوبا في حالات المصلحة العملية أن يقنع أي من الطرفين في هذا الفرض. إن الاختلاف في الرأي محتمل بشان المواضعات الاجتماعية التي من المفترض أنها تبرر المعاملة غير المتساوية، كما أن المخالفين في الرأي سوف يواجهون على الأرجح بتحمل تكلفة باهظة إذا ما سعوا إلى تجنب القيود التي تفرضها هذه المواضعات الاجتماعية (66). والملاحظ في الأغلب الأعم أن حالات المصلحة العملية تشتمل على اختلاف المعاملة على أساس الجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الجنسين] حسب القوانين السائدة والسياسات العامة الحاكمة لحق الوصول إلى الفرص والخدمات الجوهرية. وهذه ملاحظة عامة في التأمل بشأن الدلالة الأخلاقية للاختلافات الثقافية. ولكنها جديرة باهتمام خاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة. وحيث نجد القوانين أو معايير العرف تصادق على المعاملة المختلفة لكل من الرجل والمرأة، فإن المرء سيصادف على الأرجح اختلافا واضحا في الرأي داخل الثقافة المتعلقة بتبرير هذه المعايير بدلا من القبول العام (67). وإذا كان ثمة خلاف بشأن تأويل المواضعات الاجتماعية السائدة، أو إذا كان الناس لديهم تطلعات لا تتسق معها، فإن التبرير الراهن للمعاملة غير المتساوية لن يكون مقنعا. إذ ليس في الإمكان الدفاع عنه باعتباره يمثل توافقا في الآراء بمقتضى الثقافة المعنية، ولا باعتباره ممارسة عامة ولدى المخالفين إمكانية حقيقة للخروج منها.

إن المنطقة الأهم والأضخم قاطبة لحقوق الإنسان للمرأة قوامها حماية المصالح ذات الأهمية الأصيلة المتساوية لأبناء وبنات الجنسين. وجدير بالذكر أنه فيما يختص بهذه الحقوق فإن الحجة القائمة على أساس الأهمية المتساوية للمصالح الأساسية تبدو لي منافية لما يتعلق بالامتثال الثقافي في صياغة مبدأ حقوق الإنسان. وهذه حالة خاصة للوضع الأعم الذي دافعت عنه سابقا بشأن الصلة الوثيقة بين اعتبارات التسامح الدولي وبين أسس ونطاق حقوق الإنسان (ف23). ولكن رجا يكون الأمر، هنا كحالة عامة، أن ما يتعلق بالإذعان الثقافي له توجه مغاير: ليس تجاه قواعد حقوق الإنسان، بل توافر الصيغ الفعالة والمقبولة للعمل الدولي لوضعها موضع التنفيذ.

هذه هي القضية الإشكالية الثانية. إن حقوق الإنسان للمرأة لا تسعى فقط إلى مجرد رفض أشكال معينة من سلوك الدولة والمطالبة بإحداث تغييرات في القانون والسياسة، بل تسعى أيضا إلى تغيير أغاط من العقيدة والسلوك في المجتمع المحيط بها وفي ثقافته. وواضح أن البنية الناجمة عن ذلك من مسؤوليات المستوى الأول هي بنية معقدة. مثال ذلك أن التدابير الفعالة للقضاء على العنف ضد المرأة سوف تستلزم على الأرجح ليس فقط سن عقوبات جنائية للإساءة المنزلية، بل أيضا إحداث تغييرات في تشريعات إنفاذ القانون وفي إدارة العديد من الخدمات الاجتماعية المختلفة. إن الحماية ضد الاغتصاب لن تستلزم فقط تشريعات جنائية،

بـل وأيضا القضاء على الممارسات التمييزية في عمليات التحري والادعاء ضد العدوان. ويستلزم القضاء على الإساءات المقترنة بالدعارة ليس فقط التحري وإقامة الدعوى ضد المتاجرة والاستعباد مقابل سداد دين، والممارسات المقترنة بذلك، بل يستلزم تدابير هدفها تغيير المعايير الاجتماعية التي تبرر معاملة العاهرات كأشخاص من دون حق الحماية القانونية. ونلحظ في كل حالة ترابط المسؤوليات المختلفة: التغيرات في القانون والإدارة لن تنجح على الأرجح في تأمين الأهداف المرجوة من دون اقترانها بتغيرات في خلفيات وأسس المعتقدات وممارساتها الاجتماعية (68).

السؤال الذي توجه إليه هذه الأمثلة انتباهنا هو ما إذا كانت هناك خطط عمل متاحة للقوى العاملة الخارجية في حالات الفشل على المستوى المحلي مع توقعات ملائمة للنجاح من دون الاعتراض بأنها عملية إقحام وتطفل. يمكن بسهولة الزعم بلا. إن التغيير في أنهاط الاعتقاد الراسخ في صورة ثقافة، أو في عادات مقررة وسائدة ثقافيا في صورة ممارسة شرعية وإدارية، هو تغيير بطيء ومعقد. إنها غير مفهومة جيدا، كما أن الحواجز الإدراكية التي تواجه القوى الخارجية الساعية إلى التأثير فيها هي حواجز موضوعية وجوهرية. علاوة على هذا فإن وسائل التأثير المتاحة قد تبدو فجة وغير ملائمة للمهمة. والنتيجة المستخلصة هي أن فشل حكومة ما في الإذعان لعناصر مبدأ حقوق الإنسان للمرأة التي تستلزم إحداث تغيير ثقافي جوهري يهيئ لعناصر مبدأ حقوق الإنسان للمرأة التي تستلزم إحداث تغيير ثقافي جوهري يهيئ سببا لعمل القوى الخارجية، وذلك لعدم وجود خطة فعالة مقبولة للعمل يمكن أن تكون سببا لإنجازها. ولكن، إذا صح هذا فإن هذه العناصر لا تحقق شرطا واحدا من شروطنا في المخطط العام لتبرير حقوق الإنسان: إنها ليست بالمعنى الموضوعي والصحيح من أمور الشأن الدولى.

هل الاستنتاج صواب؟ لا أعتقد أن في الإمكان رفضه. كم هو عسير تصور أي خطة فعالة على نحو معقول للعمل دوليا أو عبر قومي ويمكنها حفز حكومة متمردة على النهوض بسياسات مع تهيئة فرصة لتعديل «أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة... المؤسسة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين، أو مؤسسة على أدوار نمطية ثابتة للرجل والمرأة» (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 5). وليس واضحا في الحقيقة ما الذي يمكن أن يحقق ذلك. وليس معنى هذا بطبيعة الحال القول بأن التغيرات الاجتماعية والثقافية المعنية

غير مهمة. ولكن من المفترض أن حقوق الإنسان هي شأن دولي. وإذا لم تتوافر وسيلة مجدية للتعبير عن هذا الاهتمام في العمل السياسي، إذن فإن مبدأ حقوق الإنسان للمرأة ربا يتجاوز هذا المدى.

ونجد من ناحية أخرى أن من المهم أن نضع في الحسبان المجالات التي تجاوزتها ممارسة حقوق الإنسان وصولا إلى النموذج التشريعي الذي تصوره المسؤولون عن الصياغة. وسبق أن أشرت إلى أن حقوق الإنسان بدأت تعمل ليس فقط كمعايير قانونية وأهداف للسياسة الخارجية، بل أيضا كقيم سياسية توفر المعلومات اللازمة وتحفز المنظمات غير الحكومية على العمل مع كل من المشاركين من أبناء المجتمع ومن الخارج (ف6). وهذا مهم خصوصا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للمرأة. وكم هو مرجح أن يكون الوكلاء ذوو الصلة الوثيقة هم المنظمات غير الحكومية ونشطاء الحركات الاجتماعية قبل المنظمات الدولية أو الدول الأخرى. ويمكن لهؤلاء الوكلاء العمل «كمترجمين» يفسرون معنى بنود مبدأ حقوق الإنسان بالنسبة إلى الظروف والأوضاع المحلية، وليس العمل كقوى سياسية مستقلة. وثمة احتمال كبير أن أشكال العمل السياسي المفتوحة أمامهم سوف تتضمن على الأرجح تفاعلا متنوعا واتصالا سياسيا وكذا تعبئة سياسية بدلا من الأخطار والحوافز النمطية المطابقة للأنواع التقليدية من التدخل السياسي. وواضح هنا أن التمييز بين القوى الفاعلة المحلية والأجنبية ليس له الأهمية والدلالة نفسها التي له في الحالات التقليدية رفق.

وتؤثر هذه الحقائق في كل من المشكلتين اللتين حددناهما. الشأن الأول أثاره إقرار بعمق ودرجة التغير اللازم في حقوق الإنسان للمرأة. ويتمثل هذا في أن الأعمال الدولية اللازمة لتحقيق النجاح ستكون موضع اعتراض لاعتبارها تدخلا وإقحاما. إذ إنها ربما تمثل خطرا على قدرة المجتمع على حق تقرير المصير وتعرض الأفراد لخطر جزاءات قسرية. بيد أن أشكال المنافسة التي ذكرناها لفورنا لن تكون عرضة لمثل هذا الاعتراض: إنها تنجح (حال نجاحها) بفضل مشاركة قدرات المجتمع الخاصة بحق تقرير المصير وليس نتيجة إلغائها. هذا علاوة على أنها تؤثر في السلوك بفضل ما تقدمه من معلومات وإقناع وليس نتيجة فرض الجزاءات. والمشكلة الثانية هي أن أهداف حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تتجاوز قدرة أي خطة ميسورة للعمل المتاح للقوى الأجنبية. مثال ذلك قد يكون الأمل ضعيفا في أن قوة خارجية يمكنها

العمل على تغيير سلوك حكومة ما تقاوم تبني التدابير المستهدفة لحفز وإحداث تغيرات قائمة على فهم شامل في المعتقدات التقليدية. وإنه لهذا السبب يمكن لمبدأ حقوق الإنسان أن يتفوق من حيث المدى لتبني استحقاق مفتوح لإحداث تغير اجتماعي ثقافي. بيد أن هذه حالة خاصة بوضوح. وواضح أن أغلبية حقوق الإنسان للمرأة مفتوحة للمدى نفسه من العمل الحمائي والعلاجي على أيدي قوى أجنبية وكذا أغلبية الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. لذلك فإن مشكلة الملاءمة في الحالة المخاصة ليس من شأنها أن تكون مثار قلق خاص لحقوق الإنسان للمرأة باعتبارها فئة بذاتها.

وتوضح كل حالة من الحالات التي عرضنا لها مشكلة مميزة يمكن أن تثار عند تفسير السبب في أن الحماية التي يجسدها حق إنساني ينبغي اعتبارها شأنا دوليا. وتشتمل هذه المشكلات على أساس وقوة مسؤوليات القوى الفاعلة الأجنبية عند العمل حال فشل حكومة مجتمع ما في حماية حق إنساني. وتشتمل كذلك على المدى الملاثم الذي يمكن أن تهدف إليه الممارسة الدولية فيما يختص بعوامل حماية مؤسسية محددة لمصالح عامة ومهمة. وتتضمن أيضا طبيعة ودرجة التوافق مع التنوع الأخلاقي الذي سيكشف من خلال ممارسة تستهدف مدى عالميا. وسبق لي أن أشرت في البداية إلى أن هذه المشكلات ليست فريدة بالنسبة إلى الحالات التي ناقشناها. إنها تعرض سبلا مختلفة لإمكان تأثير الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان نعي من قدر التعقد المعياري للممارسة، وذلك بالعمل من خلال دلالات وأهمية نعلي من قدر التعقد المعياري للممارسة، وذلك بالعمل من خلال دلالات وأهمية هذه الفكرة.

# خاتمة

كان من أهم العناصر الطموحة لاستقرار الوضع وإنهاء الحرب العالمية الثانية الحظر القانوني للحرب العدوانية وتأسيس إطار مؤسسي للأمن الجماعي، وصياغة مبدأ لحقوق الإنسان الدولية. وصيغ المبدأ على مراحل في صورة سلسلة من التعهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد معايير ممارسة كوكبية تزداد إحكاما وتفصيلا باطراد. ولقد حاولت أن أعرض رؤية تحليلية عقلانية ومناصرة لفكرة حقوق الإنسان تحليلية عن وصف نوع التبرير الذي يمكن لحقوق الإنسان فضلا عن وصف نوع التبرير الذي يمكن لحقوق الإنسان حسب هذا الفهم أن تعمد إليه.

وإليك الحجة البنائية الأساسية. نحن نفهم حقوق الإنسان الدولية على نحو أفضل «إن التفكير في حقوق الإنسان على النحو الذي اقترحته يعني قبولنا بأن على عليات أن نفهم طبيعتها وشروطها باعتبارها استجابات إزاء ظروف تاريخية طارئة»

المؤلف

باعتبارها عامة شاملة وليست تعبيرا لحظيا عن هذه الفكرة أو تلك حال تلقينا إياها. إن حقوق الإنسان هي المعايير المتكاملة في اتساق للممارسة الكوكبية، هدفها حمايـة الأفراد ضد الأخطار التي تتهدد أهم مصالحهم الناجمـة عن تصرفات أو إهمال حكوماتهم (بما في ذلك الفشل في تنظيم سلوك القوى الأخرى). وهدف الممارسة هو السعي إلى إنجاز هذه الغاية عن طريق وضع هذه الجوانب من السلوك المحلي للحكومات ضمن نطاق الاهتمام الدولي الشرعي. ويمكن وصف حقوق الإنسان، في ضوء هذا، بأنها ملحق مكمل ومصحح لنظام سياسي عالمي مؤلف من دول مستقلة. وقد لخصت هذه القسمات المميزة لحقوق الإنسان في غوذج ذي مستويين. والممارسة حدث طارئ. وجدير بالذكر أنه في حالة الافتقار إلى مؤسسات كوكبية معتمدة ذات سلطة قادرة على رصد أداء الحكومات وتصحيح الخلافات بين المعايير، وتحديد وتطبيق الجزاءات، وتنسيق شرط المساعدة، فإن «الشأن الدولي» موضوع الاهتمام يجري التعبير عنه على نحو غير منتظم. ويبدأ أولا بواسطة أشكال مختلفة من العمل السياسي الذي تقوم به أي قوى قادرة وتشغل الموقع الملائم ولديها سبب كاف للعمل. ونذكر من بين هذه القوى الدول التي تعمل مفردها، وكذا في تعاون مشترك، والتنظيمات الدولية، وتشكيلة متنوعة من القوى الفاعلة الأخرى.

وتأسيسا على هذا الفهم في الذهن لطبيعة حقوق الإنسان وأهدافها، اقترحت مخططا عاما لتحديد وتنظيم الأفكار والاعتبارات التي تبدو معقولة لكي نضعها في الحسبان عند تأمل المحتويات التي نأملها في المبدأ العام. وهذه هي الأفكار والاعتبارات اللازمة عن إدراكنا الغرض العام ودور حقوق الإنسان في الممارسة والاعتبارات اللازمة عن إدراكنا الغرض العام ودور حقوق الإنسان في الممارسة الكوكبية. وتقترن هذه بأهمية المصالح التي نتوقع أن تنهجها الدول. هذا فضلا عن حماية هذه المصالح عن طريق سياسات نتوقع أن تنتهجها الدول. هذا فضلا عن طبيعة ووزن أسباب العمل المتاح للقوى الخارجية في الحالات التي تفشل الدول فيها لحماية المصالح المعنية. ويوضح المخطط العام، من بين أمور أخرى، احتمال أن تتباين هذه الأسباب. ويعتمد محتوى وقوة هذه الأسباب على أهمية المصالح التي يتهددها الخطر، وطبيعة ومصادر الانتهاك، وطبيعة العلاقة، إن وجدت، بين المنتفعين المحتملين والقوى الأخرى الفاعلة داخل الدولة المارقة والقوى الفاعلة

المحتملة. ويقترن هذا برصيد الخطط أو إستراتيجيات العمل التي يمكن أن تكون مهيأة لهذه القوى المتباينة. وغني عن البيان أنها ستكون خططا غير متجانسة وإنما متغيرة تمتد من خطط قانونية وصولا إلى خطط سياسية، ومن خطط قسرية إلى خطط تعتمد على الإقناع وتوافق الآراء. وقد رصدنا كلا من نوعي التعقد الماثل في الحالات التي تناولناها في الفصل الأخير. ونجد من بين الاستدلالات ما يفيد بأنه من الخطأ أيضا تصورها على أنها «الحد الأدنى الأخلاقي» الذي نفهمه على أنه بنية من المعايير التي تصدق على جميع الأشخاص في جميع الظروف التاريخية. هذا على الرغم من خطأ توحيد ومطابقة حقوق الإنسان الدولية بمبادئ العدالة الاجتماعية المحلية. ولنا أن نقول إن حقوق الإنسان الدولية تشغل مساحة وسطا بين هذه الأفكار. إنها معايير نقدية وعامة تتميز بدورها الخاص كعناصر ضمن النظام المعياري الكوكبي الذي نسكنه اليوم.

### 28. بقايا نزعة الشك

بدأنا ملاحظة تفيد بأن خطاب حقوق الإنسان يستثير أنواعا مختلفة من نزعة الشك. ولم أحاول تفنيد هذه المواقف الواحد تلو الآخر. غير أنني بدلا من ذلك حاولت عرض مفهوم عن حقوق الإنسان يتسق مع الممارسة الدولية كما نشهدها، والتي يمكن أن نضع لها تأويلا يفسر الجاذبية المعيارية للممارسة، ومن ثم يساعد على توجيه التأمل النقدي بشأن المحتوى والمدى المنشود. وانعقد الأمل على إبدال مفاهيم حقوق الإنسان التي تستثير الشك بأخرى أكثر مناصرة وتآلفا مع أهداف وسلوك الممارسة الماثلة في الواقع، من دون التخلي عن القدرة النقدية لها. ونحن الآن وقد توافر لنا هذا الفهم سوف تتجلى لنا واضحة الخطوط الرئيسية للرد على الشكاك.

الملاحظ أن بعض أنواع من نزعة الشك مفاهيمية في الأساس، إذ تستهل بما تأخذه على أنه فكرة مستقلة ومقبولة عقلا عن حقوق الإنسان العالمية. وتذهب لسبب أو آخر، إلى أن بعض أو كل حقوق الإنسان في المبدأ الدولي لا يمكن أن تتوافق ضمنها. مثال ذلك النظرة الشكية التي تعتقد أن مفهوم الحق يقضي في داخله بضرورة توافر قدرة مؤسسية للتحكيم المعتمد ووضع الأمر موضع التنفيذ.

مثال آخر منبثق عن افتراض أن حقوق الإنسان، مثلها مثال الحقوق الطبيعية، ينبغي أن يكون بالإمكان تبريرها من حيث علاقتها بقسمات مميزة تخص حقوق الإنسان «من حيث هي كذلك». ونرد في كلتا الحالتين عن طريق بيان أن الممارسة القائمة الآن تجسد فهما آخر غير الفهم الذي يلتزم به الشكاك، وموجها لمعالجة مشكلات مختلفة.

وقمة أنواع أخرى من الشك هي أنواع معيارية في الأساس. تعبر عن نفسها بالشك في أن حقوق الإنسان جديرة بتوجيه العمل السياسي. ويتحقق هذا سواء لأن (بعض) الانتهاكات من النوع الذي يتعذر منعه أو علاجه بأي خطة متاحة واقعيا للقوى الفاعلة الدولية أو عبر القومية، أو لأنه لا توجد قوة من هذه القوى لديها سبب كاف لتنفيذ أي خطة من المحتمل نجاحها. ويمكن القول إلى حد ما إن أنواع الشك هذه يمكن مواجهتها عن طريق بيان أنها تعتمد على أفكار تلقتها عن حقوق الإنسان ومعارضة لما هو متضمن في الممارسة العملية. ويصدق هذا، كمثال، على الآراء التي تعالج حقوق الإنسان باعتبارها أسسا لدعاوى تطالب بالتمتع على الآراء التي تخلج موضوع الحق. ويصدق أيضا على الآراء التي تذهب إلى أن عقوق الإنسان لا بد أن تكون ملحة وعاجلة للغاية بحيث يلزم مواجهة الانتهاكات بتدخل قسري كتدبير وقائي أو علاجي. ونعرف أن حقوق الإنسان التي نفهمها وفقا للنموذج ذي المستويين أكثر مرونة في كل من البعدين. وهنا، كما من قبل، نجد أن تأثير عرض مفهوم لحقوق الإنسان أكثر ارتباطا بالتطبيق العملي في الواقع من شأنه أن يثير سوالا حول لماذا يتعين علينا قبول الرؤية السائدة كأساس لانتقاد محتوى أن يثير سؤالا حول لماذا لا نعتبر مثل هذا النقد نقدا عقائديا، دوغماتيا؟

وجدير بالذكر أن الأشكال الأكثر إثارة للتحدي لمسألة الشك المعياري هو ما إذا كانت القوى الفاعلة الخارجية لديها عادة سبب كاف لعمل حال انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان؟ قد يبدو الأمر كذلك في بعض الحالات. نذكر كمثال أن الاعتبارات بشأن مصالح واهتمامات المنتفعين سياسيا غير كافية لتفسر لنا لماذا يمكن أن تتوافر أي قوة بعينها مسؤولية العمل. وقد يبدو في المقابل أنه ليس مقبولا بالنسبة إلى قوى أجنبية أن تتولى تطبيق حقوق الإنسان في مجتمعات لا تتسق معها شروطها لتعارضها مع معتقدات دينية وأخلاقية وسائدة على نطاق واسع في الثقافة المحلية.

ولنبدأ بأولى الحالتين. حقا إن خطاب حقوق الإنسان يكون أحيانا مفرطا في توجهه نحو المنتفع. والنهج الأيسر عادة هو تفسير السبب في أن الانتفاع بحق معين سيكون خيرا للمنتفعين أكثر من بيان سبب كاف على نحو ملائم للقوى الخارجية للعمل حال انتهاك حكومة ما الحق، أو الفشل في إزاحة العقبات التي تحول دون الانتفاع به. وكما دفعت سابقا في الحديث عن حالة عامة، فإن الإجابة عن المسألة الأولى ربا لا تكون كافية بالنسبة إلى الثانية. لكن ليس واضحا تماما أن أي إجابة أخرى عن المسألة الثانية أمر ممكن. غير أنه في بعض الحالات سوف تفسر شروط «الانتفاع القوي» لماذا توافرت لدى القوى الخارجية أسباب لها ثقلها تدفع إلى العمل. وسنجد في حالات أخرى احتمال الاهتمام بالقسمات المميزة لعلاقة قائمة أو تاريخية بين المستفيد المحتمل والمساهم. وإذا اعتبر المرء حقوق الإنسان معايير من المستوى المتوسط جرى تصميمها لنوع معين من الممارسة العملية، فإن واقع توافر أنواع مختلفة من الأسباب لحماية مصلحة ما في ظروف مختلفة لا يؤكد لنا أن الحماية غير ملائمة كموضوع لحق إنساني. والمسألة وثيقة الصلة بالموضوع هي ما إذا كان بالإمكان تقديم أسباب من نوع خاص وملائم لتفسير لماذا يتعين على القوى الأجنبية العمل لحماية أي حق بعينه في الظروف المختلفة التي يمكن أن تكون فيها الحكومة مصدر خطر ضد الحماية أو عامل فشل في تحقيقها. لقد حاولت، من دون أن أقدم إجابة شاملة، أن أبين لماذا احتمالات توافر رؤية مقنعة هي احتمالات أفضل مما يبدو في الظاهر إذا ما التزم المرء هذا الفهم أو ذاك من الفهم المقبول لنا. وفي المقابل نجد السوال، لماذا أي نزاع ظاهر للعيان مع المعايير المحلية يمكن أن يفقدنا الثقة في قيمة ما كأساس للعمل الدولي إذا كانت القيمة توفر شروط التبرير الموضوعية لحق إنساني. إن الحقيقة المجردة لنزاع ما لا تؤكد أن أي عامل حمايـة أمر غير ملائم كحق إنسـاني. وهذا ما توضحه أمثلة من الثقافة السياسـية العنصرية والمجتمع الأبوي القائم على القهر. وإذا تأملنا الأمر، فإن الاعتراض على العمل لحماية حقوق الإنسان حيث تكون في نزاع أو تعارض مع المعاير المحلية غالبا ما يبدو أنه اعتراض على أشكال بذاتها من العمل وليس اعتراضا على أهدافها العامة. مثال ذلك الاعتراض على استخدام وسائل العسف في محاولة فرض تغييرات في المعايير السائدة في المجتمع. لكن في حالات من هذا النوع يمكن أن تتوافر

صـور أخرى للعمل، وتكون متاحة لقوى مختلفة. غير أن هذه على الأرجح سـترث الاعـتراض بأنها إقحام غير مقبول، خاصة إذا كان المجتمع يعاني انقساما وارتبطت فعاليات القوى الخارجية بعدد من أبناء المجتمع نفسه.

تفيد هذه الاعتبارات بأنه ما إن يتوافر لدينا فهم عملي، حتى إن ما كان في البداية غواية لنزعة شك عامة، إذا به يتحلل ويتحول إلى اهتمام خاص بقضايا بذاتها، من مثل أهمية المصالح التي يحميها الحق، وطبيعة العلاقة التاريخية والمعاصرة بين الضحايا والقوى الفاعلة المحتملة، وكذا صواب حماية المصلحة التي يتهددها الخطر بوسائل ستكون ميسورة على الأرجح. وهكذا فإن ما كان مشكلة من البداية عن التطبيق أصبح مشكلة في التطبيق. وحاولت التعامل مع هذه الاهتمامات عند مستوى عام من حيث ارتباطها بكل عنصر من عناصر المخطط العام، وكما يظهر بشكل خاص في الحالات التي تناولناها في الفصل الأخير. وتوضح المناقشة المذكورة إحدى تداعيات فهم حقوق الإنسان حسبما أفترضه هنا. وهذه هي أن المسألة ما إذا كانت أي حماية بذاتها واردة ضمن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي يتعين معالجتها باعتبارها مشكلة موضوعية في الأخلاق السياسية. معنى هذا في أي نظرية شاملة عن حقوق الإنسان، أن كل حماية مميزة سوف تستلزم تفكيرا خاصاً بها. ولم أحاول ذلك هنا. إن ما تخلف عن نزعة الشك هو الريبة في وجود بعض حقوق الإنسان المفترضة (مثل الحق المزعوم في مؤسسات ديموقراطية) التي لا يحكن أن تقدم تبريرا كافيا عنها. وغالبا ما تكون هذه الريبة صحيحة. لكن إذا ما تسنى لمجمل المبدأ القائم أن يبقى بعد هذا الشكل من الفحص النقدي، فإن الريبة لن توهن الممارسة العملية. وحقيقة الأمر أن التعبير عنها سيكون عملا بنائيا.

### 29. أخطاء

هذه الأنواع من الشك هي شكوك نظرية إلى حد كبيرا. وثمة نوع آخر من الشك يغلب عليه الطابع السياسي ويظهر عند تأمل واقع أن ممارسة حقوق الإنسان جرى استحداثها وتطبيقها في سياق كوكبي قرين قدر كبير من مظاهر عدم المساواة من جانب السلطة السياسية. ويمكن طمس أهمية هذه الحقيقة عن طريق التركيز المفرط على الصكوك القانونية ومؤسسات منظومة حقوق الإنسان. وهذه تعطي

انطباعا بالاستقلال الذاتي عن السياق السياسي أكثر مما هي الحال في الواقع.. وقد يقال إن المهم ليس الممارسة النظرية والمجردة من سياقها، بل الممارسة كما تجري فعليا في الواقع، متأثرة بالضرورة بالتوزيع الكوكبي للسلطة. لكن الممارسة إذا نظرنا إليها من هذا الإطار يمكن أن تبدو لنا كأنها ليست في حركة تقدمية ولا حتى إنها ممارسة حميدة. إنها على العكس قد تبدو كأنها تعمل أساسا كآلية يستعين بها الفاعلون ذوو القوة والسلطان لتحقيق مصالحهم الإستراتيجية – أي كصك للهيمنة وليسس صك تحرير. وأكثر من هذا أنه يمكن الاعتراض بالقول إن حقوق الإنسان تضفي مشروعية على هيكل اقتصادي – سياسي كوكبي يولد قوى معادية لحقوق الإنسان، التي من المفترض أن تحميها (1).

وثمة ما يحفزني على الرد بأن ما يثير النقد هو سوء الاستخدام العام لعبارة معيارية، وليس للمبادئ التي تنطق بها هذه العبارة أو العبارة ذاتها. وإذا صح هذا، كما هو الحال في مرات كثيرة، فإن النقد باعتباره من شؤون النظرية السياسية ربما لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام. غير أن الإجابة على هذا النحو قد تخطئ جوهر فكرة النقد. نعرف أن حقوق الإنسان حسب تصميمها هي مبدأ عام، وحقيقة أنها، إن كانت تلك حقيقة، تستهوي سوء الاستخدام المنهجي بوسائل تسبب ردة للأهداف التي تعمل الممارسة على تحقيقها، هي أمر لا يصح أن نغفله (2).

ويستدعي النقد السياسي ما يقال أحيانا عن التداعيات المنافية للبداهة لتطبيق المبادئ التقدمية للقانون الدولي المعروضة في العصر الأخير للإمبراطورية. وشهدت أواخر القرن التاسع عشر، بطبيعة الحال، العديد من الإمبراطوريات الفعلية أو المتطلعة إلى ذلك، بينما لا يوجد اليوم سوى واحدة على الأكثر. فضلا عن هذا أن شكل وجوهر الإمبراطورية كانا مختلفين؛ وواقع الحال أن فكرة الإمبراطورية ربما لم تعد مفيدة كثيرا لتشخيص هيكل السلطة الكوكبية. بيد أن التناظر يمكن أن يكون موحيا، على الرغم من ذلك. نعرف أن القانون الدولي في الفترة الباكرة كان مشهودا له على نطاق واسع أنه قوة تقدمية داخل هيكل سياسي كوكبي حيث السلطة موزعة على نحو غير متساو. وكانت المعايير القانونية، من بين أمور أخرى، آليات لتنظيم النتائج المترتبة على هذه الحالة من اللامساواة. وجدير بالذكر أن كثيرين من المحامين الدوليين في ذلك الزمن كانوا نقادا للسياسات الاستعمارية

للحكومات الأوروبية. وذهبوا كمثال إلى أن السلطات الاستعمارية عمدت في ظل مبدأ السيادة إلى احتلال الأراضي عمليا، والتخلص من السلطة السياسية بشكل شرعي والزعم بأنهم مضطرون إلى ذلك لتحقيق مصالح أبناء البلد. وفهموا مبدأ «معيار الحضارة» كوسيلة تلجأ إليها هذه القوى لتحمل مسؤولية تشجيع تطور سيادة القانون والإدارة القائمة على أساس قانوني، وهو ما اعتقدوا أنه أمر جوهري لأي مجتمع حديث متقدم. لكن إذا نظرنا إلى المشهد الآن بعد وقوعه فإننا نلحظ ما لحظه مارتي كوسكينيمي، وهو أن المحامين الدوليين التقدميين اكتشفوا أن أفكارهم غالبا ما أدت إلى نتائج هي العكس تماما لما توقعوه. واكتشفوا أنهم بتبريرهم السياسات الإمبريالية إنما «أضفوا عن غير قصد مشروعية على عدد من أسوأ المظام في تاريخ الحداثة» (6).

ويعتقد بعض الناس أن الأمر ذاته يصدق على حقوق الإنسان. مثال ذلك أن أحد النقاد يرى أن «حقوق الإنسان والحملة التي لا تهدأ لعولمتها تمثل متصلا تاريخيا في سلسلة واحدة من هيمنة الثقافة والمفاهيم الغربية على مدى عديد من القرون الماضية». وليست الدعوى أن فكرة حقوق الإنسان غير محتملة (إذ يقول الكاتب نفسه عن «النبالة الأساسية التي يتصف بها مشروع حقوق الإنسان»). لكن الاعتراض هو أن المبدأ والآلية الدولية لحقوق الإنسان تنزع إلى أن يجري استخدامها كآلات للهيمنة على أيدي الدول الغربية ذات القوة والهيمنة، وقد كانت هي الكاتب الرئيسي لها. والملاحظ أن المهارسة التي استهدفت تصحيح أخطاء منظومة الدول هي نفسها خاطئة (4).

ويتألف الموقف النقدي من عناصر عديدة، ومن الأفضل تناول كل منها على حدة. وهذه أمور تميل إلى المبالغة لكن لا ينبغي حذفها: إذ كل منها يلفت الأنظار إلى خطأ مميز تتعرض له الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان. وسوف أعلق بإيجاز على ثلاثة منها.

الأمر الأكثر ألفة أن التدابير التي استهدفت عن قصد حماية مصالح مهمة لا جدال عليها قد تفرض منظومة محدودة من القيم السياسية والأخلاقية على المجتمعات التي تراها قيما غريبة عنها. إن حقوق الإنسان ناقلة تنقل «الإمبريالية الأخلاقية». وتضم وسيلة إنفاذ ذلك دعاوى خبرية ومعيارية. الأولى، أن حقوق

الإنسان بمعنى من المعاني المهمة غربية المحتوى والنشأة، وتفتقر إلى قاعدة لها في الثقافات الأخلاقية الأخرى في العالم. الثانية، أن القوى الخارجية عندما تعقد العزم على فرض حقوق الإنسان فإنها تكشف عن غطرسة واحتقار غير مقبول للمعتقدات الأخلاقية ولأساليب حياة المستفيدين المفترضين من جهودهم.

ألم المساران مشتركان للرد، الأول ملاحظة أن الادعاء الخبري [الأمبيريقي] متضخم: مثال ذلك أن القضية ببساطة ليست أن حقوق الإنسان في الأمن البدني، وضرورات الحرية الشخصية، وفي المصالح المادية الأساسية مثل الغذاء الكافي والرعاية الصحية، كلها مستمدة من اهتمامات غربية محدودة الأفق. لكن المرء يفهم الأهمية المعيارية للاختلافات بين وجهات النظر الأخلاقية السائدة في مختلف الثقافات، وأن هذه الاختلافات ليست واسعة جدا بحيث تشكك في صحة كل مشروع حقوق الإنسان. والثاني، نلحظ أنه ليس من الغطرسة المرفوضة في شيء أن نهدف إلى حماية المصالح التي يميل المستفيدون بها عن حق إلى النظر إليها باعتبارها مصالح ملحة وعاجلة، حتى وإن لم يفعلوا كذلك تحديدا. وطبيعي أن يكون من الملائم الاعتراض على وسائل جرى اختيارها لحماية المصالح المعرضة يكون من الملائم الاعتراض على وسائل جرى اختيارها لحماية المصالح المعرضة للخطر. وأقول ما سبق أن أشرت إليه، وهو أن استخدام وسائل القهر والعسف يعني المطالبة بدرجة عالية من التبرير. غير أن الاعتراض في هذه الحالة سيكون ضد الوسائل لا الأهداف، التي تحقق الحماية.

وإذا كان الأول، ولأسباب ذكرتها آنفا، يبدو لي صوابا، فإن الثاني يحمل متوازيات مع «معيار العضارة» في القرن التاسع عشر، والذي ينبغي ألا نهمله. لقد اعتقد المحامون الدوليون أنه من الأمور الواضحة القول بأن قدرات أي مجتمع سوف تتدعم، وأن مستقبل حياة الأفراد سيكون أفضل مع تطبيق الأشكال المؤسسة المميزة تاريخيا – مدونات قانونية مكتوبة، وحقوق الأفراد في الالتماس، وغلبة الروتين، ومنظومات الإدارة العامة المؤسسة على قانون، وهكذا إلى آخره. بيد أن محاولة تطبيق هذه الأسكال لم تؤت ثمارها الموعودة. ولوحظ، كمثال، أنها غالبا ما أدت إلى شيوع الفساد، وخلقت مناسبات للحكام الاستعمارين لممارسة القهر بالاشتراك مع عملائهم المحليين. وقد يقال إن الخطأ ليس في النظرة الفلسفية بل في تطبيقها: كما يعرض كوسكينيمي، كان فشلا واضحا أن ترى أن «المؤسسات لا تحمل

معها مجتمع الخير. إن هذه الأنماط نفسها من نظم الحكم تخلق نتائج مختلفة في السياقات المختلفة»<sup>(5)</sup>.

إن قيمة المماثلة التاريخية أنها توحي بتأويل أكثر ذكاء لفكرة الإمبريالية الأخلاقية عما هو مفترض عادة. وهذا تفسير أشار إليه الرد الثاني سابقا بأنه غير كاف. ونعرف بعضا من أساليب نقد استخدامات القانون الدولي في القرن التاسع عشر تفيد بأن المجتمعات الاستعمارية فرضت عليها أشكال مؤسسية معينة لم تكن متلائمة معها. وسبب ذلك من ناحية افتقار هذه الأشكال إلى أساس لها في الثقافة المحلية ومن ثم كان سلوكها غير متوقع، كما بدا مرفوضا. وها هنا في هذا المجال يقال إن «الإمبريالية الأخلاقية» في القرن التاسع عشر اتصفت بخاصية الإخفاق بسبب الطموح الزائد. والاعتراض اليوم هو أن هذا يصدق أيضًا على حقوق الإنسان. وإذا لم يكن كذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان بعامة، فإنه يصدق على أجزاء من ممارسة حقوق الإنسان.

وليس من المستساغ تطبيق هذا النقد على مبدأ حقوق الإنسان في مجموعه، لكن ليس من غير المستساغ الظن بإمكانية تطبيقه على حقوق تشخيص حمايات مؤسسية مميزة للحماية من أخطار محتملة تتهدد مصالح مهمة. ودعم مثل هذا النقد يستلزم ألا ننكر أن المصالح المزمع حمايتها أو المزمع تقديها عن طريق هذه التدابير هي، إذا ما نجحت، مصالح توافرت أسباب الاهتمام بها لدى المستفيدين المستهدفين. إن عبء النقد رهن اعتبارات أخرى: من ناحية ما يتعلق منها بقابلية التوافق على العلاج المؤسسي المقترن بقيم أخلاقية وسياسية مقبولة على نطاق واسع في ثقافة المجتمع، وكذا مع المشكلات المعرفية التي تواجه القوى الخارجية عند إصدار أحكامها في هذا الشأن. وهي من ناحية أخرى تتعلق بالإستراتيجيات المتاحة التي من المرجح أن تنجح في حماية الحق من دون أن تتسبب في أضرار عرضية غير مقبولة. وطبيعي أنه حيثما يتوافر الحذر من هذه الاعتبارات يمكن أن يتوافر لدينا في الحقيقة السبب للنظر إلى مبدأ حقوق الإنسان بأنه مبدأ طموح أكثر من اللازم. هـم ثان يشـتمل على خطر تدمير سياسي المشروع حقوق الإنسان. إذ يمكن استخدام القبول العام لحقوق الإنسان لتبرير تدابير تستهدف فعليا تأمين هدف ما للسياسة الخارجية القومية (6). وهناك بالطبع معنى واحد، حيث يمكن أن يكون ما للسياسة الخارجية القومية (6). وهناك بالطبع معنى واحد، حيث يمكن أن يكون

هـذا صحيحا من حيث الشـكل المنطقي للكلام: إذا عمـدت قوة عظمى إلى وضع حماية حقوق الإنسان بندا ضمن أهداف سياستها الخارجية، وهنا يجري تبرير العمل السياسي باعتبارات حقوق الإنسان على نحو يحقق مصالح القوة الفاعلة. لكـن ما يثير قلق الناس ليس هذا النوع مـن الحالات، بل الحالة التي يستعان فيها بحقوق الإنسان لحشد الدعم لسياسات خارجية تلتمس هدف الأمن القومي كهدف ممايز عن حماية حقوق الإنسان.

وهنا غيل ثانية إلى التماس أوجه تماثل في القرن التاسع عشر. ولعل المقارنة الأكثر إثارة للنفور هي تشكيل ملك بلجيكا ليوبولد لدولة الكونغو الحرة. إذ جرى تبريسر ذلك بمصطلحات إنسانية الطابع، غير أنها في الواقع مناسبة لنظام مدمر لاستخراج الثروة، والذي تسبب في وفاة قرابة عشرة ملايين نسمة (7). والمشكلة مع هذه المناظرة أننا لا نجد حالة واحدة عصرية وذات دلالة لعمل يستهدف حماية حقوق الإنسان ويماثل هذه الحالة من حيث الرياء والنفاق في الاستعانة باعتبارات إنسانية، أو حالة من القسوة في التماس طريق إلى المصلحة. وإن أبرز الحالات العصرية – مثل التدخلات الإنسانية في البلقان (8) – ينظر إليها بدقة أكثر على أن الحافز إليها مزيج من الأهداف من بينها مصالح الأمن مع رغبة في حماية حقوق الإنسان. ويبدو واضحا أن الخير كان هدفا أصيلا على الأقل لبعض من شاركوا في الأمر ودعموا اتخاذ القرارات اللازمة. ويوحي هذا الواقع بإجابة عن القلق بشأن التدمير: يمكن لامرئ ما أن يقول إن اجتماع حوافز مختلفة أمر عادي في السياسة، وأن وجود اعتبارات خاصة بالمصلحة ليس من شأنه أن يقلل من السعي إلى تحقيق أهداف إنسانية (9).

هـذا حقيقـي وإن كان لا يعادل تماما القلق. ليسـت المشـكلة ببسـاطة أن الاعتبارات الإسـتراتيجية والإنسانية يمكن أن تُوجدا معا في أي من الحافز أو التبرير للسياسـة الخارجية. إن ما يحدث بطريقة أو أخرى هو أن وجود الأول يؤدي على الأرجح إلى تشويه أو إفساد الثاني. وإذا حدث، كمثال، أن امتزج الحافز الإستراتيجي بالحافز الإنسـاني فقد يسـاورنا خوف من أن المصالح الإسـتراتيجية تؤثر في صياغة الحكم بشـأن نطاق البدائل المتاحة وانحياز التوازن بين المنافع والمضار بالنسبة إلى المسـتهدفين. والملاحظ أن تأثير الميل إلى اعتبارات حقوق الإنسان، حتى وإن كانت

أصيلة، سوف يتمثل في حشد الدعم للسياسات التي ستكون على الأرجح أقل قدرة على الاستزادة من احترام حقوق الإنسان من التدابير البديلة التي كان بالإمكان الالتزام بها لكن لم يحدث. (الحالة المحددة هي حالة سياسة تتسبب في انتكاسة لحقوق الإنسان فيما يخص المنتفعين الظاهرين).

وجدير بالملاحظة أن النقد يشبه نقد الواقعيين السياسيين للمثالية في السياسة الخارجية. وافق الواقعيون على أن المبادئ المثالية كانت موضع قبول صادق ومخلص من جانب من اعتنقوها. غير أن انتقادهم لم يتحول لكي يصور المثالية رياء ونفاقا. إنهم، على العكس، نظروا إلى الأمر كأطروحة تاريخية وأن المحاولة الواعية ذاتيا للعمل على أساس مبدئي في ظل ظروف مطابقة لاتخاذ القرار في الشوون الخارجية من شأنها أن تفسد الحكم بشأن اختيار السياسة. إنها تشجع، من بين أمور كثيرة، الإدراك الخاطئ للظروف الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأخرى وتتسبب في ثقة مفرطة بقدرة السياسة الخارجية على إحداث تغيير داخلي (10). ونرد أن المشكلة المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالح الإستراتيجية هي العكس بشكل ما - إنها تتضمن تشويها للحسابات الخاصة بالمبدأ بسبب اعتبارات المصلحة. لكن من الواقعية بالقدر نفسه الاعتقاد بأنه إمكانية محتملة.

ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان؟ النظرة السياسية القائمة على الشك تفيد بأن احتمال التشوش كبير جدا، وأن الدمار المترتب على ذلك قوي ومؤثر للغايسة، وأنه ليسس لنا أن نعتبر انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لتصرف من جانب واحد (أو تصرف قائم على القسر بأي حال)(11)، هذا، وإلا فإن حقوق الإنسان سوف تكون في التطبيق، حتى من دون قصد، عنزلة آلية لتقدم الأهداف الإستراتيجية للقوى العظمى على حساب مصالح الشعوب المستضعفة.

يعتمد قبول هذه النظرة على افتراضين، الأول، أن يزداد احترام حقوق الإنسان في العالم الذي يسير عكس الحقائق، والذي يسود فيه رفض الإجراء الأحادي على للحماية. وأن يزداد الاحترام أكثر مما هي الحال في عالم يعامل الإجراء الأحادي على أنه إجراء مقبول في أسوأ الأوضاع. والثاني أن ممارسة حقوق الإنسان في التطبيق يجب أن تظل لامركزية، ومن ثم فإن أي قرار باتخاذ إجراء لحماية حقوق الإنسان، سوف يستمر في الأغلب الأعم قرارا أحاديا تتخذه دولة أو بضع دول لها صلاحية

العمل. والافتراض الأول تأملي نظري ومن الصعب أن تعرف ما يمكن أن نعتبره دليلا يدعمه. لذلك، فإنني الآن ألتزم موقفا لأأدريا (لكن جدير بالإشارة أن الشكاك لا يسعه تجنب الدفاع عن شكل ما من العمل الذي يجري عكس حقائق الحياة). والافتراض الثاني مثير أكثر للاختلاف. إن لامركزية تطبيق حقوق الإنسان هي نتيجة الخيارات السياسية التي كانت مختلفة على أرجح تقدير، وليس عسيرا علينا أن نتخيل نظاما دوليا يجمع بين آلية لإقرار جهود حمائية أحادية وصلاحية لتطبيق حوافز تشجع الصدق في تحقيق أهداف هذه الجهود (12). وعلى الرغم من أننا لا نستطيع إنكار المشكلات الواردة فيما يسنه هذا النظام من قوانين، غير أنه من الواضح أن ثمة إمكانية سياسية، إذا ما تحققت، سوف تسقط جانبا كبيرا من قوة نزعة الشك موضوع كلامنا.

قلق ثالث، هـو أن مظالم القوة تفضي عـلى الأرجح إلى تناقضات في تطبيق معايير حقوق الإنسان. وخير مثال على ذلك التناقض بين التدخل في كوسوفو وفشل التدخل في رواندا. هذا على الرغم مـن أن الأضرار التي كان يمكن منعها في الحالة الثانية أكبر كثيرا جدا. حدث فشـل في استخدام القوة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان بما يتناسب مع ضرورتها الملحة والعاجلة وكذا مداها. وثمة مثال توضيحي آخر نجده بين المحاكمة الجنائية لموظفين رسميين في دول ضعيفة نسبيا عقابا لهم على دورهم في انتهاك حقوق الإنسان (مثل ديكتاتور تشـيلي أوجوستو بينوشيه)، وبـين غياب مثل هذه الإجراءات ضد رسميين لأي بلد قوي. قد يبدو أن الموظفين الرسميين الوحيدين الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الانتهاكات هم أولئك من الرسميين الوحيدين الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الانتهاكات هم أولئك من أبنـاء البلدان الضعيفة، بينما مواطنو الدول القويـة غير معرضين عمليا لأن نفرض عليهم المعايير نفسـها(13). وهنا، وللمرة الثانية، يبـدو التناقض في إجراءات التنفيذ وفرض المعايير أمرا مثيرا للاشمئزاز.

وطبيعي أن مثل هذه التناقضات ليس في الإمكان تحاشيها في منظومة ليست بها مؤسسات دولية متفق عليها لإنفاذ حقوق الإنسان، أو لتنظيم الجهود لتحقيق جداول أعمال أخرى. والسؤال هو: ما إذا كان ثمة وجه للاعتراض عليها أم لا؟ ويمكن القول لا اعتراض. ولنا أن نقول، بالنسبة إلى التناقض الظاهر بين البوسنة ورواندا على سبيل المثال: طبيعي أن كان الأفضل التدخل في رواندا؛ ولكن عدم التدخل

ليس سببا يوضح لماذا لا ينبغي التدخل في كوسوفو أو في مكان آخر، مادام هناك مبرر لذلك. وليس من المعقول إبداء الاهتمام بحالة التناقض لإعاقة العمل من أجل حماية حقوق الإنسان حيثما توافرت الصلاحية والإرادة. ويمكن القول إن عملا كهذا يعني التضحية بمصالح حقوق الإنسان لأجل فكرة مجردة (14). وثمة رد موازٍ على الاعتراض على محاكمة الرسميين في الدول الضعيفة.

وكنت في الماضي أميل إلى هذا الرد وأعتبره كافيا، ولكن يبدو لي الآن أنه رد متسرع. نعرف أن حقوق الإنسان ممارسة عامة، وسبق أن وصفتها بأنها حدث «طارئ وعاجل»، بمعنى أن الممارسة لها آلية إنفاذ أولية وتأثير متقطع. ومع ذلك فإن منظومة حقوق الإنسان راكمت تدابير ممثلة في سلطة أخلاقية، وقدرة دولية للعمل مهما كانت غير كافية. ونلحظ أن المشكلة مع عملية الإنفاذ الانتقائية هي نزوعها إلى تفويض سلطة مبادئ حقوق الإنسان ذاتها، ومن ثم الوسيلة الدولية للإنفاذ التى لدينا.

وهذا بطبيعة الحال ضرب من التخمين الخبري الذي يمكن أن يثبت زيفه. ولكن لنفترض أنه صحيح، هنا يكون من المهم أن نبدو واضحين بشأن الاحتمالات الضمنية. واضح أن التناقض ليس أصيلا في فكرة حقوق الإنسان، ولا في تطبيقها. إنها إنجاز اصطنعه الوازع الكوكبي للسلطة السياسية، وضعف المؤسسات الكوكبية القادرة على تنظيم أفعالها وما يترتب عليها من نتائج. والجدير ذكره أنه عقب التدخل في كوسوفو، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوصول إلى توافق بشأن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان وضرورة كبحه، وكذا التوافق على عملية متعددة الأطراف بشأن كيفية اتخاذ القرار ومتى يكون الإجراء؟ (15). على عملية متعددة الأطراف بشأن كيفية اتخاذ القرار ومتى يكون الإجراء؟ (15). وهنا، كما كان في السابق، نرى مظاهر القلق بشأن الميل المرضي إزاء تطبيق حقوق الإنسان من أسباب تدعم استحداث مثل هذه العملية التي توفق بين ما يبدو من تعارض بين فعالية ومشروعية العمل الإنساني (16).

وواضح أن الأخطاء المرضية التي عرضتها أصيلة في الاحتمالات السياسية. إنها حين تتحقق تصبح الممارسة لحقوق الإنسان ممارسة فاسدة، وستكون نتائجها ضعيفة على الأرجح. بيد أن وجود هذه الاحتمالات ليست سببا لرفض مشروع حقوق الإنسان ذاته: إذ يمكن إقرارها من دون التهوين من شأن الإمكانية التحريرية

لتطبيق حقوق الإنسان. وإن تحقيق هذه الإمكانية عثل مهمة للتعاون الدولي على المستوين الكوكبي والإقليمي. وغمة مساحة للاختلاف في الرأي بشأن توقعات نجاح مثل هذا الجهد. ولكن حري أن نقاوم غواية الشك الذي يقوم على أساس أن أي جهد كهذا مآله الفشل. ويبدو لي أن هذه الغواية كثيرا جدا ما تعكس رفضا لأي محاولة لكي نأخذ احتمالات العمل السياسي مأخذا جادا، أكثر من الحكم الواقعي بشأن بدائل موجودة عمليا أمامنا.

# 30. حقوق الإنسان والنظام المعياري الكوكبي

عرضت الممارسة العملية لحقوق الإنسان كجزء من نظام معياري كوكبي. وأختم هذا بتعقيب عن طبيعة هذا النظام، وعن معنى قولنا إن حقوق الإنسان جزء منه. النظام المعياري الكوكبي هو بنية من المعايير مقبولة بدرجة أو بأخرى على نطاق واسع كمعايير تنظيمية لسلوك في أنحاء مختلفة من الفضاء السياسي الكوكبي. وتأخذ بعض المعايير صيغة القانون، مثال ذلك المعايير المقررة في معاهدة، وتلك التي تجسدها أغاط عريقة من الممارسة العرفية الدولية. وثمة معايير نفهمها على أفضل وجه باعتبارها معايير أو مبادئ مؤسسة على الخبرة والثقافة، إنها مقبولة على نطاق واسع، وإن لم يكن بالإجماع وتمثل معايير ميسورة وعامة وعملية نقدية ويعتمدها الوكلاء في تبرير الإجراءات ونقدها، وكذا تبرير السياسات التي تقترحها أو تنفذها الحكومات (أو تمتنع عن تنفيذها). ومن ثم فإن حقوق الإنسان التي حددت معالمها هي نوع من هذا المعيار الأساس.

ونجد بطبيعة الحال حقوق الإنسان مجسدة أيضا في قانون معاهدة دولية. ويرى بعض المعلقين أن بعض حقوق الإنسان – ربما تلك المنصوص عليها في إعلان في العام 1948 – أصبحت بدورها جزءا من قانون دولي عرفي بفضل قبول الدول لها في الممارسة القانونية الدولية (1941 لهذا إذن نصفها بأنها معايير تمثل الخلفية الأساسية وليس مجرد قواعد قانونية (أو شبه قانونية)؟ ثمة أسباب عديدة. أولا، محتوى المعايير – أي شروطها بالنسبة إلى القوى الفاعلة التي تصدق عليها – إذ لا نحسمها بالإشارة إلى ما يسمى «مصادر» القانون الدولي. وطبيعي أنه بقدر ما ننظر نحسمها بالإشارة إلى ما يسمى «مصادر» القانون الدولي. وطبيعي أنه بقدر ما ننظر الى هذه المعايير على أنها ملزمة قانونيا يمكن أن تؤثر مكانتها القانونية في الأحكام

الخاصة بمحتواها، وإن لم تكن مقنعة. وإذا سلمنا بفهم الدلالات المنطقية لحقوق الإنسان، فإن لنا مع ذلك أن نسأل: ما إذا كان عمة مبرر للحكم بأن هذه القيمة أو تلك لها القوة المعيارية للحق الإنساني في التفكير العملي بشأن السلوك في السياسة الكوكبية؟ ونجد بالمثل أن طبيعة وأهمية أسبابنا للامتثال لأي معيار محدد لا يكون حسمها عن طريق تحديد ما إذا كان التفكير فيها أصلا لكي تصبح قاعدة للقانون. ويصدق هذا بطبيعة الحال على القواعد القانونية في النظم التشريعية المحلية كذلك. غير أن الطابع الأقل تطورا للقانون الدولي يعني أن مسألة الالتزام بالامتثال لا بد من أن تستند على نحو موضوعي أكثر على الاعتبارات الأساسية من النوع الذي ناقشناه سابقا. ثالثا، أيا كان الرأي بشأن القانون بوجه عام، أو القانون الدولي بوجه خاص، ليس من المستصوب أن تكون مبادئ النظام المعياري العام متاحة بطريقة ما (مثال ذلك في مدونة أو تشريع تسلطي) في صورة صريحة تماما تسمح بتطبيقها من دون جدال على أي حالات فيما عدا أبسطها. ولنا أن نتوقع توافر مساحة للاختلاف المنطقي بين أبناء مجتمع مشتت الرأي حول أساس وتفاصيل محتوى المعايير وتطبيقاتها على حالات بعينها. ونعرف في الحقيقة، وكما أكدت سابقا، أن إحدى وظائف هذه المعايير هي تنظيم الاختلاف في الرأي. وعُهة ميل عادي إلى التفكير في المبادئ العامة كأنها قواعد لقرارات محسومة. وهذا خطأ على المستوى المحلي، وربما أكثر خطأ على المستوى الكوكبي. إن هذه المبادئ هي مكونات الحياة العامـة، وعناصر لنظـام خطاب نقدي تتوقع فيه القـوى العاملة أن يتأثر تفكيرها العملي بالاعتبارات التي يصوغونها ويبررونها بالميل إلى المعايير والتي لا يتوقعون فيها عادة استدلالات واضحة المعالم ومحددة ومحسومة.

وكما لاحظنا في القسم الأخير أن نوعا واحدا من الشك في حقوق الإنسان مستمد من الإقرار بأن كلا من مبدأ وتطبيق الحقوق يجريان داخل نظام كوكبي تميز باختلافات واسعة في القوة. وإن ما يمكن أن نضيفه هنا هو أنه، حتى إن أمكن مقاومة الشك، فإن فهم المرء لطبيعة وأدوار تطبيق المعايير العامة يمكن أن يتأثرا بهذا الإقرار. ويشير مارتي كوسكينيمي في معرض كتابته عن القانون الدولي بعامة، إلى أنه حين نجمع بين الوعي بانفتاح القواعد القانونية وقبول التأويلات المتباينة مع الفهم للاختلافات السائدة للقوة السياسية داخل الدول وبعضها، فإننا نبدأ في الكشف عن أن الانخراط

في جـدل عن شروط القانون الـدولي يمكن أن يكون تقنية هيمنة، وهذه عملية لصوغ الاختيارات السياسية في صورة دعاوى قانونية لا يمكن فصلها عن ظروف المنافسة السياسية التي صيغت فيها (81). والفكرة هي أن المشاركين يسعون إلى تقديم مصالحهم من خلال اقتراح تأويلات مفيدة للقواعد التشريعية وللمبادئ بغية حسم النزاع. ونظرا إلى وجود مظاهر مهمة لعدم المساواة السياسية للقوة، فإن الدول صاحبة النفوذ الأكبر موضوعيا في المؤسسات والممارسات الدولية التي يدور داخلها النزاع المعياري، ستنزع لكي تكون لها السيادة. وإنها إذ تفعل ذلك ستشرع في صوغ الفهم السائد للقانون، وهكذا يميل القانون إلى مصلحة القوى الأكبر.

ولكن لا يترتب على ذلك القول بأن لا أساس لاعتبار بعض التأويلات للقواعد التشريعية أكثر قبولا من غيرها. إن الدول من خلال الاستفادة من مصادر التشريع تعــترف ببعضها كأعضاء مجتمع تشريعي وتخضع لنظـام معياري معين. ونقول ما قاله كوسكينيمي «عند الانخراط في خطاب تشريعي، يعترف كل شخص بالآخر باعتباره حاملا للحقوق والواجبات من حقه أن يفيد بها، أو يكون مدينا بالالتزام بها تجاه أحدهم الآخر، ليس كنوع من الإحسان أو المصلحة، بل لأن هذه الحقوق أو الواجبات «تخص كل فرد من أبناء المجتمع في هذا الوضع»(19). وثمة ملاحظات مماثلة تصدق على معايير النظام العالمي في حال تصورها بشكل أرحب، وتصدق بخاصة على حقوق الإنسان. والشيء المختلف في حالة معايير الخلفية الكوكبية هو أن مجالات المنافسة أكثر تنوعا. ويعبر النظام المعياري العالمي عن نفسه في أوضاع كثيرة مختلفة بدرجات مختلفة، من حيث البنية والشكل. وتتنوع كذلك القوى المشاركة في هذه المجالات بشكل أكبر. وهذه لا تضمن فقط ممثلين عن الدول والمنظـمات الدولية، بل أيضا أفرادا وجماعات غير حكوميـة وغير ذلك. لذلك فإن السـجال بشـأن محتوى وتطبيق المعايير يبدو أكثر احتمالا، كما أن توقع الاتفاق في الرأي بشأن الحسم الملائم أكثر بعدا في أي حالة مفردة. ومع ذلك، وكما هي الحال في السجال بشأن القانون، يوافق المشاركون على نظام معياري محدد تأسيسا على الاستفادة من مصادر تطبيق حقوق الإنسان. ونؤسس تقييمنا لهذا النظام في ضوء النظر إلى الوظائف التي تؤديها فكرة حقوق الإنسان خلال التطبيق والالتزام الذي ينهض به المرء من خلال الانخراط فيها.

وتفيد هذه الملاحظات في بيان السبب في أن فكرة حقوق الإنسان لا نفهمها على أحسن وجه، باعتبارها فكرة أخلاقية أساسية على النحو الذي يفهم به البعض الحقوق «الطبيعية» أو «الأساسية». تعمل حقوق الإنسان عند مستوى متوسط من التفكير التطبيقي، وتفيد في دعم وإنجاز أنواع عديدة من التفكير الخاص بالعمل. ونعرف أن محتواها المعياري - إلى حد ما - مفتوح النهاية، كما أن تطبيقاتها موضع نزاع متكرر. ولن يثير دهشتنا أي من الحقيقتين الواقعتين إذا فهمنا حقوق الإنسان على أنها معايير تأسيسية لتطبيق كوكبى طارئ، وله أغراضه الخاصة المميزة.

وتفسر هذه الملاحظات أيضا لماذا يجب أن تكون التطلعات إلى نظرية عن حقوق الإنسان متواضعة؟ إن التفكير في حقوق الإنسان على النحو الذي اقترحته يعني قبولنا بأن علينا أن نفهم طبيعتها وشروطها باعتبارها استجابات إزاء ظروف تاريخية طارئة. لذلك فإن من المحتمل أن نخطئ إذا توقعنا اكتشاف أساس لحقوق الإنسان في فكرة أو عدة أفكار أخلاقية واضحة، أو لكي نصوغ قائمة قانونية بالحقوق، أو لتصور وسيلة وحيدة ملزمة تحكم خياراتنا العملية. وإن ما يمكن أن تطمح إلى إنجازه نظرية عن حقوق الإنسان هو توضيح الاستخدامات التي تكون موضوعا لها في خطاب الحياة السياسية الكوكبية، وتحديد وتشكيل الرؤى الملائمة لوضعها في الحسبان، في ضوء هذه الاستخدامات، والتداول بشأن المحتوى والتطبيق. وحري أن نسعى إلى تفسير النظام المعياري المتضمن في التطبيق. ولنا أن نقول إن نظرية كهذه لن تكون من خارج التطبيق، بل امتدادا واتصالا به.

# ثبت الأعلام والمصطلحات

| Convention on the Prevention and Punishment of Genocide | اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة<br>عليها              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Convention on the Rights of the Child [CRC]             | اتفاقية حقوق الطفل                                              |
| Declaration on the Right to Development                 | إعلان حق التنمية                                                |
| instrument                                              | صك                                                              |
| Doctrine of Human Rights                                | إعلان حقوق الإنسان                                              |
| Humanitarian Intervention                               | التدخل الإنساني                                                 |
| Ignatieff, Michael                                      | إيغناتييف، ميشيل                                                |
| Rawls, John                                             | رولس، جون                                                       |
| Societal conception                                     | الفهم المجتمعي                                                  |
| Individualistic conception                              | الفهم الفرداني                                                  |
| Decent society                                          | مجتمع مسام/ملائم                                                |
| Distributive justice                                    | العدالة الشاملة                                                 |
| transnational                                           | عبر قومي                                                        |
| Culture of recipience                                   | ثقافة التلقي                                                    |
| Self-relience culture                                   | ثقافة الاعتماد على النفس                                        |
| Gender                                                  | الجنوسة/ الجندر، التمييز الثقافي الاجتماعي<br>بين المرأة والرجل |
| Human Rights Doctrine                                   | مبدأ حقوق الإنسان                                               |
| Accountability                                          | المسؤولية المحاسبية                                             |
| Anti Poverty Rights                                     | حقوق مناهضة الفقر                                               |
| inducenent                                              | الحفز                                                           |
| Skepticism                                              | نزعة الشك                                                       |
| conceptual                                              | مفاهيمي                                                         |

| Human Rights Universality                                              | عالمية حقوق الإنسان                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agreement theories                                                     | نظريات الاتفاق                                          |
| Naturalistic theories                                                  | النظريات الطبيعية                                       |
| Human Rights Commission                                                | لجنة حقوق الإنسان                                       |
| Human Rights council                                                   | مجلس حقوق الإنسان                                       |
| Humanitarian intervention                                              | التدخل الإنساني                                         |
| Humphrey, John P.                                                      | همفري، جون بي.                                          |
| Minmalist view                                                         | نظرة الحد الأدنى                                        |
| Ingram, Christopher G.                                                 | إنغرام، كريستوفر جي.                                    |
| Institute of International Law                                         | معهد القانون الدولي                                     |
| Human Rights Commission Working Group                                  | فريق عمل لجنة حقوق الإنسان                              |
| International Bill of Rights                                           | الوثيقة الدولية للحقوق                                  |
| International Concern                                                  | شأن دولي                                                |
| International Convent on Civil and Political Rights [ICCPR]            | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية<br>والسياسية         |
| International Convent on Economic, Social and Cultural Rights [ICESCR] | العهد الدولي للحقوق الاقتصادية<br>والاجتماعية والثقافية |
| International Labor Organization                                       | منظمة العمل الدولية                                     |
| Outonomy                                                               | الاستقلال الذاتي                                        |
| Societal conception                                                    | مفهوم/فهم مجتمعي                                        |
| Individualistic                                                        | فرداني                                                  |
| James, Aron                                                            | جيمس، آرون                                              |
| Jones, Peter                                                           | جون، بیتر                                               |
| Justice                                                                | عدالة                                                   |

| Global Justice           | عدالة كوكبية، للتمييز بينها وبين حقوق<br>الإنسان |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Social justice           | عدالة اجتماعية، لتمييزها عن حقوق<br>الإنسان      |
| Kant, Immanuel           | كانط، عمانويل                                    |
| Kenan, George            | کینان، جورج                                      |
| Kennedy, David           | کینیدي، دیڤید                                    |
| Kent, Ann                | کینت، آن                                         |
| Keohene, Robert          | کوهان، روبرت                                     |
| Kingsbury, Benedict      | كنغسبري، بنيدكت                                  |
| Koskenneimy, Martti      | كوسكينيمي، مارتي                                 |
| Law of War               | قانون الحرب                                      |
| League of Nations        | عصبة الأمم                                       |
| Kymlicka, Will           | کیملیکا، ویل                                     |
| Levi, Robin              | ليفي، روبين                                      |
| Jus Gentium              | القانون الدولي                                   |
| Jus Naturale             | القانون الطبيعي                                  |
| Syncretistic             | توفيقي (بين العقائد)                             |
| Progressive              | تلاقي مرحلي                                      |
| Consensus                | توافق الآراء                                     |
| Genocidal Society        | مجتمع يقر الإبادة الجماعية                       |
| Theravada Buddhism       | بوذية ثيرافادا                                   |
| Ahimsa                   | أهيمسا = اللاعنف                                 |
| Justificatory minimalism | نزعة الحد الأدنى التبريرية                       |

| Agreement theories                                                                                  | نظريات الاتفاق                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overlaping consensus idea                                                                           | فكرة التوافق المتداخل                                                                      |
| Anti Poverty Rights                                                                                 | حقوق مناهضة الفقر                                                                          |
| Anti paternalism                                                                                    | مناهضة النزعة الأبوية                                                                      |
| Armstrong, David                                                                                    | أرمسترونغ، ديڤيد                                                                           |
| An-Na'im, Abdulah                                                                                   | النعيم، عبد الله                                                                           |
| Buchanan, Allen                                                                                     | بوكانان، ألين                                                                              |
| Carothers, thomas                                                                                   | کاروذرس، توماس                                                                             |
| Clapham, Andrew                                                                                     | كلافام، أندرو                                                                              |
| Cohen, Joshua                                                                                       | کوهین، جوشوا                                                                               |
| Convention Against Apartheid                                                                        | اتفاقية مناهضة العزل/التمييز العنصري                                                       |
| Convention Against Torture and<br>Other Cruel, Inhuman or Degrading<br>Treatment & Punishment [CAT] | اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية |
| Convention on the Elimination of<br>All Forms of Discrimination Against<br>Women [CEDAW]            | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز<br>ضد المرأة                                         |
| Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination [CERD]                          | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز<br>العنصري                                           |
| Limongi, Fernando                                                                                   | ليمونجي، فرناندو                                                                           |
| Lock, John                                                                                          | جون لوك                                                                                    |
| Manifesto Rights                                                                                    | مانيفستو (بيان) الحقوق                                                                     |
| Mansfield, Edward                                                                                   | مانسفیلد، إدوارد                                                                           |
| Maritain, Jacques                                                                                   | ماریتان، جاك                                                                               |
| McDonald, Margaret                                                                                  | ماكدونالد، مارغريت                                                                         |

| McFaul, Michael             | ماكفول، ميشيل                      |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Mesquita, Bruce Bueno de    | میسکیتا، بروس بوینو دو             |
| Mill, John Stuart           | میل، جُون ستیوارت                  |
| Miller, David               | میلر، دیفید                        |
| Miller, David Hunter        | میلر، دیقید هنتر                   |
| Mir-Hosseini, Ziba          |                                    |
| Morsink, Johannes           | میر حسیني، زیبا<br>مورسینك، جوهانز |
| Matural Rights              |                                    |
|                             | الحقوق الطبيعية                    |
| Nickel, Jemes W.            | نیکل، جیمس دبلیو.                  |
| Normativity                 | المعيارية                          |
| Nussbaum, Martha            | نوسبوم، مارتا                      |
| O'Neil, Onora               | أونيل، أونورا                      |
| Paternalism                 | النزعة الأبوية                     |
| Personhood                  | الشخصانية                          |
| Institutional understanding | فهم مؤسسي                          |
| International understanding | فهم تفاعلي                         |
| Personhood view             | نظرة معبرة عن ذاتية الشخص          |
| Posner, Eric A.             | بوزنر، إريك إيه.                   |
| Rodrik, Dani                | رودريك، داني                       |
| Roosevelt, Eleanor          | روزفلت، إليانور                    |
| Roosvelt, franklin          | روزفلت، فرانكلين                   |
| Rorty, Richard              | رورتي، ريتشارد                     |
| Schlesinger, Stephen C.     | شليزنغر، ستيفن سي.                 |

| Self-Determination                                                        | حق تقرير المصير                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                           | صن، أمارتيا                                                   |
| Sen, Amartya                                                              | <u> </u>                                                      |
| Shue, Henry                                                               | شو، هنري                                                      |
| Talbott, William                                                          | تالبوت، وليام                                                 |
| Thomas, Daniel                                                            | توماس، دانییل                                                 |
| Toleration                                                                | التسامح                                                       |
| Two-level model                                                           | النموذج ذو المستويين                                          |
| UN Charter                                                                | ميثاق منظمة الأمم المتحدة                                     |
| UN Cmmittee on Economic, Social, and Cultural Rights                      | لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية<br>والاجتماعية والثقافية |
| UN Economic and Social Coucil                                             | المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم<br>المتحدة                  |
| UNESCO Committee on the                                                   | لجنة اليونسكو المعنية بالقواعد النظرية                        |
| Theoretical Bases of Human Rights                                         | لحقوق الإنسان                                                 |
| Universal Declaration of Human Rights [UDHR]                              | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان                                 |
| Westphalia, peace of                                                      | سِلْم وستفاليا                                                |
| Women's Human Rights                                                      | حقوق الإنسان للمرأة                                           |
| World Trade Organization [WTO]                                            | منظمة التجارة العالمية                                        |
| International Convention on Civil and Political Rights                    | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية<br>والسياسية               |
| International Convention on Economic, Social and Cultural Rights [ICESCR] | العهد الدولي للحقوق الاقتصادية<br>والاجتماعية والثقافية       |

# مختصرات

نواة صكوك حقوق الإنسان الدولية (مع تواريخ بدء نفاذها)

| CAT    | اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية<br>أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEDAW  | اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (1981)                                                 |
| CERD   | اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري (1969)                                                   |
| CRC    | اتفاقية حقوق الطفل (1990)                                                                            |
| ICCPR  | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976)                                                  |
| ICESCR | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1976)                                   |
| UDHR   | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المعتمد 1948)                                                         |

الهوامش

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### التمهيد

(1) «حقوق الإنسان كشأن عام»

American Political Science Review, 95, 269 - 82

«معنى حقوق الإنسان»

Daedalus 1321- (winter 2003): 36 - 46

«حقوق الإنسان وقانون الشعوب» في مجلة:

The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) 193 - 214

عوامل الحماية ضد الفقر في ممارسة حقوق الإنسان، في

The Theory and Politics of Socio-economic Human Rights, ed. Thomas Pogge (UNESCO, forthcoming).

#### القصل 1

- Richard Rorty, "Human Rights, Rationality, and Sentimentality," in On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, ed. Stephen Shute and Susan Hurley (New York: Basic Books, 1993), 134.
- (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), art. 11(1).
- (3) Raymond Geuss, History and Illusion in Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 144.

ويستطرد قائلا: «ربا لو أننا كررنا المطالبات بشأن الحقوق الطبيعية أطول مدة ممكنة وبأعلى صوت ممكن مع إصدار ما يكفي من قرارات حاسمة سوف يكف الناس عن ارتكاب أحداث مروعة بعضهم ضد بعض. والحقيقة ربا يحدث ذلك، وربا لا».

(4) تبنى كثيرون آراء من هذا النوع. ونجد مثالا قديما على ذلك في النقد الحاد الذي قدمه آرثر هولوكومبا لمسودة الإعلان العالمي في كتاب:

Human Rights in the Modern World (New York: New York University Press, 1948). ونجد مصدرا شائعا في: Maurice Cranston, What Are Human Rights?, rev. edn. (London: Bodley Head, 1973), ch. 8.

- (5) Thomas Hobbes, Leviathan [1651], ed. E. Curley (Indianapolis: Hackett, 1994), ch. 15, para. 36.
- (6) John O. Nelson, "Against Human Rights," Philosophy 65 (1990), 345
  (7) نجـد هذه الفكرة عند إتش. إل. إيه. هارت، في دراسـته لتحليـل «الحد الأدنى لمحتوى القانون الطبيعي» في كتاب:

The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 1961), ch. 9.2

وإن لم يشر إلى حقوق الإنسان.

(8) التعبير القانوني عن هذه الفكرة هو «بيان بشأن حقوق الإنسان» لمجلس إدارة الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية في مجلة:

American Anthropologist, ns 49 (1947): 539 - 43.

ولم يعد البيان عمثل موقف الرابطة. انظر: الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية، لجنة حقوق الإنسان، «الإعلان عن الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان (1999).

(9) Chris Brown, "Universal Human Rights," in Human Rights in Global Politics, ed. Tim Dunne and Nicholas J. Wheeler (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 119.

وطبيعي أن شخصا ما يمكن أن يشارك وجهة النظر التي تقول إن حقوق الإنسان تمثل قيام خاصة من دون أن يصبح شاكا على النحو المبين هنا. وإن وجهة نظر ريتشارد رورتي مثال على ذلك. انظر:

"Human Rights, Rationality, and Sentimentality," 117 - 19.

(10) للاطلاع على تنويعات لهذا الرأي، انظر:

Tony Evans, The Politics of Human Rights, 2nd edn. (London: Pluto Press, 2005), ch. 2; Makau Mutua, Human Rights: A Political and Cultural Critique (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002), 1038-; and David Kennedy, The Dark Side of Virtue: Reassessing International Humanitarianism (Princeton: Princeton University Press, 2004), 336-.

وهذان الكاتبان ليسا على قدم المساواة في الشك في حقوق الإنسان.

(11) 11 E.g. Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, The Limits of International Law (New York: Oxford University Press, 2005), ch. 4, and Emilie M. Hafner-Burton and Kiyoteru Tsutsui, "Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law to Matter Where Needed Most," Journal of Peace Research 44 (2007): 40725-.

(12) يعرض جيمس غريفين تمييزا مماثلا بين أساليب تناول حقوق الإنسان، ويستخدم هنا مصطلحين: من الأعلى إلى الأسفل المائلين أساليب تناول حقوق الأسفل إلى الأعلى الأعلى bottom-up. ويصف نهجه هذا في دراسة حقوق الإنسان باعتباره «القاعدة – فوق»، ولكن، لأسباب سوف أعرضها في الفقرة العاشرة، يبدو لي أنه تطبيق معقد للنهج المين في هذه الفقرة:

On Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2008), 29.

(13) لتوضيح المفاهيم المعيارية في الممارسات العقلانية، انظر:

Robert Brandom, Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), ch. 2, and Stephen C. Angle, Human Rights and Chinese Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 2739-.

ويفيد كذلك تفسير جون آر. سيرل للمراحل من «الواقع الاجتماعي» إلى «الواقع المؤسسي» في كتابه: «بناء الحقيقة الاجتماعية»

Construction of Social Reality (New York: Free Press, 1995), 88 V..

وملاحظات سيرل الموجزة عن حقوق الإنسان (ص93) هي ملاحظات مجردة ولا تضع في الحسبان الاتساع المعياري للممارسة المعاصرة.

(14) Robert Brandom, "Freedom and Constraint by Norms," in Hermeneutics and Praxis, ed. Robert Hollinger (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1985), 178

#### الفصل 2

(1) Filártiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (1980), 881

ذهبت المحكمة إلى أن قانون دعاوى الإضرار العمد بالأجنبي لعام 1781 يخول للمحاكم الفدرالية النظر في قضايا يرفعها أجانب يزعمون فيها حدوث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، أيا كان موقع ارتكابها، على أيدي فاعلين مقيمين داخل الولايات المتحدة.

- (2) العبارة منسوبة إلى سين ماكبرايد، ووردت ضمن اقتباس في كتاب جيوفري بست «العدالة والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان»، مجلة إنترناشيونال أفيرز 71 (1995)، 780.
- (3) Leo Gross, "The Peace of Westphalia, 16481948-," American Journal of International Law 42 (1948), 21 2.

وبالنسبة إلى الرسالة، انظر:

Consolidated Treaty Series, ed. Clive Parry (Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1969), i.

(4) George A. Finch, "The International Rights of Man [Editorial Comment]," American Journal of International Law 35 (1941): 662 - 65.

وانظر عرضا أكثر عمومية:

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th edn. (Oxford: Clarendon Press, 1998), 568 - 73.

(5) عارض الاقتراح كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، انظر:

David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant (New York: G. P. Putnam's Sons, 1928), i. 2685-461,9-.

هذا وباستثناء مادة متعلقة بالتجارة غير المشروعة في النساء والأطفال، رفضت لجنة الصياغة وضع ضمانات لحقوق المرأة والتي أوصى بها ممثلو فرق المرأة (وقال وودرو ويلسون رئيس المؤتمر إن السبب فقط أن العصبة لا يسعها أن تبدأ بتنظيم كل شؤون البشرية، وليس لأن اللجنة لا توافق على أن المطالب ممتازة». المرجع نفسه، ص362.

- (6) Jan Herman Burgers, "The Road to San Francisco," Human Rights Quarterly 14 (1992), 449; Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights, 2nd edn. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003), 97111,102- V.
- (7) Burgers, "The Road to San Francisco," 450, and the authoritative contemporary study by Julius Stone, International Guarantees of Minority Rights (London: Oxford University Press, 1934).
- (8) Burgers, "The Road to San Francisco," 4504-.

ووصف أحد كاتبي افتتاحية التحرير معهد القانون الدولي بأنه «وثيقة ثورية تمثل معلما لحقبة جديدة معنية بمصالح وحقوق الأفراد ذوي المنزلة الرفيعة أكثر من الاهتمام بحقوق الدول ذات السيادة».

Philip Marshall Brown, "The New York Session of the Institut de Droit International," American Journal of International Law 33 (1930), 127.

وعن تأثير هذه الوثيقة، انظر:

Louis B. Sohn, "How American International Lawyers Prepared for the San Francisco Bill of Rights," American Journal of International Law 89 (1995), 540 - 53.

(9) H. G. Wells, The Rights of Man: or What are We Fighting for? (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1940).

وحول أنشطة ونفوذ ويلز، انظر:

Burgers, "The Road to San Francisco," 4648- and A. W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention (Oxford: Oxford University Press, 2001), 160 - 7.

(10) Sohn, "How American International Lawyers Prepared for the San Francisco Bill of Rights," 546 - 53.

وتم توزيع البيان على نطاق واسع في صورة كتيب صغير. وللاطلاع على النص انظر: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 243 (January 1946), 18 - 26.

ومن المؤسسات التي أثرت أيضا اللجنة المعنية بدراسة تنظيم السلم: «الحارس الدولي لحقوق الإنسان»، التقرير الرابع للجنة – جزء 3 – في:

International Conciliation, 403 (September 1944), 552 - 75.

- (11) Franklin. D. Roosevelt, Annual Message to Congress, January 6, 1941, The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 1940 Volume: War And Aid to Democracies [vol. ix], comp. Samuel I. Rosenman (New York: Macmillan, 1941), 672.
- (12) Franklin D. Roosevelt and Winston S. Churchill, The Atlantic Charter, August 14, 1941, The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 1941 Volume: The Call to Battle Stations [vol. x], comp. Samuel I. Rosenman (New York: Harper Brothers, 1942), 314.

(13) لمن أراد أن يدرس من كثب نهج إدارة روزفلت إزاء حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، انظر: Rowland M. Brucken, "A Most Uncertain Crusade: The United States, Human Rights and the United Nations, 1941 - 1954" (Ph.D. dissertation, Ohio State University, 1999), 25 - 94.

والمراجع الواردة هنا، وكذلك:

Lauren, The Evolution of International Human Rights, 15465-, and John P. Humphrey, Human Rights and the United Nations: A Great Adventure (Dobbs Ferry, NY: Transnational, 1984), 1224,13-.

(14) Lauren, The Evolution of International Human Rights, 166 - 93; Brucken, "A Most Uncertain Crusade," 94 - 116.

وفيما يتعلق بالدور المهم للدول الصغيرة، انظر:

Susan Waltz, "Universalizing Human Rights: The Role of Small States in the Construction of the Universal Declaration of Human Rights," Human Rights Quarterly 23 (2001): 44 - 72.

وحول دور دول أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص:

Mary Ann Glendon, "The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on the Universal Human Rights Idea," Harvard Human Rights Journal 16 (2003): 27 - 39.

- (15) Ruth B. Russell and Jeannette E. Muther, A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940 - 1945 (Washington, DC: Brookings Institution, 1958), 900 - 10; Stephen C. Schlesinger, Act of Creation: The Founding of the United Nations (Boulder, CO: Westview Press, 2003), 26379-; Simpson, Human Rights and the End of Empire, 261 - 8.
- (16) Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), 12 14.

وأيضا المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة

UN Economic and Social Council, Report of the Commission on Human Rights to the Second Session of the Economic and Social Council (E/38/Rev. 1), May 21, 1946, 5.

(17) الدراسات الأكثر شمولا لعملية الصياغة، هي:

Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, and Mary Ann Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (New York: Random House, 2001).

(18) النص موجود في:

Ian Brownlie and Guy S. Goodwin-Gill, eds., Basic Documents on Human Rights, 5th edn. (Oxford: Oxford University Press, 2006), 23 - 8.

التقارير الأساسية متاحة أيضا في:

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core (consulted March 3, 2008)

(19) Glendon, A World Made New, 174.

كل تعليـق غلندون على النص مفيـدا جدا، انظر ص174-191. وعـن تطلع المزارعين لإنتاج وثيقة يمكن قراءتها باعتبارها كلا موحدا، انظر:

Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, 232 - 8.

(20) كما لحظ ميشيل إيغناتييف: «لقد كان هتلر تاجر الحروب وليس هتلر مهندس الإبادة الأوروبية هو ما كان يشغل بال المسؤولين عن صباغة الميثاق». انظر:

"Human Rights, Sovereignty, and Intervention," Human Rights, Human Wrongs: The Oxford Amnesty Lectures 2001, ed. Nicholas Owen (Oxford: Oxford University Press, 2002), 53.

وعن دلالة الحرب بالنسبة إلى الميثاق، انظر:

Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, ch. 2

(21) مثال ذلك ملاحظة تبديها إليانور روزفلت في مقال يعرض صياغة الإعلان. إذ تقول: «ظن أكثرنا أن افتقار حقوق الإنسان للمعايير... كان من أهم أسباب الاحتكاك بين الأمم، وأن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن يكون بمثابة حجر الزاوية التي يمكن أن ينبني عليها السلم عمليا». بيد أنها تشير إلى ملاحظة بشأن الأساس للعديد من الحقوق الفردية المختلفة، وللإعلان ككل، وتشير فقط إلى الحاجة إلى «ضمانات معينة لا بد وأن تتوافر للفرد إذا شئنا أن يتوافر له حس بالأمن والكرامة شخصيا». لا تفكير بأن هذه الأهداف ربا لا تتطابق في المبدأ أو الممارسة. انظر:

"The Promise of Human Rights," Foreign Affairs 26 (1948), 471, 477.

- (22) Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (Princeton University Press, 2001), 77 - 8.
  - (23) الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجنة الثالثة، الاجتماعات 96-100، السجلات الرسمية، أكتوبر 1948. انظر أيضا مذكرات جون همفري، حقوق الإنسان والأمم المتحدة:
  - John Humphrey, Human Rights and the United Nations, 37- 49, 63 77
- (24) Jacques Maritain, "Introduction," in UNESCO, Human Rights: Comments and Interpretations (London: Allan Wingate, 1949), 9, 10

أعتقد أن هذا وصف لرؤية الغالبية العظمى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وكذا لخبراء اليونسكو، على الرغم من أن بعض المفوضين اعتبروا دراسة اليونسكو موضوع منافسة.

- (25) يشير التقرير النهائي للجنة اليونسكو إلى أن «المشكلة الفلسفية الواردة في إعلان حقوق الإنسان لا تهدف إلى تحقيق توافق مشترك بشأن المبدأ، وإنما تحقيق قبول الحقوق، وكذا بالنسبة إلى العمل اللازم لتحقيق الحقوق والدفاع عنها، وهو ما يمكن تبريره على السي مبدئية شديدة التباين» UNESCO, Human Rights, appendix II, 263.
- (26) يعرضها غيوفري بسـت على النحو التـالي: على الرغم من أن كل دولـة التزمت بالوفاء بالمعاير الدولية، فإن الالتزام اقترن بتحذير هو «كيف نفعله، هذا شأننا لا شأنكم». انظر:

Best, "Justice, International Relations and Human Rights," 787.

(27) لمزيد من المناقشة، انظر:

Brownlie, Principles of Public International Law, 293 - 7.

- (28) E.g. Maurice Cranston, What Are Human Rights?, rev. edn. (London; Bodley Head, 1973), 54.
- (29) Glendon, "The Forgotten Crucible," 35 6, Waltz, "Universalizing Human rights," 65...
- (30) UN Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2nd Session, Proposal for a Declaration of Human Rights Submitted by the Representative of the United States (E/CN.4/36), November 26, 1947, art. 9.
  - ولكن لا نجد مقالا مناظرا لذلك في اقتراح الولايات المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الإنسان التي قدمتها في اليوم نفسه (37/E/CN.4).
- (31) Glendon, A World Made New, 42 3, 115 17, 185 90; Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, 222 30.
- (32) O. Frederick Nolde, Freedom's Charter: The Universal Declaration of Human Rights. Headline Series, 76, July 20, 1949 (New York: Foreign Policy Association, 1949), 24.

- وحضر نولد اجتماعات لجنة حقوق الإنسان كمراقب ممثلا لمنظمة أمريكية ذات علاقة بالكنيسة.
- (33) M. Glen Johnson, "A Magna Carta for Mankind: Writing the Universal Declaration of Human Rights," in The Universal Declaration of Human Rights: A History of its Creation and Implementation, ed. M. Glen Johnson and Janusz Symonides (Paris: UNESCO, 1998), 32.
- (34) UN Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2nd Session, Draft Report of the Working Group on Implementation (E/CN.4/53), December 10, 1947.

وفيما يتعلق بالاقتراحات ذات الصلة بالرقابة والإنقاذ الدوليين، انظر ص9-33. وتصور الفريق أن نظام التنفيذ على أساس الاتفاقية سيعمل في موازاة «منظمة اتصال بين الحكومات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي» الذي أنشئ وفقا للميثاق نفسه، انظر أيضا:

Humphrey, Human Rights and the United Nations, 48 - 9.

(35) كان تقييم فريق العمل ذاته ينبئ بذلك: «إما أن يتم بحث أمر المراقبة الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان، وإما لا. إذا ما تم بحثها فلا بد من التسليم بنتائج هذا المبدأ، ولا بد من قبول فكرة قرارات قضائية ملزمة»

Draft Report of the Working Group on Implementation, 28.

انظر أيضا:

H. Lauterpacht, International Law and Human Rights (New York: Praeger, 1950), ch. 17.

وعن دور القوى العظمى الإعاقة تدابير التنفيذ الفعالة، انظر:

Roger Normand and Sarah Zaidi, Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice (Bloomington: Indiana University Press, 2008), 235 - 40.

- (36) الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة، القرار 421 [مسودة العهد الدولي لحقوق الإنسان] لحقوق الإنسان] محقوق الإنسان] A/1620), December 4, 1950)
  - (37) بالنسبة إلى تفسير «التراتبية»، انظر:

Normand and Zaidi, Human Rights at the UN, 204 - 8.

(38) رأت فيما بعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن عبارة «إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة» إنما قصد بها المسؤولون عن صياغة العهد الدولي الإشارة إلى كل من الموارد الموجودة داخل دولة، وكذا المتاحة من المجتمع الدولي عبر التعاون والمساعدة الدوليين. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة، إضافة 3 - ملحق 3، تعقيب عام 3 (1990).

# الهوامش

The Nature of States Parties' Obligations, Economic and Social Council Official Records, 1991 (E/1991/23), 86.

(39) لم تلتـزم بالبروتوكول الولايـات المتحدة والمملكة المتحدة، وأقرته روسـيا الاتحادية في العام 1991. مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامى لحقوق الإنسان

"Ratifications and Reservations" (http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratiWcation/index.htm) (consulted November 2, 2008)

- (40) Vratislav Pechota, "The Development of the Covenant on Civil and Political Rights," in The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, ed. Louis Henkin (New York: Columbia University Press, 1981), 3942-; Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on its Development (Oxford: Clarendon Press, 1995), 16-22, 42 V.
  - (41) مكن للقارئ أن يجد قائمة كاملة وموثقة مع مجموعة من هذه الوثائق في:

Brownlie and Goodwin-Gill, eds., Basic Documents on Human Rights, 5th edn. And Daniel C. Thomas, The Helsinki Effect (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), esp. ch. 5.

- (42) Glendon, A World Made New, 174.
  - (43) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية، المواد 1(1) 1 (2).
  - (44) قارن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 25 بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية، مادة 12.
  - (45) أسقط العهدان الدوليان أيضا حق اللجوء السياسي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 14 (1).
  - (46) استهدفت بعض الجهود إمكانية مزيد من التوسع لنشر إعلانات في مجالات أخرى على أمل أن تتبعها معاهدات. ولنتأمل كمثال إعلان الحق في التنمية (1986)، ومسودة إعلان حقوق الشعوب الأصلية (1994).
- (47) Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, 56; Bernard Williams, "In the Beginning Was the Deed," In the Beginning Was the Deed (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), 19.
  - (48) هـذه وقائع معترف بها، وإن بشكل قاصر في بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 4.
  - (49) يتسق هذا مع ملاحظة أثبتها إتش. جي. ويلز في كتيب له في أثناء الحرب، ولا بد له من تأثير واسع دعا فيه إلى إعلان دولي للحقوق: عثل هذا الإعلان «ضرورة بسبب زيادة تعقد البنية الاجتماعية الجديدة، وأن يكون أكثر إسهابا وتفصيلا وصراحة من كل ما سبقه» (The Rights of Man: or What are We Fighting for?, 19.

- (50) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مادة 4 (a).
  - (51) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 5.
    - (52) اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3 (1).
- (53) يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أطرافه «الالتزام بمثل هذه القوانين أو بالإجراءات الأخرى كلما كان ذلك ضروريا لإنفاذ الحقوق المقررة في العهد الدولي الراهن» (مادة 2). ونلحظ أن المادة المناظرة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطالب الدول «باتخاذ خطوات على انفراد، ومن خلال المساعدة والتعاون الدولين... يهدف الإنجاز على المراحل إلى التحقق الكامل للحقوق المقررة في العهد الدولي الراهن بكل الوسائل الملائمة، بما في ذلك على نحو خاص تبني إجراءات تشريعية» (مادة 2).

## (54) للاطلاع على روايات مختصرة، انظر:

Rosemary Foot, Rights beyond Borders: The Global Community and the Struggle for Human Rights in China (Oxford: Oxford University Press, 2000), ch. 2; and Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 2nd edn. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003).

(55) عن تطور ونواقص النظام الأوروبي، بما في ذلك تحليل مشكلات الإذعان، انظر:

Steven Greer, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems, and Prospects (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

(56) علاوة على هذا أسس الميثاق مفوضية حقوق الإنسان التي خلفها الآن مجلس حقوق الإنسان. وحتى كتابة هذه السطور لاتزال إجراءات المجلس للرصد والمراجعة في حالة سيولة. وعكن لمن يشاء الاطلاع على مناقشة لأوجه قصور المفوضية القديمة وآفاق الإصلاح أن يقرأ:

Philip Alston, "Reconceiving the U.N. Human Rights Regime: Challenges Confronting the New U.N. Human Rights Council," Melbourne Journal of International Law 7 (2006): 185 - 224.

(57) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية استثناء بشكل جزئي حتى آخر نقطة: إذ بحوجب بروتوكول اختياري استحدثت هيئة المعاهدة إجراء شبه قضائي للاستماع للشكاوى والفصل فيها. ويمكن للقارئ الاطلاع على تفاصيل هذه الإجراءات في كتاب

Manfred Nowak, An Introduction to the International Human Rights Regime (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003), ch. 4.3.

وبالنسبة إلى دور المنظمات غير الحكومية، انظر:

Andrew Clapham, "Defining the Role of Non-Governmental Organizations with Regard to the UN Human Rights Treaty Bodies," in The U.N. Human Rights Treaty System in the 21st Century, ed. Anne F. Bayefsky (The Hague: Kluwer Law International, 2000), 183 - 94.

## الهوامش

(58) Ruth Grant and Robert O. Keohane, "Accountability and Abuses of Power in World Politics," American Political Science Review 99 (2005), 29.

وأقول إن علاقات المسـوولية تتضمن «غطيا» تهديدا بعقوبات لأنني لا أومن بأن هذا عثل جزءا جوهريا من فكرة المسؤولية. وللاطلاع على مناقشة مفيدة، انظر:

Mark Philp, "Delimiting Democratic Accountability," Political Studies 57 (2009), 34 - 6.

(59) Philip Alston, Final Report on Enhancing the Long-Term Effectiveness of the United Nations Human Rights Treaty System (E/CN.4/1997/74), March 27, 1996.

للاطلاع على دراسات نقدية عن أداء منظومة رصد المعاهدة، انظر:

Bayefsky, ed., The U.N. Human Rights Treaty System in the 21st Century (n. 57 above), and Philip Alston and James Crawford, eds., The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

(60) يوجد دليل شبه نادر يؤرخ فعالية هذه العمليات. وعكن فيما يتعلق بالنظرة الشكية التي توضح مظاهر عدم اليقين، انظر:

Emilie M. Hafner-Burton and Kiyoteru Tsutsui, "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises," American Journal of Political Science 110 (2005): 1373 - 411.

- (61) Evan Luard, Human Rights and Foreign Policy (Oxford: Pergamon, 1981), 26 7; compare Peter R. Baehr, The Role of Human Rights in Foreign Policy, 2nd edn. (Houndmills, Basingstoke: Macmillan, 1996), 31 47; Foot, Rights beyond Borders, 4251-; Donnelly, Universal Human Rights in Theorg and Practice, ch.9..
- (62) 22 U.S. Code Sec. 2304. See also Glenn Mower, Human Rights and American Foreign Policy (New York.: Greenwood Press, 1987), ch. 4.

(63) ثمة سجال بشأن الأساس القانوني لالتزامات حقوق الإنسان لهذه المؤسسات. انظر:

Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford: Oxford University Press, 2006), 137 - 59.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الولايات المتحدة يؤكد كسياسة له أن هذه المؤسسات لها أن تمد المساعدة للحكومات التي لا تنتهك حقوق الإنسان

(22 U.S. Code Sec. 262d(a)).

(64) عن الإمكانات انظر:

Joost Pauwelyn, "Human Rights in WTO Dispute Settlement," in Human

Rights and International Trade, ed. Thomas Cottier, Joost Pauwelyn, and Elisabeth Bürgi Bonanomi (Oxford: Oxford University Press, 2005), 205 - 31. وأنضا انظر:

Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actores, 161-77.

(65) E.g. Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination (Oxford: Oxford University Press, 2004), 266 - 81.

(66) مثال ذلك في مجال الدفاع عن «الحق الإنساني في التنمية» انظر:

Arjun Sengupta, "The Human Right to Development," Oxford Development Studies 32 (2004): 179 -203.

وأقرت الجمعية العامة في ديسمبر 1986 «إعلان بشأن الحق في التنمية». الجمعية العامة للأمم المتحدة - الدولة 41، القرار 128/41، ديسمبر/كانون أول 1986.

(67) للاطلاع على عرض شامل لوسائل وغايات المساعدة على تطوير القدرة القانونية، انظر:

Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, ed.

Thomas Carothers (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006).

وعن المساعدات في الانتخابات، انظر:

Eric C. Bjornlund, Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2004).

للاطلاع على مناقشة موجزة، انظر:

Sidney Tarrow, The New Transnational Activism (New York: Cambridge University Press, 2005), 188 - 200.

وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة بقلم:

Hans Peter Schmitz, "When Networks Blind: Human Rights and Politics in Kenya," in Intervention and Transnationalism in Africa: Global Local Networks of Power, ed. Thomas M. Callaghy, Ronald Kassimir, and Robert Latham (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 149 - 72.

(68) للاطلاع على مناقشة موجزة، انظر:

Sidney Tarrow, The New Transitional Activism (New York: Cambridge University Press, 2005), 188 - 200.

وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة بقلم:

Hans Peter Schmitz, "When Networks Blind: Human Rights and Politics in Kenya" in International and Transitionalism in Africa: Global -

Local Networks of Power, ed Thomas M. Callaghy, Ronald Kassimir, and Robert Lathom (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 149 - 72.

(69) هذا هو النمط الذي يمثل سلاحا قد يرتد إلى صاحبه كما وصفته مارجريت إي. كيك:

Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 12 - 13.

نجد ضربا من ضروب هذا النمط في ظاهرة هلسنكي – العملية التي أمكن من خلال مواد حقوق الإنسان في قانون هلسنكي الختامي (1975) حفز استحداث شبكات عبر قومية والتي شبعت وشرعت المساعدة المحلية لنظم شرق أوروبا الشيوعية. ونجد دراسة تفصيلية في Thomas, The Helsinki Effect.

(70) انظر: مناقشة جهود المنظمات غير الحكومية للقضاء على عادة تقزيم قدمي الأنثى foot binding في الصين، وختان الأنثى في أفريقيا في:

William J. Talbott, Which Rights Should be Universal? (New York: Oxford University Press, 2005), 107 - 11.

ويبرز تالبوت الموضوع بوضوح لا مزيد عليه؛ لأن وسائل التأثير هنا تعمل من خلال المعلومات من دون الضغط، وبذا تجنب الاعتراض بحجة الموروث.

- (71) Beth Simmons, Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics (New York: Cambridge University Press, 2009), ch. 4 ("Theories of Compliance").
- (72) Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 228 - 9.

(73) مسألة الوضع القانوني لهذه التدخلات في القانون الدولي أضحت معقدة نتيجة الضغط؛ لإدراج العمل الإنساني تحت عنوان «أخطار تهدد السلم» (ميثاق الأمم المتحدة، مادة 7).

وللمناقشة حول الموضوع، انظر:

Simon Chesterman, Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law (Oxford: Oxford University Press, 2001)

الفصل الرابع تحديدا.

وفيها يتعلق بقابلية التدخل الإنساني باعتباره مسألة أخلاق سياسية عامة فإن أهم مرجع هو تقرير المفوضة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة. انظر:

The Responsibility to Protect (Ottawa: International Development Research Centre, 2001).

(74) للاطلاع على دراسة شاملة، انظر:

Taylor B. Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success and Failure (Oxford: Oxford University Press, 2007).

- (75) أشير ثانية إلى أن توقعات التنفيذ باسم القانون هي الأكثر داخل نطاق المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان.
- (76) Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," in International Regimes, ed. S. D. Krasner (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), 2.

وعن طبيعة منظومة حقوق الإنسان، انظر:

Jack Donnelly, "International Human Rights: A Regime Analysis," International Organization 40 (1986): 599642-; and James W. Nickel, "Is Today's International Human Rights System a Global Governance Regime?" Journal of Ethics 6 (2002): 353 - 71.

(77) لن نقع في تناقض إذ نعتقد أن الحكومات يمكن أن تكون لديها أسباب لفرض قيود على نفسها على نحو ما يؤكد أندرو مورافشيك بشأن الحالة في أوروبا.

"The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe," International Organization 54 (2000): 217 - 52.

(78) للاطلاع على مثال سابق، انظر:

Philip Alston, "Conjuring up New Human Rights: A Proposal for Quality Control," American Journal of International Law 78 (1984): 607 - 21.

(79) وهكذا، على سبيل المثال يعترض أونورا أونيل على أن «الدفاع عن الحقوق» أمر ملتبس لأنه لا يتقيد بقاعدة أن كل حق صحيح وصائب يجب أن يقترن بالتزام من جانب عنصر فاعل محدد.

"Women's Rights, Whose Obligations?" in Bounds of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 97 - 8.

# الفصل 3

- A. John Simmons, "Human Rights and World Citizenship: The Universality of Human Rights in Kant and Locke," in Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 185
- (2) Maurice Cranston, What Are Human Rights? (London: Bodley Head, 1973), 65 71.

(3) نطاق التباين واسع. لنقارن على سبيل المثال موقف كرانستون المعتدل في كتابه

What Are Human Rights?

مع النظرة الأكثر رحابة عن حقوق الإنسان عند جيمس غريفين في كتابه:

On Human Rights (Oxford University Press, 2008).

(4) توجد حوارات كاشفة عن العلاقة بين الحقوق الطبيعية وحقوق الإنسان في كتاب:

James W. Nickel, Making Sense of Human Rights, 2nd edn. (Malden, MA: Blackwell, 2007), 12 - 14.

(5) للاطلاع على ثلاثة آراء مختلفة، انظر:

Richard Tuck, Natural Rights Theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), ch. 1; Brian Tierney, The Idea of Natural Rights (Atlanta: Scholars Press, 1997), ch. 1; and Annabel S. Brett, Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), esp. ch. 4.

(6) مثلها لحظ تيرني، مكن تمييز اللبس في الفكر عن الحقوق الطبيعية منذ عصر الشارحين القدماء، انظر:

The Idea of Natural Rights, 133.

(7) كما قد نرى في:

Locke. A. John Simmons, The Lockean Theory of Rights (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992), 95 - 102.

(8) Margaret McDonald, "Natural Rights," Proceedings of the Aristotelian Society, ns 47 (1946 -7), 228 - 32.

انظر أيضا:

Anthony Pagden, "Human Rights, Natural Rights, and Europe's Imperial Legacy," Political Theory 31 (2003), 176 - 81.

(9) ليس هدفي أن أقول إن الفهم الثاني مغفل تماما. إذ يمكن أن نجده - على سبيل المثال -عند جاك ماريتان في كتاب:

Jacques Maritain, Man and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1951), ch. 4 ("The Rights of Man").

(10) انظ كمثال:

Maritain, Man and the State, 99102-.

(11) Jacques Maritain, "Introduction," in UNESCO, Human Rights: Comments and Interpretations (London: Allan Wingate, 1949), 9, 10.

(12) ليست الفكرة ببساطة القول بأن معاهدات حقوق الإنسان لا تتضمن أي أداة تبريرية. إذ إن معاهدات قليلة تضمنت ذلك (وإن لم نستطع قول الشيء نفسه بشأن إعلانات الحقوق التاريخية). وقد كان ماريتان في هذا الصدد يتحدث إلى المسؤولين عن الصياغة (وإن لم يكن هو نفسه عضوا في لجنة الصياغة): إذ أرادوا صياغة محكمة لمبدأ عام لا يستلزم قبوله أن يقبل المرء أي رأى بذاته عن ميرراته.

(13) كما يوضح كونتين سكينر، فإن فكرة حالة الطبيعة حاضرة - إذ لا بد أن يكون كذلك - في هذه النظريات حتى إن لم يكن المصطلح موجودا. انظر:

Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), ii. 155.

(14) John Locke, Two Treatises of Government [1690], ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), ii.6.

ونادرا ما كان لوك نفسه يستخدم عبارة «حق طبيعي»، وكما يقول سيمونز إنه حين يذكرها لا يكون واضحا لنا ما إذا كان يفهمها أم لا، The Lockean Theory of Rights.

(15) Locke, **Two Treatises**, ii. 136. ولكــن لــوك لم يقــل تحديدا إن الناس لديهم حق طبيعي في قضاء مستقل.

(16) الاقتباس من:

Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), 225.

(17) بعض المجتمعات المعاصرة – وهي تلك التي بها مؤسسات تشريعية وسياسية هشة أو فاشلة، يمكنها كمثال أن تشبه المجتمعات الإقطاعية أكثر من المجتمعات الحديثة. لذلك فإن أي تفسير لمعيارية مبدأ حقوق الإنسان المعاصر لا بد أن يضع هذا في الحسبان ولو كحالة استثنائية.

(18) Rex Martin, A System of Rights (Oxford: Clarendon Press, 1993), 74, 75.

(19) بالنسبة إلى فكرة «الأخطار المعيارية»، انظر:

Henry Shue, Basic Rights, 2nd edn. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 29 ff.

(20) أطرح هذا التحذير لأن شخصا ما يفهم حقوق الإنسان على أنها تعبير عن شروط القانون الطبيعي لن يكون ملزما بالتفكير في أن مبدأ عاما لحقوق الإنسان يجب أن يعرضها كحقوق لازمانية. انظر:

Maritain, Man and the State, 101 - 5; and Tierney, The Idea of Natural Rights, 133 - 4.

(21) Griffin, On Human Rights, 31 - 3.

هذا هو الجهد الأكثر شمولا في عصرنا لصياغة نظرية عن حقوق الإنسان انطلاقا من أسس المذهب الطبيعي.

(22) Griffin, On Human Rights, 32 -3, 36.

وعرض هذه المكونات تفصيلا في الفصول 8-10.

- (23) المصدر السابق 37-9. ويشير غريفين إلى أن الحقائق المطلوبة يجب أن تكون حقائق «كلية» بهذه الطريقة لتبرير الحقوق «التي تتوافر للمرء لكونه إنسانا» (ص38).
- (24) الحقوق الواردة في المبدأ الدولي، والتي يمكن ألا تحظى بالقبول حسب رأي نظرية الشبخصانية تتضمن حظر الدعاية الحربية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 20)، الحق ضد الهجوم على شرف أو سمعة المرء (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 21)، حماية حرية الانتقال والبقاء داخل الحدود القومية وحق العمل (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 12، 13، 23). والحق في الوصول إلى أعلى معيار في الصحة البدنية والعقلية (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 12). المصدر نفسه، 194-196. ويرفض غريفين الحق في حطلة دورية مدفوعة الأجر» (ربا الأفضل الحق في الراحة والفراغ [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 24]). ويدفع أيضا بعدم وجود «حق في الوراثة، وإن كان لا بد من القول إن مكانة هذا الحق في المبدأ الدولي غير مؤكدة على أفضل تقدير. وقد أل ذكر «الحق في أن يرث» في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قائمة عن «حقوق مدنية أخرى» (وهذا النص لا يؤكد وجود مثل هذا الحق الإنساني. وليست هناك إشارة إلى الحق في الوراثة في أي عهد آخر من العهدين اللذين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام التالي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. التمييز العنصري.
- (25) Martha C. Nussbaum, "Human Rights Theory: Capabilities and Human Rights," Fordham Law Review 66 (1997): 273 300; Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge University Press, 2000), 96101-; Sen, Amartya, "Elements of a Theory of Human Rights," Philosophy and Public Affairs 32 (2004): 31556-.
  - (26) عدم تضمن رأي صن لأي شيء مناظر لقائمة نوسبوم عن القدرات البشرية الرئيسية يعني أن رأي صن أكثر تعددية وبراغماتية (عمليا)، لذلك ربا يكون من الأفضل عدم تصنيفهما من البداية كنظرية مؤسسة على المذهب الطبيعي.
- (27) Sen, "Elements of a Theory of Human Rights," 334.
  - (28) فكرة الوجود الناتج الذي يمكن عمليا تحقيقه نتيجة اختيارات حرة أمام الشخص تحتاج إلى مزيد من التوضيح. القدرة على الإنجاز فكرة معاكسة للحقائق الجارية، وسوف تظل ملتبسة إلى أن يتم تحديد أي القسمات المميزة للعالم هي الثابتة، وأيها يمكن أن تتغير حين نقول إن ناتجا ما يمكن إنجازه.
- (29) Nussbaum, "Human Rights Theory: Capabilities and Human Rights," 286. وللاطلاع على صبغة لقائمة حديثة، انظر:

Martha Nussbaum, "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice," Feminist Economics 9 (2003), 41 - 2.

قارن:

- (30) Bernard Williams, "The Standard of Living: Interests and Capabilities," in The Standard of Living, ed. Amartya Sen (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 100.
  - (31) كتبت نوسبوم أن تبرير إقامة دعوى بأن الناس لهم حقوق إنسانية معينة «ينطلق عادة بالإشارة إلى قسمة تشبه القدرة تتوافر لدى الأشخاص... إذ من دون هذا التبرير تصبح جاذبية الحقوق غامضة تماما»

"Human Rights Theory: Capabilities and Human Rights," 295.

- (32) المصدر نفسه، 292.
- (33) المصدر نفسه، 296.
- (34) المدر نفسه 286.

Nussbaum, "Capadilities as Fundamental Entitlements," 49.

- (35) Nussbaum, Women and Human Development, 76
  - على الرغم من أن جون رولس هو مصدر فكرة «توافق الآراء المتداخل» إلا أنه لم يستخدمها لتفسير فكرة حقوق الإنسان.
- (36) Griffin, On Human Rights, 102 3.
  - (37) لا يبدو أن غريفين يفعل ذلك. إنه يصف الحق الإنساني بأنه «دعوى من كل العناصر الفاعلة الأخرى»، المصدر نفسه ص187. والفاعلة الأخرى»، المصدر نفسه ص187 وليس واضحا لي إذا ما كانت نوسبوم تلتزم موقفا مماثلا أم لا. إنها تصف حقوق الإنسان بأنها معايير للمؤسسات من دون عناصر فاعلة فردية. ولكنها غامضة بشأن الأسباب التي تجعل العناصر الفاعلة في وضع العمل يجب أن نعمل في حالة إخفاق المؤسسات في الالتزام بهذه المعايير.
  - (38) مثال ذلك ما يقوله غريفين، وهو يناقش مسألة الأجر، إن ما تتطلبه حقوق الإنسان هو «موارد مادية كافية (أي أجر) للوفاء بالشروط الضرورية للفعالية المعيارية». المصدر نفسه، 28.
  - (39) في معرض الحديث عن حجة تفيد بأن نظرية مؤسسة فقط على الشخصانية لا يمكنها أن تبرر نطاق حقوق الإنسان التي يزعم غريفين نفسه أنه يدافع عنها. انظر:

John Tasioulas, "Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing GriYn's Steps," European Journal of Philosophy 10 (2002): 79 - 100

(40) هذه الفكرة شددت عليها سوزان موللر أوكن في:

"Poverty, Well-Being, and Gender: What Counts, Who's Heard?" Philosophy and Public Affairs 31 (2003), 296.

(41) Griffin, On Human Rights, ch. 11.

(42) انظر:

Nussbaum, "Capabilities as Fundamental Entitlements," 37.

(43) H. L. A. Hart, "Are There Any Natural Rights?" Philosophical Review 64 (1955), 183, 188.

ولكن هارت نبذ بعد ذلك كثيرا من حجته في هذه الدراسة

Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 1983), 17.

- (44) مثــلا: Jones, Rights, 81; Brian Orend, Human Rights: Concept and Context (Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2002), 91.
- (45) H. L. A. Hart, "Legal Rights," in Essays on Bentham (Oxford: Clarendon Press, 1982), 162 93.
- (46) Locke, Two Treatises of Governmed, i 42

إِن فكرة أن أولئك الذين يعيشون فاقة شديدة لهم حق في فائض الآخرين مألوفة في تراث القانون الطبيعي. انظر:

Tierney, The idea of Natural Rights, 69 - 76.

### الفصل 4

- (1) Sumner B. Twiss, "A Constructive Framework for Discussing Confucianism and Human Rights," in Confucianism and Human Rights, ed. W. Theodore de Bary and Tu Weiming (New York: Columbia University Press, 1998), 31.
- (2) Alison Dundes Renteln, International Human Rights: Universalism Versus Relativism (Newbury Park, CA: Sage, 1990), 139. Earlier, Renteln describes human rights as "cross-cultural universals" that can be shown to be "shared by all cultures in the world" (p. 71).
- (3) Michael Walzer, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1994), 9 - 10.
- (4) R. J. Vincent, Human Rights and International Relations (Cambridge University Press, 1986), 48 9.

هذا هو وصف فنسنت لوضع هو نفسه لا يدعمه.

(5) مثال ذلك الكتابة عن ختان الإناث، حيث يلحظ رنتلن أن «واقع أن النساء في المجتمع يواصلن هذه العادة هو حقيقة تلزم مواجهتها بالحسم. إن افتراض الشمولية العالمية لا تغير حقيقة أن الممارسة مقبولة بين أبناء الثقافة باعتبارها ممارسة أخلاقية».

International Human Rights, 58.

(6) فيما يتعلق بهذا المثال، انظر:

Walzer, Thick and Thin, 28 - 9.

(7) مثال ذلك أن ركس مارتن يصف حقوق الإنسان بأنها مبادئ «يراها الناس مقبولة في الأزمنة المختلفة والثقافات المختلفة. وأن هذه المبادئ تبدو في ضوء المقارنة بين الثقافات لها ما يربطها بنطاق واسع من الأخلاقيات المختلفة المتواضع عليها اجتماعيا».

Rex Martin, A System of Rights (Oxford: Clarendon Press, 1993), 75.

(8) على سبيل المثال:

Martha C. Nussbaum, "Human Rights Theory: Capabilities and Human Rights," Fordham Law Review 66 (1997), 286; and Charles Taylor, "Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights," in The East Asian Challenge for Human Rights, ed. Joanne R. Bauer and Daniel A. Bell (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 124.

(9) John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996), lecture IV.

(10) انظر كمثال:

Michael Ignatief, Human Rights as Politics and Idolatry (Princeton University Press, 2001), 56

(11) Bernard Williams, "Human Rights and Relativism," in In the Beginning
Was the Deed (Princeton University Press, 2006), 62 - 4.

وإنني مدين بالشكر لمارثياس ريس لتأكيده جاذبية هذا النوع من الرؤية.

(12) لمعرفة أوجه الفرق بين التآزر والتعاون الاجتماعي، انظر: جون رولس:

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 6.

(13) فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأكثر أساسية، يقتبس وليامز تعبيرا عن موافقته عبارة عن من قانون فنسنت تقول: «إنه ما يلقى قبولا من الشعب دام وفي كل الأنحاء». انظر: "Human Rights and Relativism," 63.

(ويعكس العبارتين الأولى والثانية). وعند تطبيق هذا المبدأ في قانون الكنيسة الكاثوليكية، فإن توسيع نطاق «على الجميع» ab omnibus بدا موضوعا إشكاليا. وليس أقل من ذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

(14) المصدر نفسه، 62.

(15) أترك جانبا مسألة ما إذا كانت أمثلة وليامز تحدد الشروط التي يمكن القول بأنها توفر الطابع الكلي والشمولي اللازم لهذا التفسير للشرعية.

(16) Abdullahi A. An-Na'im, "Universality of Human Rights: An Islamic Perspective," in Japan and International Law: Past, Present and Future, ed. Nisuke Ando (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 315.

(17) للاطلاع على وجهات نظر مماثلة، انظر:

Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, 55 - 6; and Peter Jones, "Human Rights and Diverse Cultures," in Human Rights and Global Diversity, ed. Simon Caney and Peter Jones (London: Frank Cass, 2001), 30.

- (18) Daniel C. Thomas, The Helsinki Effect (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), ch. 5.
- (19) An-Na'im, "Universality of Human Rights: An Islamic Perspective," 318.
- (20) Ibid. 314 15.
- (21) American Anthropological Association, Executive Board, "Statement on Human Rights," American Anthropologist, ns 49 (1947), 539.

ويقـول مارك غوديل إنه بهذا البيان بدأت الأنثروبولوجيا بالبداية الخاطئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان

"Ethical Theory as Social Practice," (American Anthropologist 108 (2006), 25.

واحتضن علماء الأنثروبولوجيا منذ ذلك التاريخ حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا وسببا في آن، ولكن من دون لبس أو غموض. ووفقا للإعلان الأخير الخاص بالرابطة «الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان»، تؤسس الرابطة منهجها (بشأن حقوق الإنسان)، على المبادئ الأنثروبولوجية لاحترام الفوارق البشرية الموضوعية، الجمعية والفردية على السواء، وليس على أساس التماثل القانوني المجرد السائد في التراث الغربي. ولكن عمليا ينبني تعريفها الإجرائي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا على العهود الدولية والاتفاقيات الرئيسية بشأن حقوق الإنسان. انظر:

American Anthropological Association, Committee on Human Rights, "Declaration on Anthropology and Human Rights" [1999], http://www.aaanet.org/stmts/humanrts.htm (consulted September 2, 2008).

(22) American Anthropological Association, Executive Board, "Statement on Human Rights," 542, 543.

(23) أخذ جون ستيوارت مل بوجهة نظر مماثلة في كتابه «عن الحرية»

On Liberty [1859], in Essays on Politics and Society I [Collected Works, John Stuart Mill, xviii], ed. J. M. Robson (University of Toronto Press, 1977).

(24) يصدق هذا على الغالبية العظمى من حالات التدخل وليس جميعها. مثال ذلك فإن التدخل في بعض الحالات للحيلولة دون خضوع بنت صغيرة لشكل من أشكال البتر

للعضو التناسلي قد يكون تعبيرا عن روح أبوية أصيلة. بيد أن تأمل الظروف الموجبة لذات الخاصة الخاصة الموجبة للذلك إنها يعبر فقط إلى أي مدى يكون هذا إجراء غير عادي إذا ما نظرنا إليه باعتباره حالة تدخل لحماية حقوق الإنسان.

(25) توخيا التبسيط، أفترض أن «الثقافة» و«المجتمع» متطابقان من حيث النطاق، وهذا غير صحيح بطبيعة الحال في أحيان كثيرة.

(26) لمزيد من المناقشة، انظر:

Michele M. Moody-Adams, Fieldwork in Familiar Places: Morality, Culture, and Philosophy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), 43 - 56.

(27) أشار إلى هذه النقطة كثيرون، من ذلك على سبيل المثال:

T. M. Scanlon, "Human Rights as a Neutral Concern," in The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy (Cambridge University Press, 2003), 119.

(28) Taylor, "Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights," 124, 133 - 7.

وفيما يتعلق ببوذية تيرافادا وحقوق الإنسان، قارن:

Simon Caney, "Human Rights, Compatibility and Diverse Cultures," in Human Rights and Global Diversity, ed. Simon Caney and Peter Jones (London: Frank Cass, 2001), 64 - 70.

(29) Abdullahi A. An-Na'im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse University Press, 1990), 179.

انظر أيضا مناقشة الإسلام وحقوق الإنسان في كتاب

An-Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), 110 - 25.

(30) Joshua Cohen, "Minimalism about Human Rights," Journal of Political Philosophy 12 (2004), 201, 202.

ويعتقد كوهن أن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في الإمكان تبريرها من داخل التراثات الأخلاقية المختلفة، ولكنه لا يقول إن محتوى حقوق الإنسان مقرر تأسيسا على التفكير في محتوى هذه التراثات. وفي رأيه أن صياغة مبدأ عن حقوق الإنسان، «مشروع معياري مستقل» (ص200). ومن ثم ينبغي أن نفهم أن اشتراك أن يكون محتوى المبدأ أمرا يمكن بلوغه بفضل الصياغة المحكمة لكل تراث إنما هو أمر داخلي من صميم هذا المشروع.

(31) المصدر نفسه. ويناقش كوهن أيضا «الصياغة الجديدة» لبعض الأقطار الكونفوشية والإسلامية والصورة التي ستكون عليها إذا ما كان لهذه الأقطار أن تدعم جوانب معينة من مبدأ حقوق الإنسان (203-210).

- (32) Bernard Williams, "Internal Reasons and the Obscurity of Blame," in Making Sense of Humanity (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 35.
  - (33) المصدر نفسه 36 و37.
  - (34) هذا هو المنهج الذي اقترحه الأستاذ محمود محمد طه، ونجد عرضا له في كتاب النعيم .Toward an Islamic Reformation
  - (35) كـما عبر عنها كوهـن بقوله: «ينبغي ألا توضع حواجز غـير ضرورية تحول دون أبناء التقاليد المختلفة الراغبين في تبني الأفكار الخاصة بحقوق الإنسان»، نزعة الحد الأدنى لحقوق الإنسان، 199.
  - (36) لا أقصد بذلك أن أقول إن أيا من الكتاب سالفي الذكر يتبنى هذا الرأي بشأن إمكان تبرير التدخل.
  - (37) إذ ربَّا يجيب هذا عن سـؤال كوهن المأخوذ عن كانط: مـا الذي يمكن أن آمل فيه؟ «نظرية الحد الأدنى بشأن حقوق الإنسان»، 191.

### الفصل 5

(1) John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

آراء وملاحظات رولس متناثرة في كل صفحات الكتاب.

- (2) المصدر نفسه، 59.
- (3) المصدر نفسه، 79 و80.
- (4) المصدر نفسه. والحقوق الواردة في النص عاليه نجدها في الإعلان العالمي، مادة 2. ويستبعدها رولس من قائمته عن «حقوق الإنسان بمعناها الصحيح والدقيق» (ص80).
  - (5) المصدر نفسه، ص80 و81.
- (6) المصدر نفسه، ص79 و80. ويذكر رولس «العقوبات الديبلوماسية والاقتصادية» و «القوة العسكرية في الحالات الخطرة» كأمثلة على «التدخل بالقوة».
  - (7) المصدر نفسه، ص81.
  - (8) المصدر نفسه، ص65، والنص المصاحب لها.
  - (9) انظر الفصل الـ 24 فيما بعد للمزيد من فهم رولس للتسامح بين الدول.
- (10) نذكر تحديدا الأهداف الواردة في النقطة 4 المذكورة سابقا. وعن فكرة حقوق الإنسان كمبدأ سياسي، انظر المناقشة الواردة في:

Peter Jones, "International Human Rights: Philosophical or Political?" in National Rights, International Obligations, ed. Simon Caney, David George, and Peter Jones (Boulder, CO: Westview, 1996), 183 - 204.

(11) John Rawls, A Theory of Justice, rev. edn. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

الفقرات 1 و2، ص5، 9، وملاحظة رولس متأثرة بتمييز هارت بين مفهوم ما وتصوراته في The Concept at Law (Oxfor: Clarenclon Press, 1996), 155 - 9.

(12) رولس، نظرية عن العدالة، فصل 1، و29.

- (13) Aaron James, "Constructing Justice for Existing Practice: Rawls and the Status Quo," Philosophy and Public Affairs 33 (2005), 311.
- (14) Erin Kelly, "Human Rights as Foreign Policy Imperatives," in The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy, ed. Deen Chatterjee (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 1801-.
  - (15) يرى رولس أن الشعوب المنظمة جيدا يمكنها أن تمارس أنواعا مختلفة من الضغوط لحث «النظم الخارجة عن القانون لتغيير أساليبها» (قانون الشعوب، ص93). ربما يجيز هذا العمل السياسي كرد على انتهاكات حقوق الإنسان. ويؤكد أيضا أن الشعوب المنظمة جيدا عليها واجب مساعدة المجتمعات التي تثن تحت وطأة الوضع أن تستحدث القدرة على دعم المؤسسات العادلة أو المهذبة التي من شأنها أن تكرم وتجد بدورها حقوق الإنسان لشعوبها.
- (16) Richard Rorty, "Human Rights, Rationality, and Sentimentality," in On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, ed. Stephen Shute and Susan Hurley (New York: Basic Books, 1993), 115 - 17.

(17) أنطوني لانجلوا في معرض وصفه لنموذج سياسي لحقوق الإنسان يحددها بأنها تمثل «اتفاقا غير مكتمل البناء النظري»، والذي يقصر عن بيان أسسها.

Anthony Langlois, The Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 102 - 24.

(18) الاعتراض أوحت به بعض ملاحظات من جانب جوزيف راز في:

Joseph Raz, Practical Reason and Norms, 2nd edn. (Princeton University Press, 1990.

وهو لا يناقش حقوق الإنسان.

(19) فكرة التأويل في القانون هي من بعض النواحي مناظرة مفيدة ثقافيا. انظر:

Ronald Dworkin, Law's Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), ch. 2.

وانظر إلى تطبيقها على نظرية رولس السياسية في:

James, "Constructing Justice for Existing Practice," 298 - 308.

بيد أنني لا أعتقد أن منهج «التأويل البنائي» ملائم تماما للمهمة التي نحن بصددها. إنني لا أستطيع مناقشة السبب هنا، انظر الحوار الكاشف في:

Gerald J. Postema, "'Protestant' Interpretation and Social Practices,"
Law and Philosophy 6 (1987): 283 - 319.

(20) Postema, "'Protestant' Interpretation and Social Practices," 315 - 17.

(21) كما يرى دوركين في:

Dworkin, Law's Empire, 66.

(22) James, "Constructing Justice for Existing Practice," 302 - 3.

(23) أنا مدين بالأفكار الأساسية إلى:

Henry Shue, Basic Rights, 2nd edn. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), ch. 1 and the 1996 Afterword, and James Nickel, Making Sense of Human Rights, 2nd edn. (Malden, MA.: Blackwell, 2007), chs. 1 - 4.

وللاطلاع على تشخيص لحقوق الإنسان مماثل لما هو وارد في النص. انظر:

Amartya Sen, "Elements of a Theory of Human Rights," Philosophy and Public Affairs 32 (2004): 315 - 56.

وهذا النموذج مماثل لفهم المسوولية الدولية بشأن حقوق الإنسان في اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول:

The Responsibility to Protect (Ottawa: International Development Research Centre, 2001).

(24) للاطلاع على التمييز الثلاثي للواصات، انظر:

Shue, Basic Rights, 60.

- (25) وهكذا يمكن القول إن حكومة ما انتهكت حقا من حقوق الإنسان، حتى وإن لم تكن هناك نية لذلك (مثال ذلك بسبب غياب القدرة أو قصور التخطيط السياسي)، وكذا عندما يكون السبب المباشر للحرمان شيئا آخر غير عمل الحكومة (مثل فشل الحكومة في اتخاذ الخطوات الملائمة أو العلاجية للوقاية).
- (26) Shue, Basic Rights, 29; Nickel, Making Sense of Human Rights, 70 4.
  - (27) هناك تماثل بوجه عام على الرغم من وجود اعتبارات ملحة تبدو أحيانا ضرورية لتبرير الدعاوى بشأن الحقوق الأخلاقية. انظر:
  - T. M. Scanlon, "Rights, Goals, and Fairness" and "Human Rights as a Neutral Concern," both in The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 35 and 11516-.
  - (28) بعض النقد المماثل «لما يسمى حقوق الإنسان» عبر عنه ماركس في كتاباته الباكرة، واثار أصداء واسعة في الفكر الحديث بشأن حقوق الإنسان، كارل ماركس، «عن المسألة اليهودية». ويدور نقاش بشأن هذا النهج في النقد عند جيرمي والدرون:

Jeremy Waldron, "Can Communal Goods be Human Rights?" in Liberal Rights: Collected Papers 1981 - 1991 (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 341 - 4.

- (29) «حقوق الجماعة» ينظر إليها أحيانا باعتبارها فكرة جديدة (جيل ثالث أو ربا رابع لحقوق الإنسان). ولكن الحقيقة أن كلا العهدين يقران بعضا من مثل هذه الحقوق، بما فيها أمثلة في النص المذكور أعلاه. (انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة أ، 27).
  - (30) للاطلاع على المزيد بشأن مشكلة التعريف، انظر:

Waldron, "Can Communal Goods be Human Rights?" 344 - 59.

(31) للاطلاع على بعض الشكوك، انظر:

David Miller, "Group Rights, Human Rights and Citizenship," European Journal of Philosophy 10 (2002): 178 - 95.

- (32) سـوف نفكـر فيما بعد مـا إذا كان هذا عوارا يصيب النموذج إذ يسـتبعد إمكان أن تتحمل القوى التي ليسـت دولا المسـؤوليات الأولى أو المسـؤوليات المتفرعة عنها (ف19).
- (33) Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Cambridge: Polity, 2002), 44 8, 64 7.

ويقول في وصف «الفهم المؤسسي» إن حقوق الإنسان إذن هي «دعاوى أخلاقية ضد تنظيم المجتمع الذي ينتمي إليه المرء». ولكن حيث إن المواطنين مسؤولون جمعيا عن تنظيم مجتمعهم وما ينتج عنه بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان تفرض مطالب على المواطنين. الأفراد يتقاسمون المسؤولية فيما يخص ازدراء حقوق الإنسان داخل أي نظام مؤسسي قسري يعيشون فيه.

- (34) المصدر نفسه، ص66.
  - (35) المصدر نفسه.
- (36) للاطلاع على مناقشة لهذا، انظر:

Alan Patten, "Should We Stop Thinking about Poverty in Terms of Helping the Poor?" Ethics and International Affairs 1927-19:(2005) 1/.

(37) مادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح للدول باتخاذ إجراءات للتحلل من التزاماتها، حين يكون ذلك لا مناص منه في أوقات الطوارئ العامة، ولكنها تحدد شروطا معينة لا يمكن التحلل منها (مثال حق الحياة والتحرر من التعذيب). ومن الأمور التي تقبل الجدل التمييز بين هذه الحقوق والحقوق الأخرى، وهو ما يطابق التمييز بين الأسباب القطعية والأسباب المرحلية قدر الاستطاعة. للاطلاع على المناقشة، انظر:

Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd edn. (Oxford: Oxford University Press, 2004), §§ 25.49 - 66.

(38) Onora O'Neill, "The Dark Side of Human Rights," International AVairs 81 (2005), 433.

(39) المصدر نفسه، 432 و433، وسوف أتناول فيما بعد موقف أونيل (ف 25).

(40) Joel Feinberg, Social Philosophy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1973), 67, 95.

ويستخدم أونيل العبارة في مقال:

"Women's Rights: Whose Obligations?" **Bounds of Justice** (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 99 - 100.

(41) Feinberg, Social Philosophy, 94.

(42) المصدر نفسه، ص47.

(43) Shue, Basic Rights, 51 - 60.

(44) أجريــت ملاءمة هنا مع صياغة رولس لواجــب العدالة الطبيعي في كتابه Theory أجريــت ملاءمة هنا مع صياغة رولس لواجــب العدالة الطبيعي في كتابه 44)

(45) إنه ســؤال متميز عما إذا كانت محورية الدول في التنظيم المعاصر للنظام العالمي هو بشكل ما أمر غير مرغوب. وهذا السؤال جوهري بالنسبة إلى نظرية شاملة عن العدالة الكوكبية. ولكن لا حاجة إلى إثارة السؤال هنا، ونحن بصدد فهم حقوق الإنسان.

(46) دراسات كثيرة عن هذا الموضوع. انظر فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال:

Steven R. Ratner, "Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility," Yale Law Journal 111 (2001): 443 - 545.

David Weissbroctt and Muria Kruger "Norms or the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regards to Human Right", American Journal of International Law 97 (2003): 90122-.

حول القانون الإداري الكوكبي وإدارة الشبكات انظر:

Benedict Kingsbury, Nico Krisch, and Richard B. Stewart, "The Emergence of Global Administrative Law", Law and Contemporary Problems 68 3-4(2005): 15-16; and Ann-Marie Slaughter, A New World Order (Princeton University Press, 2004).

وحول شبكات القضابا الانتقالية انظر:

Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders (lthaco, NY: Cornell University Press, 1998)

(47) بالنسبة إلى وضع الحكومة الصينية، انظر:

Human Rights in China (Beijing: Information Office of the State Council, 1991).

والمناقشة في:

Ann Kent, China, the **United Nations**, and **Human Rights** (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999),

ولرأي مقارب انظر:

Li Buyun, "International Protection of Human Rights and the State Sovereignty," Constitutionalism and China (Beijing: Law Press, 2006), 44760- [Wrst published 1995].

(48) لمزيد من المناقشة انظر:

Jack Donnelly, "The Social Construction of International Human Rights," in **Human Rights in Global Politics**, ed. Tim Dunne and Nicholas Wheeler (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 85-6-91,8.

- (49) مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الفرعيمة المعنية بتطوير وحماية حقوق الإنسان، ومعايير مسؤوليات الشركات متعدية القوميات ومشروعات الأعمال الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان، (Rev. 2/12/2003/E/CN.4/Sub. 2).
- (50) تجلى هذا واضحا في اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، مسؤولية الحماية وهو ما أكدته موضوعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 60، القرار 60. وطبيعي أن أيا منهما ليست له قوة القانون الدولي.
- (51) China, Information OYce of the State Council, Human Rights in China.

### القصل 6

(1) قال هذه العبارة هيدلي بُل، انظر:

Hedley Bull, "Society and Anarchy in International Relations," in Diplomatic Investigations, ed. Herbert Butterfield and Martin Wight (London: George Allen and Unwin, 1966), 35 - 50.

(2) نجد هذا الالتباس ماثلا في ملاحظات بُل بشأن حقوق الإنسان في كتابه «المجتمع الفوضوي»:

The Anarchical Society (New York: Columbia University Press, 2002).

إذ يعالج حقوق الإنسان باعتبارها مدمرة للمبادئ المنظمة «لمجتمع الدول» نظرا إلى إمكان النزاع بين القيم السياسية للدولة والقيم التي تجسدها حقوق الإنسان. ولكنه لا يدعم مبادئ «مجتمع الدول» باعتبارها المعايير الوحيدة الصحيحة في الحياة السياسية الكوكبية، ويعترف أيضا بالصلة الوثيقة بين ما يصفه به «العدالة الفردية والإنسانية» التي من رأيه أنها تفيد كأساس لحقوق الإنسان. ويدفع بأن منظومة الدول في التطبيق يمكن أن تلائم وتتوافق مع هذه القيم (حتى إن جاءت في صورة مشوشة أو قاصرة). للاطلاع انظر أيضا كلمة بُل:

Justice in International Relations (Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 1984), esp. p. 13

ضمن سلسلة محاضرات هاغي Hagey Lectures.

- (3) في الغائب الأعيم لا بد أن التعبير السياسي عن القبول والدعم غير مباشر. ويكون له مكانه في سياسات الحكومة. بيد أن هذا الواقع ليس من شأنه أن يقلل من قوة السؤال.
  - (4) قارن بين المناقشة بشأن «السيادة الشرطية» عند هنرى شو في كتابه:

Henry Shue, Basic Rights, 2nd edn. (Princeton University Press, 1996), 174 - 5.

- (5) هُـة دراسـة وثيقة الصلة بذلك، وهي دراسـة دافيد سـوبيك وإم. رضـوان أبو حرب، وكريستوفر جي. إنغرام بعنوان «سلم حقوق الإنسان: كيف يفض احترام حقوق الإنسان داخل البلاد إلى السلم في الخارج» 519 (2006): Journal of Politics 68 29-. ووجد هؤلاء الكتاب أن أزواجا من الدول، كل طرف فيها يحترم حقوق الإنسان، ولا تنـزع إلى محاربة الآخر. ولكن ليس واضحا لا الآلية المعتادة ولا الاسـتنتاج بشـأن سلوك الدولة مفردها خارج ثنائيات احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم توافر دليل أكثر صلابة، فإن الاعتقاد بوجود علاقة بين عدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وبين وجود ميل إلى العدوان في السياسة الخارجية يبدو سائدا على نطاق واسع. مثال ذلك رواية رولس عن حقوق الإنسان في كتابه «قانون الشعوب»، إذ تعتمد في بعض أفكارها على مثل هذا الاعتقاد. وهذا فرض مثير للجدل، ولكن حتى لو قلنا إنه مقنع فإنه على أحسن الفروض على علاقة غير مباشرة بحقوق الإنسان، لأن البلدان التي تحتـل درجـات دنيا من حيث تطبيق معايــير الديموقراطية لا تحتـل الدرجات الدنيا نفسها من حيث تدابير الالتزام بحقوق الإنسان. لذلك فإنه حتى إن صح أن البلدان غــر الدموقراطيــة ليس مرجحا أن تبدأ بشــن حرب ما، إلا أنه لا مجــال للوصول إلى استنتاج مباشر يؤكد أن النظم التي تنتهك حقوق الإنسان سوف تفعل ذلك أيضا على أرجح تقدير.
- (6) هذا الوضع، مع إبقاء المسوولية المحلية قاصرة على الحكومة، يمكن أن يقترن بمفهوم حقوق الإنسان الذي تدعو له حكومة الصن، وسبق لنا أن ناقشناه [الفقرة 19].
- (7) هذا بطبيعة الحال ما لم نأخذ بالرأي القائل إنه لا يمكن اعتبار مجتمع سياسي مجتمعا ديموقراطيا ما لم يكن دستوره يحمي حقوق الإنسان لشعبه. وفي هذه الحالة سيظل نشوب الصراع محتملا ولكن عند مرحلة أسبق في التفكير بشأن شروط الشرعية الساسية.

Seyla Benhabib, **Another Cosmopolitanism** (New York: Oxford University Press, 2006), 32 - 6.

(8) الصيغة العامة لهذا المخطط استلهمتها من تي. إم. سكانلون في ملاحظاته بشأن مساندة الدعاوى الخاصة بالحقوق في مقال:

T. M. Scanlon, "Rights, Goals, and Fairness," in **The Difficulty of Tolerance**: Essays in Political Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 35.

ولكن محتوى المخطط المذكور هنا مختلف.

(9) هذا مثال تي إم سكانلون. «قيمة الحياة وجودتها والرغبة فيها»

Value, Desire, and Quality of Life,".

في كتاب:

The Difficulty of Tolerance (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 184.

انظر كذلك مقال: preference and urgcncy" من الكتاب نفسه، ص 74 - 77.

- (10) لا أقصد بذلك الزعم بأن القيم التي من هذا النوع، والتي يظن البعض أن لها دورا أساسيا فريدا ليس لها مكان في تفسير الأساس الذي تنبني عليه حقوق الإنسان الخاصة بالفرد. ولكن، وكما يعتقد بعض الفلاسفة، سيكون مستساغا اعتبار أي من هذه القيم مهما بقدر كاف بحيث يكون معقولا إعطاء أولوية للعمل السياسي للحماية، وبذا تحتل هذه القيمة مكانا لها في المخطط العام.
- (11) يتلاءم هذا مع ملاحظة جي. إس. مل بشأن الموضوعات المناسبة لحقوق الإنسان في موضوع «مذهب المنفعة العامة» في كتاب «مقالات في الأخلاق والدين والمجتمع» [الأعمال الكاملة لجون ستيوارت مل]. ويشير أمارتيا صن أيضا إلى أن أي موضوع ملائم لحق إنساني ينبغي أن يكون قابلا لشكل ما من «المساعدة الاجتماعية».

"Elements of a Theory of Human Rights," Philosophy and Public Affairs 32 (2004), 329

(12) هذا غير محكم، ولكن من الصعب وضع الفكرة على نحو أكثر دقة. إذ لا شيء سوف يتسم إنجازه عن طريق تضمين الحماية ضمن المبدأ العام إذا ما كانت الظروف التي حدث خلالها الفشل في الحماية سوف ينشأ عنها سبب بحفز الخارجيين إلى العمل ظروفا غير عادية، بحيث إن الحق في مجال التطبيق يعجز تماما عن تبرير الإجراء. وسوف يكون من مظاهر القوة للغاية، من ناحية أخرى، اشتراط أن يكون الفشل دائما مبررا لاتخاذ إجراء. ونحن في حاجة إلى ما يشبه فكرة الأسباب والتي تكون حاسمة بالنسبة إلى بعض القوى الخارجية في عالم ممكن ومقارب لذلك. إنني مدين هنا لمحادثة بشأن هذه النقطة مع ريان دافيز.

(13) هذا هو النظير الدولي للملاحظة التي اقتبسناها من صن فيما سبق.

(14) انظر على سبيل المثال:

James W. Nickel, "Poverty and Rights," Philosophical Quarterly 55 (2005), 386.

(تهدف حقوق الإنسان إلى ضمان ظروف الحد الأدني لحياة جيدة)؛

Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 56 (human rights are minimum conditions "for any life at all")

(15) نجد صدى لهذه الفكرة في الممارسات المعاصرة. إذ يرى أحد المراقبين أن «حركة حقوق الانسان معنىة الآن بالعدالة الاجتماعية الكوكبية». انظر:

Andrew Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2007), 162.

في الماضي كنت أتعاطف مع هذه الفكرة. انظر:

"What Human Rights Mean," Daedalus 132 1 (winter 2003), 39

(16) قد يعتقد البعض أن ثمة واجبا عاما يقضي بألا نجرد أو نقوض الأداء الوظيفي لمثل هذه المؤسسات حيثما وجدت. بيد أن هذه مسألة أخرى.

(17) هذه عبارة رولس. انظر:

The Law of Peoples, 81. Joshua Cohen, "Minimalism about Human Rights," Journal of Political Philosophy 12 (2004), 210 - 13.

(18) Emerich de Vattel, The Law of Nations [Le Droit des gens] [1758], trans. Charles G. Fenwick (Washington, DC: Carnegie Institution, 1916).

ولا ينكر فاتيل أن كل شخص له حق الالتزام بما يمليه عليه ضميره. إنه يؤمنه بأنه حينما يوجد أكثر من دين لأعداد كبيرة من الأنصار فإن واجب الدولة أن تتسامح. وحيث توجد عقيدة للأغلبية وأقلية أو عدة أقليات، فإن واجب الدولة ألا تعوق الهجرة. ولكن أيا من هذا لا يعني أن الغرباء لهم حقوق في التدخل. إن مواطني الدولة يتعين عليهم أن يحددوا هم شروط الترابط. (ك1، فصل 12، ف 128) و(ك2، فصل 4).

(19) انظر:

Joseph Raz, The Morality of Freedom (Oxford Clarendon Press, 1986), 369.

وأنا مدين هنا، وفي غير هذا المكان لكتاب:

Hans Oberdiek, Tolerance: Between Forbearance and Acceptance (Lanham, MD Rowman and Littlefield, 2001), ch. 8.

(20) John Rawls, A Theory of Justice, rev. edn. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

(21) المصدر نفسه، علاوة على التفسير الكانطي.

(22) المصدر نفسه، ص443.

(23) لإيضاح هذه الفكرة انظر:

Kok-Chor Tan, Toleration, Diversity, and Global Justice (University Park: Pennsylvania State University Press, 2000), 80 - 3.

(24) Immanuel Kant, "Toward Perpetual Peace" 1795] in Practical Philosophy, Trans, Mary J. Warnock (Cambridge University Press, 1996).]. (25) Mervyn Frost, Ethics in International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

تحديدا الفصل 5. قارن مع:

G. W. F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right [1821] trans. Allen Wood (Cambridge: Cambridge University Press 1991).

(26) Frost, Ethics in International Relations, 150 - 1.

- (27) المصدر نفسه، قارن هيغل في «فلسفة القانون».
- (28) أحد الجوانب الذي تبدو فيه هذه الصياغة عامة مجملة هو أنها لا تعترف بها يسمى الحالات الانتقالية وهي الحالات التي لا تكون فيها الدولة هي التي تقرر مصيرها بحرية الآن، ولكن القسمات المميزة للحياة المحلية فيها من النوع الأقرب لأن تصبح حرة في تقرير مصيرها إذا ما تركناها وحدها على عكس الحال إذا تدخل الأجانب. انظر فروست في كتاب: «الأخلاق والشؤون الدولية»، ص211.
  - (29) ألخصها هنا من الحجة التي عرضها راز في كتابه: «أخلاق الحرية»، الفصلان 14 و15.
- (30) Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Clarendon Press, 1995), 156 8.
- (31) Michael Walzer, On Toleration (New York: Yale University Press, 1997), 19 22.
- (32) Kymlicka, Multicultural Citizenship, 157.
- (33) Oberdiek, Tolerance: Between Forbearance and Acceptance, 129 32.
  - (34) وهو ما لحظه تان في كتابه:

Toleration, Diversity, and Global Justice, 42 - 4.

(35) أســتمر في وضع قوسين حول مســألة تقرير المصير الذاتي. وسوف أعود إليها فيما بعد (ف26).

(36) Rawls, The Law of Peoples, 60 -1, 78 - 80.

- (37) المصدر نفسه، ص65 وص74.
- (38) يأمل رولس بوضوح في أن تكون النظم السياسية للمجتمعات حسنة التصرف مهيأة لاتخاذ مزيد من التحسينات المتطورة مرحليا لمكانة المرأة مع الوقت. المصدر نفسه ص75، 78.
  - (39) المصدر نفسه 59.
  - (40) المصدر نفسه ص61، 84.
- (41) المصدر نفسه ص61، 84 4. الفكرة الأخيرة لم تغب عن قاتل، الذي طالب بعدم التدخل لحماية الناس من بطش حكامهم، تأسيسا على أن السماح بالتدخل «يفتح الباب أمام عبث المتطرفين والمتعصبين». ويهيئ لاختلاق طموح يعتمد على معاذير

لاحصر لها:

The Law of Nations, bk. II, ch. 1, § 7.

- (42) Rawls, The Law of Peoples, 11, 19.
- (43) Rawls, The Law of Peoples, 83, 74.

للاطلاع على تأويل مقابل، انظر:

Erin Kelly, "Human Rights as Foreign Policy Imperatives," in The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy, ed. Deen Chatterjee (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 177 - 92.

(44) لمزيد من المناقشة، انظر:

Tan, Toleration, Diversity, and Global Justice, 30 - 8.

(45) Rawls, The Law of Peoples, 84 - 85.

(46) يؤكد رولس ضرورة أن يسمح المجتمع المسالم بالاحتجاج السياسي. «ولكن الاحتجاج يظل داخل الإطار الأساسي لفكرة الخير المشترك عن العدالة». المصدر نفسه، ص72. ولكن ماذا لو كان هدف الاحتجاج عنصرا من عناصر هذه الفكرة ذاتها؟

### القصل 7

- (1) ويؤكد الإعلان أيضا أن من حق كل شخص التمتع بهذه الحقوق «عن طريق الجهد القومي والتعاون الدولي ووفق تنظيم كل دولة وحسب مواردها» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 22). والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضيف إلى ذلك أن على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة، كل على حدة، ومن خلال المساعدة والتعاون الدولين خاصة العون الاقتصادي والتقاني وفق أقصى ما هو متاح من مواردها، بهدف العمل مرحليا على الإنجاز الكامل للحقوق الاقتصادية (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 2).
- (2) وطبيعي ألا يلغي هذا أن عثل خفض المظالم الاقتصادية والسياسية أداة لتحقيق الحقوق المناهضة للفقر. وهذا، وفق فهمي، هو أحد الدروس المستفادة من تأملات بول فارمر عن العنف الهيكلي.

Paul Farmer, Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor (Berkeley: University of California Press, 2005), ch. 1.

- (3) يوضح العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه يفضل «سن إجراءات تشريعية» كوسيلة لإنجاز الحقوق الاقتصادية. بيد أن هذا النص خاضع تماما للنموذج التشريعي المحلي أكثر من التزامه بالإعلان. ولهذا يشير إلى هذه التدابير بلغة عامة ولس لغة محددة.
- (4) تجـري معالجة موضـوع التغذية معالجة خاصة: يتضمن العهـد الدولي مطالبة الدولى بالتعـاون لضـمان توزيع عادل لواردات الغـذاء العالمي، وفق الحاجـة. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(5) الفكرة ليست في حاجة إلى تأكيد إلا بالنسبة إلى ميل كل من أنصار ومنتقدي حقوق مناهضة الفقر إلى التهوين من المسافة الفاصلة بين المبادئ والسياسة. وللاطلاع على دراسة تحليلية تعترف بهذه المسافة مع الاستمرار في مناصرة أشكال بعينها من العمل الدولي لخفض الفقر الشديد، انظر:

Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done about It (Oxford: Oxford University Press, 2007), part 4.

(6) Onora O'Neill, "The Dark Side of Human Rights," International Affairs 81 (2005), 430.

قارن مع:

O'Neill, "Woman's Rights: Whose Obligations?" **Bownds of Justice** (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 101 – 5.

(7) O'Neill, "The Dark Side of Human Rights," 428, 430.

(8) انظر:

Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007).

للاطلاع على موجز للبرهان والمناقشة الحادة في ماثياس ريس:

Mathias Risse, "How Does the Global Order Harm the Poor?" Philosophy and Public Affairs 33 (2005), 3559-

(9) «في الواقع يمكن أن نسلم بصواب القول بأن خطاب حقوق الإنسان العالمي عن السلع أو الخدمات كان خادعا، ولكن الدفاع عنه باعتباره كذبة نبيلة يسهم في تنشيط الدعم لتأسيس حقوق ذات أهمية كبرى يمكن تبريرها». وتصرح أونيل بأن ثمة ما يمكن قوله بشأن هذا الرأي، غير أن كثيرين سوف يعتبرون ذلك «سخرية».

"The Dark Side of Human Rights," 429 - 30.

(10) المصدر نفسه، ص431.

(11) بالنسبة إلى بعض الشكوك، انظر:

Richard Miller, "Beneficence, Duty and Distance," Philosophy and Public Affairs 32 (2004): 357 - 83.

وعن الآراء المعارضة، انظر:

Peter Singer, "Famine, Affluence, and Morality," Philosophy and Public Affairs 1 (1972): 229 - 43, Garrett Cullity, The Moral Demonds of Affluence (oxford: Clarendon Press, 2004).

(12) لنتذكر ثانية مبدأ القانون الطبيعي المألوف عند لوك، والذي يقول إن من لديهم مطالب ملحة لديهم الحق في فائض سلع الآخرين. وانظر الملاحظات النقدية للمنظور في:

Allen Buchanan, "Charity and Justice," Ethics 97 (1987): 55875-.

(13) يعرض بيتر سنغر رؤية مماثلة في كتاب: «المجاعة والوفرة والأخلاق»، وإن كانت الشروط أقل تقييدا من الشروط سالفة الذكر. قارن ملاحظات في م. سكانلون عن مدأ الإنقاذ في:

T. M. Scanlon's What We Owe to Each Other (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998), 224.

وتقترح إليزابيث أشفورد تأويلا أكثر إلحاحا لـ «مبدأ الإنقاذ» في:

"The Demandingness of Scanlon's Contractualism," Ethics 113 (2003), 287 - 92.

- (14) قد يرى آخر أن ثمة ضرورة لشرط إضافي، بحيث إنه لا يوجد وكلاء آخرون لهم علاقة مع من يتهددهم الخطر، وبذا تنشأ مسؤوليات خاصة تبرر العمل. وأعتقد أن هذا مقنع جدا: يمكن أن تكون لدينا مسؤوليات عامة للعمل استجابة لحاجات ملحة حتى إن أدت هذه الحاجات إلى فشل القوى الأخرى في الوفاء بمسؤولياتهم الخاصة. والسؤال الصعب هو بيان في أي الظروف تكون المسؤوليات العامة.
- (15) تختلف الآراء بشــأن هذه الكلفة. يقدم سـاكس سلسـلة مـن التقييمات مع فروض متباينة باعتبارها النوع والمدى الخاص للاستثمارات اللازمة، تتراوح ما بين 5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان الغنية.

The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (New York: Penguin, 2005), ch. 15. See also Collier, The Bottom Billion, ch. 11.

- (16) Collier, The Bottom Billion, chs. 9 10; Rodrik, on Economics, Many Recipes, esp. chs. 5, 8.
  - (17) قد يتصور المرء هذه الممارسة كأنها محاولة لتكون أكثر تحديدا بشأن أنماط التفاعل الموجودة في عالم اقتصاد يسمح هيكله للعديد من أشكال التكافل بين المجتمعات، ولكنها تفتقر إلى خصائص الاكتمال والانتهاء التي تصدق على نظام قائم على سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، وإن كان متكافلا داخليا.
  - (18) رغبة في التبسيط الشديد: دولة غنية تتاجر مع بلد فقير وتستثمر فيه، ونتيجة للمشاركة في هذه العلاقات يصبح الشعب في البلد الفقير أسوأ حالا مما لو لم تنشأ هذه العلاقة (لا تأثير على البلد الغني).
  - (19) حدث التفاعل الضار في الماضي. ويوجد اليوم التكافل الحميد. ولكن نتيجة لحالات التفاعل في الماضي نجد أن وضع البلد الفقير اليوم أسوأ حالا مما لو لم يحدث التفاعل الضار.
  - (20) يتاجر البلد الغني مع البلد الفقير ويستثمر فيه. ونتيجة لذلك يصبح البلدان في حال أفضل من العيش في ظل سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. ولكن العائد الذي يحصل عليه البلد الفقير أقل من نصيبه العادل من الناتج الاجتماعي للعلاقة. ويسمي آلان جي. ويرثم نمط التفاعل هذا «الاستقلال التبادلي المميز»:

Alan J. Wertheimer, Exploitation (Princeton University Press, 1996), 14.

- (21) سيكون إنهاء علاقاتهما الاقتصادية له كلفة غير متماثلة بالنسبة إلى البلد الفقير. ونظرا إلى ضعف البلد الفقير فإنه يصبح عاجزا عن الدفاع عن مصالحه.
- (22) إحدى الوسائل لتبين ذلك هي التفكير في الصعاب التي تواجه وضع نظرية عن النمو الاقتصادي، وقادرة على تفسير الفوارق بين البلدان من حيث معدلات النمو. ووضع هذه النظرية في مصطلحات محددة لتكون مرشدا للسياسة. ونجد عرضا شاملا غنيا بالمعلومات في:

## Rodrik, One Economics, Many Recipes, ch. 1.

- (23) أنا مدين بهذه الملاحظة لتوماس بوغي.
  - (24) فيما يتعلق بالفكرة الأخيرة، انظر:
- Michael J. Green, "Institutional Responsibility for Global Problems," Philosophical Topics 32 (2002): 79 95.
- (25) أعتقد أن الموقف المقترح هنا يناصر، بشكل واسع من حيث الجوهر، لعرض الوافي الذي قدمه ديڤيد ميلر في كتابه:
- David Miller, National Responsibility and Global Justice (Oxford University Press, 2007), ch. 9.
- ولكنني لا أشارك ميللر ثقته بأن التمييز التقليدي بين التزامات العدالة والتزامات الإنسانية يمكن الاعتماد عليها عند تحديد الأولويات بين المسؤوليات.
  - (26) أو إستراتيجي كما يقول هنري شو.
- Basic Rights, 2nd edn. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 160 1. الملاحظات عن تعقد الواجبات وثيقة الصلة أيضا (5-pp. 161).
- (27) «كل امرئ له حق المشاركة في حكم البلد... وتمثل إرادة الشعب أساس السلطة في الحكم. وهذا ما سوف تعبر عنه الانتخابات الدورية الصحيحة التي تتم عن طريق الحقرة العام والمتكافئ» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
- (28) لايسزال بدهيا حتى الآن على الأقل أن القانون الدولي لا يكفل نظام حكم تمثيلية، حتى إن كانت أقل ديموقراطية.
- Henry J. Steiner, "Political Participation as a Human Right," Harvard Human Rights Yearbook 1 (1988), 55.
- (29) Gregory H. Fox, "The Right to Political Participation in International Law," Yale Journal of International Law 17 (1992): 539 608.
  - (30) لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعليق عام أقرته اللجنة تحت بند 40، فقرة 4. من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
  - Addendum, General Comment 25 (57)," CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (August 27, 1996).

(31) Roland Rich, "Bringing Democracy into International Law", Journal of Democracy 12 (2001) 20 - 34

دراسة واحدة تعرض ثلاث عشرة حالة في التسعينيات عن نشاط دولي لأجل حماية أو استعادة نظم ديوقراطية تواجه أخطارا محلية.

Morton H. Halperin and Kristen Lomasnay, "Guaranteeing Democracy: A Review of the Record," Journal of Democracy 9 (1998): 134 - 47.

(32) وتوجد آراء أخرى أيضا عن الأساس الأخلاقي للمؤسسات الديموقراطية، بما في ذلك المؤسسات الإجرائية التي تشتق الشروط الديموقراطية، للمؤسسات من مفهوم الإنصاف السياسي. وأعتقد أن هذه الرؤى قابلة لشكوك مماثلة بشأن امكان تعميمها.

(33) J. S. Mill, Considerations on Representative Government [1861], in Essays on Politics and Society 11, ed. J. M. Robson (Toronto: University of Toronto Press, 1977), ch3. 404.

ولشرح مفصل انظر:

Dennis F. Thompson, John Stuart Mill and Representative Government (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976), ch.1.

(34) John Rawls, A Theory of Justice, rev. edn. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

ويؤمن رولس أيضا بأن التفكير الأداتي بشأن العناصر الجوهرية للدستور لا بد أن تقدها اعتبارات المساواة.

(35) Amartya Sen, **Development as Freedom** (New York: Knopf, 1999), 146 – 59, 178 - 84.

قارن:

Jean Drèze and Amartya Sen, Hunger and Public Action (Oxford: Clarendon Press, 1989), 277 - 8; and Amartya Sen, "Democracy as a Universal Value," Journal of Democracy 10 (1999), 7 - 8.

وثمة حجة أداتية مماثلة [وإن صيغت ضمن الحقوق الأساسية] نجدها عند شو: Shue, Basic Rights, 75 - 7.

(36) فيما يخص ميل، انظر وفيما يخص رولس، انظر:

Considerations on Representative Government, ch. 4 A Theory of Justice, §§ 11 and 39.

(37) مثال:

Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law (Oxford University Press, 2004),

- 143 -4, and Willian J. Talbott, Which Rights Should be Universal? (Oxford University Press, 2005) 150 1...
- (38) Bernard Manin, Adam Przeworski, and Susan C. Stokes, "Elections and Representation," in Democracy, Accountability, and Representation, ed. Adam Przeworski, Susan C. Stokes, and Bernard Manin (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 42 3.
- (39) Drèze and Sen, Hunger and Public Action, 214.
- (40) Michael Ross, "Is Democracy Good for the Poor?" American Journal of Political Science 50 (2006): 860 74.

وعن المعلومات الخاصة بالسكان، انظر:

World Bank, World Development Report 2006: Equity and Development (Washington, DC: World Bank, and New York: Oxford University Press, 2005), table 1, 292 - 3.

(41) Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, and Fernando Limongi, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950 - 1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

الفصل الثاني (الاستقرار) والثالث (الأداء الاقتصادي).

قارن:

David L. Epstein, Robert Bates, Jack Goldstone, Ida Kristensen, and Sharyn O'Halloran, "Democratic Transitions," American Journal of Political Science 50 (2006): 55169-. See also Barbara Geddes, "What do We Know about Democratization after Twenty Years?" Annual Review of Political Science 2 (1999), 117 - 21,

والمراجع المذكورة هناك.

(42) Bruce Bueno de Mesquita, George W. Downs, and Alastair Smith, "Thinking Inside the Box: A Closer Look at Democracy and Human Rights," International Studies Quarterly 49 (2005), 440.

تستلزم ديموقراطية مطلقة تبلغ ذروتها في صورة منافسة متعلمة الأحزاب قبل أن يتحقق تحسن موثوق به فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

Bruce Bueno de Mesquita, George W. Downs, and Alastair Smith, "Thinking Inside the Box: A Closer Look at Democracy and Human Rights," International Studies Quarterly 49 (2005), 440.

انظر أيضا:

Casey B. Mulligan, Ricard Gil, and Xavier Sala-i-Martin, "Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies?" Journal of Economic Perspectives 18 (2004), 22; and Christian Davenport and David A. Armstrong II, "Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976 to 1996," American Journal of Political Science 48 (2004), 551.

- (43) Geddes, "What do We Know about Democratization after Twenty Years?," 115 16.
- (44) Jeffrey Herbst, "Political Liberalization in Africa after Ten Years," Comparative Politics (2001).

أما عن الحالات فيما بعد الشيوعية، فانظر:

Michael McFaul, "The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist World," World Politics 54 (2002): 212 - 44.

(45) لم يتوافر حتى الآن سبوى القليل من الدراسات المنهجية عن أداء النظام الهجين الذي لم تترسخ فيه الديموقراطية. وأهم إصدار هو:

Edward D. Mansfield and Jack Snyder, Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).

(46) أعرب عن امتناني لروبرت تايلور الذي أعانني على أن أتبين هذه النقطة.

(47) Terri Lynn Karl, "Dilemmas of Democratization in Latin America," Comparative Politics 23 (1990), 4 - 5.

لمراجعة مكتشفات أحدث، انظر:

Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 174 ff.

(48) John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 64 - 72.

(49) أنا أبسط هنا صياغة كوهين الأكثر تعقيدا في كتابه «الحق الإنساني في الديموقراطية» - ص233.

(50) المدر نفسه، ص 234.

(51) أستعير هنا من بريان باري الذي يقرر أن أي إجراء ديموقراطي يتضمن حقوق المواطنين، حيث نجد رابطة بينها وبين الناتج. ويفسر هذا بقوله إن هيذا يخرج الحالات التي تكون فيها عملية اتخاذ القرار «متأثرة بتفضيلات المواطنين، وليس لأي قاعدة دولية».

"Is Democracy Special?" Democracy, Power, and Justice: Essays in Political Theory (Oxford: Clarendon Press, 1989), 25 - 6.

(52) ثمة نقطتان في تراتبية الشـورى عند رولس، حيث يمكن أن نجد مثل هذه الرابطة: في اختيار ممثلي فريق، وفي اختيار السياسات العامـة. وتبدو ملاحظات رولس الوصفية غامضـة فيما يتعلق بالتفاصيل المؤسسـية. ولكـن لا يظهر أن الأفـراد لديهم حقوق لممارسة نصيب من الإدارة (على الرغم من أن من المقرر أن تكون لهم كلمة) في اختيار مـن يعهدون إليهم بتمثيـل جماعاتهم خلال عملية الشـورى. والملاحظ أنه حتى مع وجود بنود تنص على انتخاب ممثلي الجماعات، لا تظهر أي قاعدة دسـتورية تشـترك أن تتحدد اختيارات السياسـات العامة في ضوء الاختيارات التي عبر عنها النواب (على الرغم من أنهم يمكن أن يؤثروا فيها)، «قانون الشعوب»، ص71-78.

(53) هذا ما أكده لي هنري شو.

(54) علاوة على ذلك، مضى القائمون بالضياغة إلى أبعد من ذلك بكثير - وهو أمر غير على على فلا الزمن - إذ تجنبوا مصطلح «حقوق الرجل»، وعمدوا إلى كتابة حقوق الإنسان على أساس أنها تخص «كل إنسان، والجميع» وليس «كل الرجال». وشددت بقوة على هذه النقطة موفدة الهند، وهانسا - مهتا، وكذا إليانور روزفلت، وممثلو الاتحاد السوفييتي.

Mary Ann Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (New York: Random House, 2001), 90, 111 - 12.

- (55) البند الموازي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1969)، الذي كان النموذج الذي صيغت على غراره اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يختتم بعبارة «أو أي مجال آخر في الحياة العامة» (مادة 1).
- (56) Charlotte Bunch, "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights," Human Rights Quarterly 12 (1990), 487 - 92.
  - وتوجد محاولة لعلاج الحذف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة»، 23 فبراير 1994، والذي يفتقر أيضا إلى قوة التنفيذ.
- (57) UN Office of the High Commissioner for Human Rights, "Ratifications and Reservations" (http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratiWcation/index.htm).
- (58) Hilary Charlesworth and Christine Chinkin, The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis (Manchester: Manchester University Press, 2000), 232; Susan Moller Okin, "Feminism, Women's Human Rights, and Cultural Differences," Hypatia 13 (1998), 36.
  - وأنا مدين للحوارات المفيدة حول هذا الموضوع مع سوزان أوكسين.
- (59) Dorothy Q. Thomas and Robin S. Levi, "Common Abuses against Women," in Women and International Human Rights Law, ed. Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig (Ardsley, NY: Transnational, 1999), i. 139 - 76.

(60) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، المواد 6، 11، 16.

(61) مثل ما رواه تالبوت في كتابه:

Talbott, Which Rights Should be Universal?, ch. 5.

(62) بالنسبة إلى حالة المجتمعات الإسلامية، انظر:

Ann Elizabeth Mayer, "The Islam and Human Rights Nexus: Shifting Dimensions," Muslim World Journal of Human Rights 4 (2007): 127-. (http://www.bepress.com/mwjhr/) (consulted July 26, 2008).

(63) «قضايا حقوق الإنسان للمرأة ومساواة المرأة أمران مختلفان حتى إن تداخلا أحيانا... ونحن في حاجة إلى التفكير فيهما كأمرين مستقلين إذا شئنا ألا نجعل حقوق الإنسان مرادفا لكل القيم السياسية التي نلتزم بها نحن الليبراليين الغربيين».

David Miller, "Introduction to Susan Moller Okin," Sex Rights: Oxford Amnesty Lectures 2002, ed. Nicholas Bamforth (Oxford: Oxford University Press, 2005), 82.

(64) نقرأ دفاعا بهذا الأسلوب عن التمييز على أساس الجنوسة في بعض تأويلات القانون الإسلامي. انظر:

Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (Oxford University Press, 2003), 58 - 64, 133 - 53.

(65) Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 19.

(66) أتجاوز هنا واقعا إضافيا مهما. إذ يمكن، حتى إن بدا أن ثمة توافقا في الرأي، أن نجد فقط تفسيرا للأمر على أنه مسألة اعتقاد وقابل للتكيف في ظل ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى فساد الحكم. وكان هذا أيضا هو تقييم ميل لمعتقدات المرأة بشأن دور الجنوسة في عصره.

The Subjection of Women [1869], in Essays on Equality, Law, and Education [Collected Works of John Stuart Mill, xxi), ed. J. M. Robson (Toronto: University of Toronto Press, 1984), ch. I, paras. 10 - 11.

انظر كذلك:

Martha Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 13642-, and the sources cited there.

(67) على الرغم من اختلاف الاحتمالات المتوقعة قليلا من مجتمع إلى آخر. مثال على ذلك الحركة النسوية في الدول الإسلامية المحافظة بدت أكثر وضوحا في إيران عنها في المملكة العربية السعودية أو أفغانستان. ونجد في إيران مدى واسعا من الآراء بشأن الإصلاح التشريعي والسياسي الذي يطالب به نشطاء الحركة النسوية في إيران المعاصرة، انظر:

Hamideh Sedghi, Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 245 - 71.

وعلى نحو أعم، انظر:

Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," Critical Inquiry 32 (2006): 629 - 45.

(68) Thomas and Levi, "Common Abuses against Women," 139 - 76.

(69) اتضح هذا في الدراسة الأنثروبولوجية لسالي إنغل ميري:

Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

خاصة فصل 7.

قارن:

Talbott, Which Rights Should be Universal?, 108 - 10. See also Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 165 - 98.

### الخاقة

(1) Tony Evans, The Politics of Human Rights, 2nd edn. (London: Pluto Press, 2005), ch. 2.

أدين بالفضل هنا إلى ليف وينار، إذ ساعدني على تبيان قوة هذا الضرب من الشك.

(2) للاطلاع على رؤية مشابهة، انظر:

David Kennedy, The Dark Side of Virtue: Reassessing International Humanitarianism (Princeton University Press, 2004), 3 36.

- (3) Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fell of International Law 1870 - 1960 (Cambridge University Press, 2001), 3, 110.
- (4) Makau Mutua, Human Rights: A Political and Cultural Critique (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002), pp. 15 and 10.
- (5) Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, 176 7.

(6) يؤكد كريس براون كمثال أن «فرض حقوق الإنسان أمر تحدده في التطبيق أهداف السياسية الخارجية للقوى العظمى». انظر:

"Universal Human Rights: A Critique," in Human Rights in World Politics, ed. Tim Dunne and Nicholas J. Wheeler (Cambridge University Press, 1999), 115.

(7) Roger Anstey, King Leopold's Legacy: The Congo under Belgian Rule, 1908 - 1960 (London:

Oxford University Press/Institute of Race Relations, 1966), ch. 1.

أعداد القتلي متضاربة انظر:

Adam Hochschid, King Ceopobl's Ghost (Boston: Houghton - Mifflin, 1998), 225 - 33.

- (8) لا أعتبر تدخيل الولايات المتحدة في العراق في العام 2003 حالة عمل إنساني، ولكن لا شيك في أن هناك قلقا حقيقيا بشأن دور صدام حسين في انتهاك حقوق الإنسان، وأثر ذلك في دعم السياسة الأمريكية.
- (9) Michael Walzer, "The Argument about Humanitarian Intervention," in Thinking Politically: Essays in Political Theory, ed. David Miller (New Haven, CT: Yale University Press, 2007), 243 4.

(10) يلحظ جورج كينان كلتا الظاهرتين في نقده للسياسة الخارجية الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية.

George Kennan, American Diplomacy 1900 - 1950. (University of Chicago Press, 1984 [1951]).

وناقشت هذا النقد في:

Political Theory and International Relations, rev. edn. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 185 91 (Afterword, 1999).

(11) أرى أن أدرج الإجراء الأحادي إلى جانب الإجراءات التي تتخذها قوى متحالفة.

(12) نجد تطويرا لهذا الاستدلال مع توضيح لهذه العملية في:

Allen Buchanan and Robert O. Keohane, "The Preventive Use of Force: A Cosmopolitan Institutional Proposal," Ethics and International Affairs 18 (2004): 1 - 22.

انظر أيضا:

Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self - Determination (Oxford: Oxford University Press, 2004), ch. 11.

- (13) Geoffrey Hawthorne, "Pinochet: The Politics," International Affairs 75 (1999), 255 6.
- (14) Walzer, "The Argument about Humanitarian Intervention," 239.
- (15) Kofi Annan, "Two Concepts of Sovereignty," Economist, Sept. 18, 1999, 49.

(16) نحن نلتزم نوعا من التقييد المصطنع حين نفكر في أن مثل هذه الاستجابة من الأفضل لها أن تحدث على مستوى المؤسسات الكوكبية. وأحسب أن التوقعات بالنسبة إلى اليات شرعية وفعالة للتدخل الإنساني ربا تكون أكبر داخل نطاق الأقاليم. انظر:

James Kurth, "Humanitarian Intervention after Iraq: Legal Ideals vs. Military Realities", Orbis 50 (2006): 87 - 101.

(17) انظر على سبيل المثال:

Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Oxford: Clarendon Press, 1989), ch. 2. Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner take a skeptical view in The Limits of International Law (New York: Oxford University Press, 2005), 132 3.

(18) Martti Koskenniemi, "International Law and Hegemony: A Reconfiguration," Cambridge Review of International Affairs 17 (2004), 198.

(19) المصدر نفسه، ص214.

ببليوغرافيا

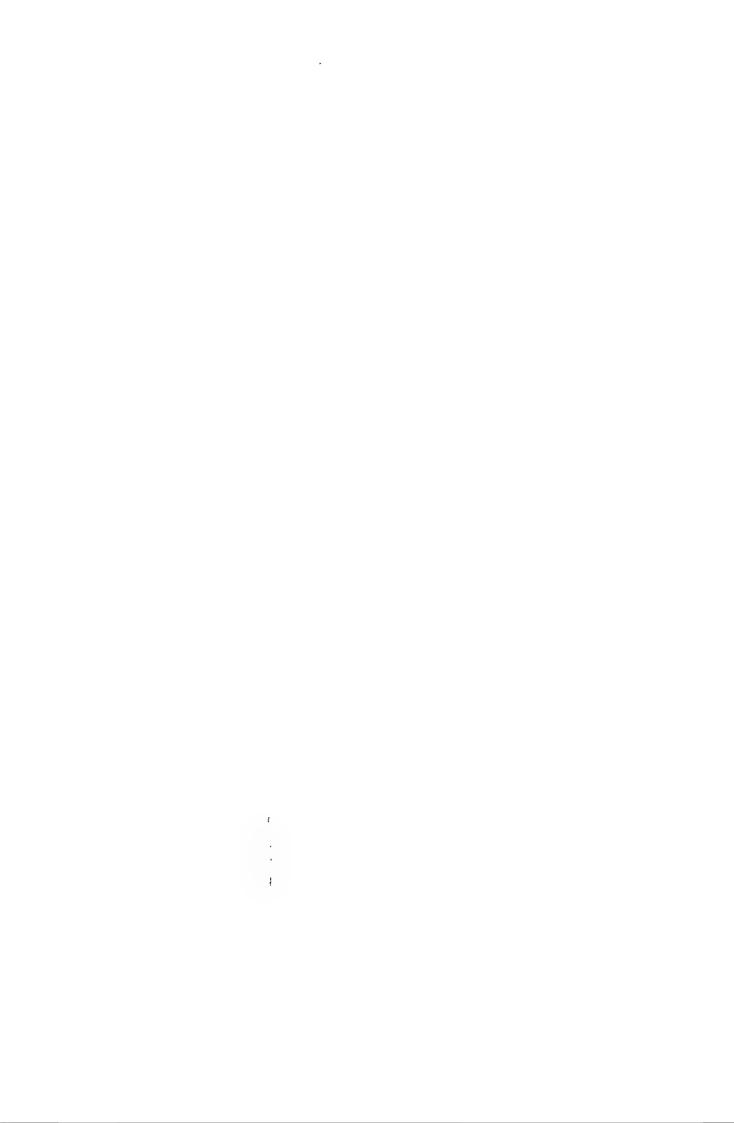

- Alston, Philip. "Conjuring up New Human Rights: A Proposal for Quality Control." American Journal of International Law 78 (1984): 607-21.
- [----] UN Commission on Human Rights, 53rd session. Final Report on Enhancing the Long Term Effectiveness of the United Nations Human Rights Treaty System, by Philip Alston, independent expert (E/CN.4/1997/74), March, 27 1996.
  - and James Crawford, eds. The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
  - "Reconceiving the U.N. Human Rights Regime: Challenges Confronting the New U.N. Human Rights Council." Melbourne Journal of International Law 7 (2006): 185-224.
  - American Anthropological Association, Committee on Human Rights. "Declar ation on Anthropology and Human Rights" [1999], http://www.aaanet.org/stmts/humanrts.htm (consulted September 2, 2008).
- -----, Executive Board. "Statement on Human Rights." American Anthropologist, NS 49 (1947): 539-43.
- Angle, Stephen C. Human Rights and Chinese Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- An Na'im, Abdullahi A. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990.
- "Universality of Human Rights: An Islamic Perspective." In Japan and International Law: Past, Present and Future, ed. Nisuke Ando. The Hague: Kluwer Law International, 1999, 311-25.
- --- Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Annan, Kofi. "Two Concepts of Sovereignty." Economist, Sept. 18, 1999: 49.
- Anstey, Roger. King Leopold's Legacy: The Congo under Belgian Rule, 1908-1960. London: Oxford University Press Institute of Race Relations, 1966.
- Ashford, Elizabeth. "The Demandingness of Scanlon's Contractualism." Ethics 113 (2003): 273-302.
- Baderin, Mashood A. International Human Rights and Islamic Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Baehr, Peter R. The Role of Human Rights in Foreign Policy, 2nd edn. Houndmills: Macmillan, 1996.
- Barry, Brian. "Is Democracy Special?" In Democracy, Power, and Justice: Essays in Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 1989, 24-60.

- Beitz, Charles R. Political Theory and International Relations, rev. edn. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
- "Human Rights as a Common Concern." American Political Science Review 95 (2001): 269-82.
- "What Human Rights Are." Daedalus 132/1 (winter 2003): 36-46.
- "Human Rights and The Law of Peoples." In The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy, ed Deen Chatterjee. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 193-214.
- "Protections against Poverty in the Practice of Human Rights." In The Theory and Politics of Socio economic Human Rights, ed. Thomas Pogge. UNESCO, forthcoming.
- Benhabib, Seyla. Another Cosmopolitanism. New York: Oxford University Press, 2006. Best, Geoffrey. "Justice, International Relations and Human Rights." International Affairs 71 (1995): 775-99.
- Bjornlund, Eric C. Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2004.
- Brandom, Robert. "Freedom and Constraint by Norms." In Hermeneutics and Praxis, ed. Robert Hollinger. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1985, 173–91.
- —— Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
- Brett, Annabel S. Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Brown, Chris. "Universal Human Rights: A Critique." In Human Rights in World Politics, ed. Tim Dunne and Nicholas J. Wheeler. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 103–27.
- Brown, Philip Marshall. "The New York Session of the Institut de Droit International." American Journal of International Law 33 (1930): 126-8.
- Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 5th edn. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- and Guy S. Goodwin Gill, eds. Basic Documents on Human Rights, 5th edn. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Brucken, Rowland M, "A Most Uncertain Crusade: The United States, Human Rights and the United Nations, 1941–1954." Ph.D. dissertation, Ohio State University, 1999.
- Buchanan, Allen. "Charity and Justice." Ethics 97 (1987): 558-75.
- Justice, Legitimacy, and Self Determination: Moral Foundations for International Law. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- and Robert O. Keohane. "The Preventive Use of Force: A Cosmopolitan Institutional Proposal." Ethics and International Affairs 18 (2004): 1-22.
- Bueno de Mesquita, Bruce, George W. Downs, and Alastair Smith. "Thinking Inside the Box: A Closer Look at Democracy and Human Rights." *International Studies Quarterly* 49 (2005): 439-57.

- Bull, Hedley. "Society and Anarchy in International Relations." In *Diplomatic Investigations*, ed. Herbert Butterfield and Martin Wight. London: George Allen and Unwin, 1966, 35–50.
- Justice in International Relations. The Hagey Lectures. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 1984.
- —— The Anarchical Society [1977], 3rd edn. New York: Columbia University Press, 2002.
- Bunch, Charlotte. "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re Vision of Human Rights." Human Rights Quarterly 12 (1990): 486–98.
- Burgers, Jan Herman. "The Road to San Francisco." Human Rights Quarterly 14 (1992): 447-77.
- Caney, Simon. "Human Rights, Compatibility and Diverse Cultures." In Human Rights and Global Diversity, ed. Simon Caney and Peter Jones. London: Frank Cass, 2001, 51–76.
- Carothers, Thomas, ed. Promoting The Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006.
- "How Democracies Emerge: The 'Sequencing' Fallacy." Journal of Democracy 18 (January 2007): 12-27.
- Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin. The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis. Manchester: Manchester University Press, 2000.
- Chesterman, Simon. Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- China, Information Office of the State Council. Human Rights in China. Beijing: Information Office of the State Council, 1991.
- Clapham, Andrew. "Defining the Role of Non Governmental Organizations with Regard to the UN Human Rights Treaty Bodies." In *The U.N. Human Rights Treaty System in the 21st Century*, ed. Anne F. Bayefsky. The Hague: Kluwer Law International, 2000, 183–94.
- ---- Human Rights Obligations of Non State Actors. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- —— Human Rights: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007. Cohen, Joshua. "Minimalism about Human Rights." Journal of Political Philosophy 12 (2004): 190-213.
- "Is There a Human Right to Democracy?" In *The Egalitatian Conscience:* Essays in Honour of G. A. Cohen, ed. Christine Sypnowich. Oxford: Oxford University Press, 2006, 226–48.
- Collier, Paul. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done about It. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Commission to Study the Organization of Peace. "International Safeguard of Human Rights" [Fourth Report of the Commission, sec. III]. Repr. in International Conciliation, 403 (September 1944): 552-75.
- Cranston, Maurice. What Are Human Rights? Rev. edn. London: Bodley Head, 1973.

- Craven, Matthew C. R. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Cullity, Garrett. The Moral Demands of Affluence. Oxford: Clarendon Press, 2004.
- Davenport, Christian, and David A. Armstrong II. "Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976 to 1996." American Journal of Political Science 48 (2004): 538-54.
- Diamond, Larry. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Donnelly, Jack. "International Human Rights: A Regime Analysis." International Organization 40 (1986): 599-642.
- "The Social Construction of International Human Rights." In *Human Rights in Global Politics*, ed. Tim Dunne and Nicholas Wheeler. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 71–102.
- —— Universal Human Rights in Theory and Practice, 2nd edn. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.
- Drèze, Jean, and Amartya Sen. Hunger and Public Action. Oxford: Clarendon Press, 1080.
- Dworkin, Gerald. "Paternalism." Monist 56 (1972): 64-84.
- Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Epstein, David L., Robert Bates, Jack Goldstone, Ida Kristensen, and Sharyn O'Halloran. "Democratic Transitions." American Journal of Political Science 50 (2006): 551-69.
- Evans, Tony. The Politics of Human Rights, 2nd edn. London: Pluto Press, 2005.
- Farmer, Paul. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Feinberg, Joel. Social Philosophy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1973.
- Filártiga v. Peña Irala, 630 F.2d 876 (1980).
- Finch, George A. "The International Rights of Man" [Editorial Comment]. American Journal of International Law 35 (1941): 662-5.
- Finnis, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Foot, Rosemary. Rights beyond Borders: The Global Community and the Struggle for Human Rights in China. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Fox, Gregory H. "The Right to Political Participation in International Law." Yale Journal of International Law 17 (1992): 539-608.
- Franck, Thomas M. "The Emerging Right to Democratic Governance." American Journal of International Law 86 (1992): 46-91.
- Frost, Mervyn. Ethics in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Geddes, Barbara. "What do We Know about Democratization after Twenty Years?" Annual Review of Political Science 2 (1999): 115-44.
- Geuss, Raymond. History and Illusion in Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

- Glendon, Mary Ann. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Random House, 2001.
- "The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on the Universal Human Rights Idea." Harvard Human Rights Journal 16 (2003): 27-39.
- Goldsmith, Jack L., and Eric A. Posner. The Limits of International Law. New York: Oxford University Press, 2005.
- Goodale, Mark. "Ethical Theory as Social Practice." American Anthropologist 108 (2006): 25-37.
- and Sally Engle Merry, eds. The Practice of Human Rights: Tracking Law between the Global and the Local. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Grant, Ruth, and Robert O. Keohane. "Accountability and Abuses of Power in World Politics." American Political Science Review 99 (2005): 29-43.
- Green, Michael J. "Institutional Responsibility for Global Problems." Philosophical Topics 32 (2002): 79-95.
- Greer, Steven. The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems, and Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Griffin, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Gross, Leo. "The Peace of Westphalia, 1648-1948." American Journal of International Law 42 (1948): 20-41.
- Hafner Burton, Emilie M., and Kiyoteru Tsutsui. "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises." American Journal of Political Science 110 (2005): 1373-411.
- "Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law to Matter Where Needed Most." Journal of Peace Research 44 (2007): 407-25.
- Halperin, Morton H., and Kristen Lomasnay. "Guaranteeing Democracy: A Review of the Record." Journal of Democracy 9 (1998): 134-47.
- Hart, H. L. A. "Are There Any Natural Rights?" Philosophical Review 64 (1955): 175-91.
- --- The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- "Legal Rights." In Essays on Bentham. Oxford: Clarendon Press, 1982, 162-93.
- Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- Hawthorne, Geoffrey. "Pinochet: The Politics." International Affairs 75 (1999): 253-8.
- Hegel, G. W. F. Elements of the Philosophy of Right [1821], trans. Allen Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Herbst, Jeffrey. "Political Liberalization in Africa after Ten Years." Comparative Politics (2001): 357-75.
- Hobbes, Thomas. Leviathan [1651], ed. E. Curley. Indianapolis: Hackett, 1994.
- Hochschild, Adam. King Leopold's Ghost. Boston: Houghton Mifflin, 1998.
- Holcombe, Arthur. Human Rights in the Modern World. New York: New York University Press, 1948.
- Humphrey, John P. Human Rights and the United Nations: A Great Adventure. Dobbs Ferry, NY: Transnational, 1984.

- Mill, J. S. Considerations on Representative Government [1861]. In Essays on Politics and Society II [Collected Works of John Stuart Mill, xix], ed. J. M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, 1977, 371-577.
- —— Utilitarianism [1861]. In Essays on Ethics, Religion, and Society [Collected Works of John Stuart Mill, x], ed. J. M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, 1969, 203-59.
- —— The Subjection of Women [1869]. In Essays on Equality, Law, and Education [Collected Works of John Stuart Mill, xxi], ed. J. M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, 1984, 259–340.
- Miller, David Hunter. The Drafting of the Covenant. New York: G. P. Putnam's Sons. 1928.
- Miller, David. "Group Rights, Human Rights and Citizenship." European Journal of Philosophy 10 (2002): 178-95.
- "Introduction to Susan Moller Okin." In Sex Rights: Oxford Amnesty Lectures 2002, ed. Nicholas Bamforth. Oxford: Oxford University Press, 2005, 79-82.
- —— National Responsibility and Global Justice. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Miller, Richard. "Beneficence, Duty and Distance." Philosophy and Public Affairs 32 (2004): 357-83.
- Mir Hosseini, Ziba. "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism." Critical Inquiry 32 (2006): 629-45.
- Moody Adams, Michele M. Fieldwork in Familiar Places: Morality, Culture, and Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
- Moravcsik, Andrew. "The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe." International Organization 54 (2000): 217-52.
- Morsink, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Mower, Glenn. Human Rights and American Foreign Policy. New York: Greenwood Press, 1987.
- Mulligan, Casey B., Ricard Gil, and Xavier Sala i Martin. "Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies?" *Journal of Economic Perspectives* 18 (2004): 51-74.
- Mutua, Makau. Human Rights: A Political and Cultural Critique. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.
- Nelson, John O. "Against Human Rights." Philosophy 65 (1990): 341-8.
- Nickel, James W. "Is Today's International Human Rights System a Global Governance Regime?" Journal of Ethics 6 (2002): 353-71.
- "Poverty and Rights." Philosophical Quarterly 55 (2005): 353-71.
- ---- Making Sense of Human Rights, 2nd edn. Malden, MA: Blackwell, 2007.
- Nolde, O. Frederick. Freedom's Charter: The Universal Declaration of Human Rights. Headline Series, 76, July 20, 1949. New York: Foreign Policy Association, 1949.
- Normand, Roger, and Sarah Zaidi. Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice. Bloomington: Indiana University Press, 2008.

- Nowak, Manfred. An Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Martinus Nijhoff, 2003.
- Nussbaum, Martha C. "Human Rights Theory: Capabilities and Human Rights." Fordham Law Review 66 (1997): 273-300
- Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- "Capabilities and Human Rights." In Global Justice and Transnational Politics, ed. Pablo De Greiff and Ciaran Cronin. Cambridge, MA: MIT Press, 2002, 117-49.
- "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice." Feminist Economics 9 (2003): 33-59.
- Oberdiek, Hans. Tolerance: Between Forbearance and Acceptance. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2001.
- Okin, Susan Moller. "Feminism, Women's Human Rights, and Cultural Differences." Hypatia 13 (1998): 32-52.
- ---- "Poverty, Well Being, and Gender: What Counts, Who's Heard?" Philoso phy and Public Affairs 31 (2003): 280-316.
- O'Neill, Onora. Bounds of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- ---- "The Dark Side of Human Rights." International Affairs 81 (2005): 427-39.
- Orend, Brian. Human Rights: Concept and Context. Peterborough, Ontario: Broad view Press, 2002.
- Pagden, Anthony. "Human Rights, Natural Rights, and Europe's Imperial Legacy." Political Theory 31 (2003): 171-99.
- Parry, Clive, ed. Consolidated Treaty Series. Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1969.
- Patten, Alan. "Should We Stop Thinking about Poverty in Terms of Helping the Poor?" Ethics and International Affairs 19/1 (2005): 19-27.
- Pauwelyn, Joost. "Human Rights in WTO Dispute Settlement." In *Human Rights and International Trade*, ed. Thomas Cottier, Joost Pauwelyn, and Elisabeth Bürgi Bonanomi. Oxford: Oxford University Press, 2005, 205-31.
- Pechota, Vratislav. "The Development of the Covenant on Civil and Political Rights." In *The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights*, ed. Louis Henkin. New York: Columbia University Press, 1981, 32-71.
- Philp, Mark. "Delimiting Democratic Accountability." *Political Studies* 57 (2009): 28-53.
- Pico della Mirandola, Giovanni. On the Dignity of Man [1486], trans. Charles Glenn Wallis. Indianapolis: Hackett, 1998.
- Pogge, Thomas. World Poverty and Human Rights. Cambridge: Polity, 2002.
- Postema, Gerald J. "'Protestant' Interpretation and Social Practices." Law and Philosophy 6 (1987): 283-319.
- Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, and Fernando Limongi. Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- Ignatieff, Michael. Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
- "Human Rights, Sovereignty, and Intervention." In Human Rights, Human Wrongs: The Oxford Amnesty Lectures 2001, ed. Nicholas Owen. Oxford: Oxford University Press, 2002, 53-88.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect. Ottawa: International Development Research Centre, 2001.
- James, Aaron. "Constructing Justice for Existing Practice: Rawls and the Status Quo." Philosophy and Public Affairs 33 (2005): 281-316.
- Johnson, M. Glen. "A Magna Carta for Mankind: Writing the Universal Declar ation of Human Rights." In *The Universal Declaration of Human Rights: A History of its Creation and Implementation*, ed. M. Glen Johnson and Janusz Symonides. Paris: UNESCO, 1998, 19–76.
- Jones, Peter. Rights. New York: St Martin's Press, 1994.
- "International Human Rights: Philosophical or Political?" In National Rights, International Obligations, ed. Simon Caney, David George, and Peter Jones. Boulder, CO: Westview, 1996, 183–204.
- "Human Rights and Diverse Cultures." In Human Rights and Global Diversity, ed. Simon Caney and Peter Jones. London: Frank Cass, 2001, 27–50.
- Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Melissa Castan. The International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Julius, A. J. "Nagel's Atlas." Philosophy and Public Affairs 34 (2006): 176-92.
- Kant, Immanuel. "On the Common Saying: That May Be Correct in Theory, But It Is of No Use in Practice" [1793]. In Practical Philosophy, trans. Mary J. Warnock. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 279–309.
- "Toward Perpetual Peace" [1795]. In *Practical Philosophy*, trans. Mary J. Warnock. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 317-51.
- Karl, Terri Lynn. "Dilemmas of Democratization in Latin America." Comparative Politics 23 (1990): 1-21.
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. Activists beyond Borders. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.
- Kelly, Erin. "Human Rights as Foreign Policy Imperatives." In *The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy*, ed. Deen Chatterjee. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 177–92.
- Kennan, George. American Diplomacy 1900–1950 [1951], expanded edn. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Kennedy, David. The Dark Side of Virtue: Reassessing International Humanitarianism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Kent, Ann. China, the United Nations, and Human Rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Kingsbury, Benedict, Nico Krisch, and Richard B. Stewart. "The Emergence of Global Administrative Law." Law and Contemporary Problems 68 3-4 (2005): 15-61.

- Koskenniemi, Martti. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- "International Law and Hegemony: A Reconfiguration." Cambridge Review of International Affairs 17 (2004): 197-218.
- Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." In *International Regimes*, ed. S. D. Krasner. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983, 1-22.
- Kurth, James. "Humanitarian Intervention after Iraq: Legal Ideals vs. Military Realities." Orbis 50 (2006): 87–101.
- Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Langlois, Anthony J. The Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Lauren, Paul Gordon. The Evolution of International Human Rights, 2nd edn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
- Lauterpacht, H. International Law and Human Rights. New York: Praeger, 1950.
- Li Buyun. "International Protection of Human Rights and the State Sovereignty." In Constitutionalism and China. Beijing: Law Press, 2006, 447-60.
- Locke, John. Two Treatises of Government [1690], ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Luard, Evan. Human Rights and Foreign Policy. Oxford: Pergamon, 1981.
- McDonald, Margaret. "Natural Rights." Proceedings of the Aristotelian Society, NS 47 (1946-47): 225-50.
- McFaul, Michael. "The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncoopera tive Transitions in the Postcommunist World." World Politics 54 (2002): 212-44.
- Manin, Bernard, Adam Przeworski, and Susan C. Stokes. "Elections and Representation." In Democracy, Accountability, and Representation, ed. Adam Przeworski, Susan C. Stokes, and Bernard Manin. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 29-54.
- Mansfield, Edward D., and Jack Snyder. Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
- Maritain, Jacques. Man and the State. Chicago: University of Chicago Press, 1951. Martin, Rex. A System of Rights. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Marx, Karl. "On the Jewish Question" [1843]. In Karl Marx: Selected Writings, ed. Lawrence Simon. Indianapolis: Hackett, 1994, 1–26.
- Mayer, Ann Elizabeth. "The Islam and Human Rights Nexus: Shifting Dimensions." Muslim World Journal of Human Rights 4 (2007): 1-27 [e journal], http://www.bepress.com/mwjhr/ (accessed July 26, 2008).
- Meron, Theodor. Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Merry, Sally Engle. Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
- Mill, J. S. On Liberty [1859]. In Essays on Politics and Society I [Collected Works of John Stuart Mill, xviii], ed. J. M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, 1977, 213-310.

- Ratner, Steven R. "Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility." Yale Law Journal 111 (2001): 443-545.
- Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1996.
- —— A Theory of Justice [1971], rev. edn. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- "The Idea of Public Reason Revisited." In *The Law of Peoples*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, 129–80.
- Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
- ---- The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Raz, Joseph. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- —— Practical Reason and Norms [1975], 2nd edn. Princeton, NJ: Princeton Uni versity Press, 1990.
- Renteln, Alison Dundes. International Human Rights: Universalism Versus Relativism. Newbury Park, CA: Sage, 1990.
- Rich, Roland. "Bringing Democracy Into International Law." Journal of Democracy 12 (2001): 20-34.
- Risse, Mathias. "How Does the Global Order Harm the Poor?" Philosophy and Public Affairs 33 (2005): 349-76.
- Rodrik, Dani. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.
- and Romain Wacziarg. "Do Democratic Transitions Produce Bad Economic Outcomes?" *American Economic Review* 95 (2005): 50–5.
- Roosevelt, Eleanor. "The Promise of Human Rights." Foreign Affairs 26 (1948): 470-7.
- Roosevelt, Franklin D. Annual Message to Congress, January 6, 1941. The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 1940 Volume: War—And Aid to Democracies [vol. ix], comp. Samuel I. Rosenman. New York: Macmillan, 1941, 663-78.
- [Roosevelt, Franklin D., and Winston S. Churchill]. The Atlantic Charter, August 14, 1941. The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 1941 Volume: The Call to Battle Stations [vol. x], comp. Samuel I. Rosenman. New York: Harper Brothers, 1942, 314.
- Rorty, Richard. "Human Rights, Rationality, and Sentimentality." In On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, ed. Stephen Shute and Susan Hurley. New York: Basic Books, 1993, 112–34.
- Ross, Michael. "Is Democracy Good for the Poor?" American Journal of Political Science 50 (2006): 860-74.
- Roth, Brad R. Governmental Illegitimacy in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1999.
- Russell, Ruth B., and Jeannette E. Muther. A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940–1945. Washington, DC: Brookings Institution, 1958.

- Sachs, Jeffrey. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York: Penguin, 2005.
- Scanlon, T. M. What We Owe to Each Other. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
- —— "Human Rights as a Neutral Concern." In The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 113–23.
- "Preference and Urgency." In The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 70-83.
- "Rights, Goals, and Fairness." In *The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 26–41.
- "Value, Desire, and Quality of Life." In *The Difficulty of Tolerance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 169–86.
- Schlesinger, Stephen C. Act of Creation: The Founding of the United Nations. Boulder, CO: Westview Press, 2003.
- Schmitz, Hans Peter. "When Networks Blind: Human Rights and Politics in Kenya." In *Intervention and Transnationalism in Africa: Global–Local Networks of Power*, ed. Thomas M. Callaghy, Ronald Kassimir, and Robert Latham. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 149–72.
- Searle, John R. The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995.
- Sedghi, Harnideh. Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Sen, Amartya. "Democracy as a Universal Value." Journal of Democracy 10 (1999): 3-17.
- —— Development as Freedom. New York: Knopf, 1999.
- "Elements of a Theory of Human Rights." Philosophy and Public Affairs 32 (2004): 315-56.
- Sengupta, Arjun. "The Human Right to Development." Oxford Development Studies 32 (2004): 179-203.
- Seybolt, Taylor B. Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success and Failure. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Shue, Henry. Basic Rights, 2nd edn. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. Simmons, A. John. The Lockean Theory of Rights. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.
- "Human Rights and World Citizenship: The Universality of Human Rights in Kant and Locke." In Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 179–96.
- Simmons, Beth. Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Simpson, A. W. B. Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Singer, Peter. "Famine, Affluence, and Morality." Philosophy and Public Affairs 1 (1972): 229-43.
- Skinner, Quentin. The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

من الكتاب بلغته الأصلية ، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ، وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة ، والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط . والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق .

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع \_ المؤلف أو المترجم \_ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي ، وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي ، أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) ، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوط \_ المؤلفة والمترجمة \_ من نسختين مطبوعتين .

# وكلاء التوزيع

| فاكس                  | تليضون                             | العنوان                                                                                                  | وكيل التوزيع الحالي                                    | الدولة        |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 24826823              | 24826820/1/2<br>24613872 /3        | الشويخ - الحرة - قسيمة 34 -<br>الكويت - الشويخ - صب 64185<br>- الرمز البريدي 70452                       | الجموعة الإعلامية<br>العالمية                          | الكويت        |
| +971 42660337         | +971 242629273                     | Emirates Printing, Publishing & Distribution Company Dubi Media City/ Dubai UAE P.O Box: 60499           | شركة الإمارات<br>للطباعة والنشر<br>والتوزيع            | الإمارات      |
| +966 (01)<br>2121766  | +966 (01) 2128000                  | الملكة العربية السعودية - الرياض -<br>حي المؤتمرات - طريق مكة المكرمة -<br>صب 62116، الرمز البريدي 11585 | الشركة السعودية<br>للتوزيع                             | السعودية      |
| +963<br>112128664     | +963 112127797                     | سورية – دمشق – البرانكة                                                                                  | المؤسسة العربية<br>السورية لتوزيع<br>المطبوعات         | سورية         |
| +202 25782632         | +202 25782700-<br>25782632         | جمهورية مصر العربية - القاهرة - 6<br>شارع الصحافة - صب 372                                               | مؤسسة دار اخبار<br>اليوم                               | ممبر          |
| + 212<br>522249214    | +212 522249200                     | المغرب الرياط صحب 13683<br>زنفه سجلماسه بلفدير صحب<br>13008                                              | الشركة المربية<br>الأ <b>فريقية للت</b> وزيع<br>والنشر | المفرب        |
| +216 71323004         | +216 71322499                      | تونس – صب 719 – 3 نهج المغرب<br>– تونس 1000                                                              | الشركة التونسية<br>للصحاطة                             | تونس          |
| + 961 1653260         | +961 1666314/5<br>01 653259        | لبنان بيروت - خندق الغميق - شارع<br>سعد بناية فواز                                                       | مؤسسة نمنوع<br>المنحفية للتوزيع                        | لبنان         |
| + 967 1240883         | +967 2/3201901                     | الجمهورية اليمنية – صنعاء                                                                                | القائد للنشر والتوزيع                                  | اليمن         |
| + 962 65337733        | +962 65300170 -<br>65358855        | عمان – تلال العلي – بجانب مؤسسة<br>الضمان الاجتماعي                                                      | وكالة التوزيع الأردنية                                 | الأردن        |
| <del></del>           | +973 17 617733                     |                                                                                                          | مؤسسة الأيام للنشر                                     | البحرين       |
| +24493200968          | +968 24492936                      | ص ب 473 – مسقط – الرمز البريدي<br>130 – العذبية – سلطنة عُمان                                            | مؤسسة العطاء<br>للتوزيح                                | سلطنة<br>نامد |
| + 974 44557819        | +974 4557809/10/11                 | قطر - الدوحة - صب 3488                                                                                   | دار الشرق للطباعة<br>والنشر والتوزيع                   | قطر           |
| + 970 22964133        | +970 22980800                      | ام الله - عين مصباح - صب 1314                                                                            | شركة رام الله للنشر<br>والتوزيح                        | فلسطين        |
| + 2491<br>83242703    | +2491 83242702                     | السودان – الخرطوم – الرياض – ش<br>المشتل – العقار رقم 52 – مربع 11                                       | دار الريان للثقاطة<br>والنشر والتوزيع                  | السودان       |
| + 213 (0)<br>31909328 | +213 (0) 31909590                  | Cite des preres FARAD.lot<br>N09. Constantine. Algeria                                                   | شركة بوقادوم للنقل<br>وتوزيع الصحافة                   | الجزائر       |
|                       | +964 700776512<br>+964 780662019   |                                                                                                          | شركة الظلال<br>للنشر والتوزيع                          | العراق        |
| +1718 4725493         | + 1718 4725488                     | Long Island City.<br>NY 11101 – 3258                                                                     | Media<br>Marketing                                     | يويورك        |
| +44208<br>7493904     | + 44 2087499828<br>+ 44208 7423344 | Universal Press & Marketing Limitd                                                                       | Universal Press                                        | لندن          |
|                       | +218 217297779                     |                                                                                                          | شركة الناشر الليبي                                     | ليبيا         |

- Slaughter, Anne Marie. A New World Order. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Sobek, David, M. Rodwan Abouhard, and Christopher G. Ingram. "The Human Rights Peace: How the Respect for Human Rights at Home Leads to Peace Abroad." *Journal of Politics* 68 (2006): 519-29.
- Sohn, Louis B. "How American International Lawyers Prepared for the San Francisco Bill of Rights." American Journal of International Law 89 (1995): 540-54.
- Steiner, Henry J. "Political Participation as a Human Right." Harvard Human Rights Yearbook 1 (1988): 77-134.
- Stone, Julius. International Guarantees of Minority Rights. London: Oxford University Press, 1934.
- Sunstein, Cass R. Legal Reasoning and Political Conflict. New York: Oxford University Press, 1996.
- Talbott, William J. Which Rights Should be Universal? Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Tan, Kok Chor. Toleration, Diversity, and Global Justice. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000.
- Tarrow, Sidney. The New Transnational Activism. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Tasioulas, John. "Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing Griffin's Steps." European Journal of Philosophy 10 (2002): 79–100.
- Taylor, Charles. "Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights." In The East Asian Challenge for Human Rights, ed. Joanne R. Bauer and Daniel A. Bell. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 124-44.
- Thomas, Daniel C. The Helsinki Effect. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
- Thomas, Dorothy Q., and Robin S. Levi. "Common Abuses against Women." In Women and International Human Rights Law, ed. Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig. Ardsley, NY: Transnational, 1999: i. 139-76.
- Thompson, Dennis F. John Stuart Mill and Representative Government. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976.
- Tierney, Brian. The Idea of Natural Rights. Atlanta: Scholars Press, 1997.
- Tuck, Richard. Natural Rights Theories. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Twiss, Sumner B. "A Constructive Framework for Discussing Confucianism and Human Rights." In Confucianism and Human Rights, ed. W. Theodore de Bary and Tu Weiming. New York: Columbia University Press, 1998, 27–54.
- UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 5th Session. Report on the Fifth Session, suppl. 3, annex III, General Comment 3 (1990), The Nature of States Parties' Obligations. Economic and Social Council Official Records, 1991 (E/1991/23), 83-7.
- UN Economic and Social Council, 2nd Session. Report of the Commission on Human Rights to the Second Session of the Economic and Social Council (E/38/Rev. 1), May 21, 1946.

- UN Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2nd Session.

  Proposal for a Declaration of Human Rights Submitted by the Representative of the United States (E/CN.4/36), November 26, 1947.
- UN Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2nd Session. Summary Record of the Twenty Sixth Meeting (E/CN.4/SR.26), December 3, 1947.
- UN Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 2nd Session. Draft Report of the Working Group on Implementation (E/CN.4/53), December 10, 1947.
- UN General Assembly, 5th Session. Resolution 421 [Draft International Covenant on Human Rights and Measures of Implementation: Future Work of the Commission on Human Rights] (A/1620), December 4, 1950.
- UN General Assembly, 41st Session. Resolution 41/128 [Declaration on the Right to Development] (A/RES/41/128), December 4, 1986.
- UN General Assembly, 48th Session. Resolution 48/104 [Declaration on the Elimination of Violence against Women] (A/RES/48/104), February 23, 1994.
- UN General Assembly, 60th Session. Resolution 60/1 [2005 World Summit Outcome] (A/Res/60/1), October 24, 2005.
- UN General Assembly, Third Committee. 96th-100th Meetings, Official Records (A/C.3/SR 96-100), October 7-12, 1948.
- UN Human Rights Commission, Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights. Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, August 26, 2003 (E/CN.4/Sub. 2/2003/12/Rev. 2).
- UN Human Rights Committee. General Comment Adopted by the Human Rights Committee under Article 40, Paragraph 4, of The International Covenant On Civil and Political Rights: Addendum, General Comment 25 (57) (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7), August 27, 1996.
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights. "Ratifications and Reservations." http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm (consulted November 2, 2008).
- UNESCO. Human Rights: Comments and Interpretations. London: Allan Wingate, 1949.
- Vattel, Emerich de. The Law of Nations [Le Droit des gens] [1758], trans. Charles G. Fenwick. Washington, DC: Carnegie Institution, 1916.
- Vincent, R. J. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Waldron, Jeremy. "Can Communal Goods be Human Rights?" In Liberal Rights: Collected Papers 1981–1991. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 339–69.
- Waltz, Susan. "Universalizing Human Rights: The Role of Small States in the Construction of the Universal Declaration of Human Rights." Human Rights Quarterly 23 (2001): 44-72.
- Walzer, Michael. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1994.
- ---- On Toleration. New York: Yale University Press, 1997.

- Walzer, Michael. "The Argument about Humanitarian Intervention." In *Thinking Politically: Essays in Political Theory*, ed. David Miller. New Haven, CT: Yale University Press, 2007, 237-50; 1st edn. 1951.
- Weissbrodt, David, and Muria Kruger. "Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights."

  American Journal of International Law 97 (2003): 901-22.
- Wells, H. G. The Rights of Man-or What are We Fighting for? Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1940.
- Wertheimer, Alan J. Exploitation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. Williams, Bernard. "The Standard of Living: Interests and Capabilities." In *The Standard of Living*, ed. Amartya K. Sen. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 94-102.
- "Internal Reasons and the Obscurity of Blame." In Making Sense of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, 35-45.
- "In the Beginning Was the Deed." In In the Beginning Was the Deed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006, 18-28.
- "Human Rights and Relativism." In In the Beginning Was the Deed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006, 62-74.
- World Bank. World Development Report 2006: Equity and Development. Washington, DC: World Bank, 2005.

#### المؤلف في سطور

## تشارلز آر بیتز

- ₩ مواليد 1949.
- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون.
- التخصص: الفلسفة السياسية المعاصرة والنظرية السياسية الدولية، والنظرية الديموقراطية، ونظرية حقوق الملكية.
  - عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة برنستون.
  - 📰 اشتغل بالتدريس في عديد من الجامعات والمعاهد.
- عمـل أسـتاذا زائرا للعلوم السياسية تبع برنامـج العدالة الكوكبيـة، وكذا في معهد الدراسات الدولية بجامعة ستانفورد.
  - له عدة مؤلفات منها:
  - النظرية السياسية والعلاقات الدولية.
    - المساواة السياسية.
      - الأخلاق الدولية.

#### المترجم في سطور

### شوقي جلال

- مواليد القاهرة 1931.
- مقرر لجنة الترجمة المجلس الأعلى للثقافة القاهرة.
- عضو سابق بالمجلس الأعلى للمعهد العالى للترجمة، جامعة الدول العربية الجزائر.
  - عضو المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة لجنة قاموس علم النفس في السبعينات.

- حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فرع الترجمة 1985.
- له أربعة عشر مؤلفا، من بينها: الشك الخلاق في حوار مع السلف، أركيولوجيا العقل العربي، التراث والتاريخ، الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل، المجتمع المدني وثقافة الإصلاح: رؤية نقدية للفكر العربي، الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي.
- لــه أوراق بحــث في ندوات ومؤمّرات ومقالات ثقافيـة فكرية في الصحف والمجلات العربية.
- له أكثر من 50 كتابا مترجما، منها: المسيح يصلب من جديد (رواية نيكوس كازنتزاكس)، الثقافـات وقيم التقدم (مجموعة من العلماء)، فكرة الثقافة (تأليف بيري إيجلتون)، تاريخ العلم لجون غريبين.
- ترجم لسلسلة عالم المعرفة عددا من الكتب، من بينها: أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي، بنية الثورات العلمية، تشكيل العقل الحديث، لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة، بعيدا عن اليسار واليمين، التنمية حرية، جغرافية الفكر، التنوير الآتي من الشرق.
  - راجع عددا من كتب السلسلة أيضا.

#### سلسلة عالم المعرفة

«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978 .

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

- 1 الدراسات الإنسانية: تاريخ ـ فلسفة أدب الرحلات الدراسات الحضارية تاريخ الأفكار.
- 2 العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد سياسة علم نفس جغرافيا تخطيط دراسات استراتيجية مستقبليات .
  - 3 الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي الآداب العالمية علم اللغة .
- 4 الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن المسرح الموسيقى الفنون التشكيلية والفنون الشعبية .
- 5 الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته، تبسيط العلوم الطبيعية (مع الاهتمام فيزياء، كيمياء، علم الحياة، فلك) ـ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالى .

وتحرص سلسلة (عالم المعرفة) على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ، على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة

# هذا الكتاب...

«حقوق الإنسان» من مفردات لغة الحداثة، وليدة عصر الإنسان «العام»، الإنسان المشارك في بناء المجتمعين المحلي والعالمي، وليس الإنسان «الرعية» ملك اليمين لقيصر أو سلطان... وفكرة حقوق الإنسان، كما عبر عنها مبدأ دولي، هي قيمة وفهم لمعنى العدالة الاجتماعية في إطار حياة كوكبية. أضحت لغة حقوق الإنسان موضوعا للحديث المشترك للفكر الاجتماعي المعني بالسياسات المحلية والعالمية، والمعني بالقبول العام لمعايير كوكبية تجسدها المؤسسات السياسية المحلية، كما أنها تمثل ثورة في الفكر. الإجتماعي.

كيف نشأت الفكرة، وكيف تطورت وأصبحت مبدأ تدعمه مؤسسات عالمية الطابع والقيم والمعايير، وموضوعا للتحدي والمنافسة والصراع بين المجتمعات/ الدول؟ وكيف فت وتطورت وتفرعت إلى حقوق غير مسبوقة للمرأة، للطفل، للمسنين، للمعوقين، ولطبقات المجتمعات وللدولة.

وتمثل حقوق الإنسان أحد أسلحة الصراع الاجتماعي محليا وعالميا، ودور القوة/ السلطة على الصعيدين المحلي والعالمي في تحديد المعنى وإنفاذ الفكرة وبيان المدى والهدف... وحقوق الإنسان هي منظومة مبادئ ومؤسسة معتمدة عالميا، وتجد تجسيدا لها في دساتير الأمم، ولها آلية مشروعة توجب التنفيذ بالأصالة، محليا، أو بالوكالة عالميا، حسبما تجيز العهود والاتفاقيات الدولية، وذلك باعتبارها هما مشتركا وشأنا دوليا وقيمة عليا متطورة.

الكتاب عرض تاريخي موضوعي للفكرة الثورية وتحدياتها في ضوء المواثيق الدولية المعتبرة. ويأتي هذا كله على لسان مفكر مهموم بالقضية، وأستاذ علوم سياسية في جامعة برينستون، تركزت اهتماماته الفلسفية والتعليمية في مجال النظرية السياسية وتطبيقاتها، والديموقراطية السياسية، ونظرية حقوق الإنسان، والنظرية التشريعية. عمل بالتدريس في عديد من الجامعات والمعاهد. ويدخل على مدى صفحات الكتاب في حوار علمي فلسفي مع أصحاب النظريات المختلفة من أساطين الفكر السياسي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

نج احادة الرفع بواسطة مكتبة المحمكر

ask2pdf.blogspot.com